سنة بلا مذاهب (۱۰)

# السلوك الروحي ومنازله

أكثر من ثلاثة آلاف حديث حول القيم الروحية ومراتبها وموازينها

د. نور الدين أبو لحية

دار الأنوار للنشر والتوزيع

## هذا الكتاب

يجمع هذا الكتاب أكثر من ٣٠٠٠ حديث من المصادر السنية والشيعية حول [السلوك الروحي ومنازله]، ونقصد به ما ورد من الأحاديث في العلاقة مع الله، وتهذيب النفس لتصبح أهلا لتلك العلاقة.

وبهذا الكتاب يبدأ القسم الثاني من هذه السلسلة، ذلك أن القسم الأول منها [الأجزاء التسعة الأولى] كان مرتبطا بالحقائق والموازين والمفاهيم وغيرها مما لا علاقة مباشرة له بالعمل، أما هذا القسم [الأجزاء الإحدى عشر]؛ فهو مرتبط بالقيم والأعمال المتعلقة بها.

وبها أن أشرف الأعمال السلوك إلى الله تعالى؛ فقد بدأنا هذه القسم بالأحاديث المرتبطة به، ذلك أن من حسنت علاقته مع الله، تطهرت نفسه، وزكت، وأصبحت أهلا لكل المكارم.

وهذه عناوين المنازل التي احتواها الكتاب:

١. الإخلاص والنية ٢. التوبة والإنابة ٣. الورع والتقوى ٤. المجاهدة والمرابطة ٥. العبودية والعبادة ٦. الخوف والخشية ٧. الرجاء وحسن الظن ٨. الصبر والرضا ٩. الحمد والشكر ١٠. المعرفة واليقين ١١. التسليم والتوكل ١٢. الزهد والقناعة ١٣. الحبّ والمودة ١٤. الولاية والولاء.

**(1.)** 

# السلوك الروحي ومنازله

أكثر من ثلاثة آلاف حديث حول القيم الروحية ومراتبها وموازينها

د. نور الدين أبو لحية

www.aboulahia.com

الطبعة الأولى

7331. +7+7

دار الأنوار للنشر والتوزيع

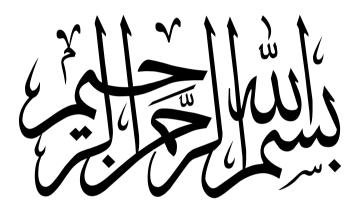

# فهرس المحتويات

| 1 • | المقدمة                             |
|-----|-------------------------------------|
| ١٣  | الإخلاص والنية                      |
| ٣   | أولاً ـ ما ورد في الأحاديث النبوية: |
| ٤   | ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:       |
| 1 & | ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:      |
| **  | ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:       |
| **  | ١ ـ ما روي عن الإمام علي:           |
| ٣٨  | ٢ ـ ما روي عن الإمام السجاد:        |
| ٣٩  | ٣ ـ ما روي عن الإمام الباقر:        |
| ٤١  | ٤ ـ ما روي عن الإمام الصادق:        |
| ٥١  | ٥ ـ ما روي عن الإمام الرضا:         |
| ٥٣  | ٦ ـ ما روي عن سائر الأئمة:          |
| 00  | التوبة والإنابة                     |
| ٥٦  | أولاً ـ ما ورد في الأحاديث النبوية: |
| ٥٦  | ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:       |
| ٦٣  | ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:      |
| ٦٨  | ثانيا ـ ما و ر د عن أئمة الهدى:     |

| 79         | ١ ـ ما روي عن الإمام علي:           |
|------------|-------------------------------------|
| ٧٦         | ٢ ـ ما روي عن الإمام السجاد:        |
| VV         | ٣ ـ ما روي عن الإمام الباقر:        |
| <b>V</b> 9 | ٤ ـ ما روي عن الإمام الصادق:        |
| ۸۳         | ٥ ـ ما روي عن الإمام الرضا:         |
| ٨٥         | التقوى والورع                       |
| AV         | أولاً ـ ما ورد في الأحاديث النبوية: |
| AV         | ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:       |
| ٩٨         | ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:      |
| 1.0        | ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:       |
| 1.0        | ١ ـ ما روي عن الإمام علي:           |
| 171        | ٢ ـ ما روي عن الإمام السجاد:        |
| ١٣١        | ٣ ـ ما روي عن الإمام الباقر:        |
| 188        | ٤ ـ ما روي عن الإمام الصادق:        |
| 1 & 1      | ٥ ـ ما روي عن سائر الأئمة:          |
| 184        | المجاهدة والمرابطة                  |
| 1 & &      | أولاً ـ ما ورد في الأحاديث النبوية: |
| 1 & &      | ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:       |
| 127        | ۲ ـ ما و د د في المصادر الشبعية:    |

| 108         | ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:       |
|-------------|-------------------------------------|
| 104         | ١ ـ ما روي عن الإمام علي:           |
| 170         | ٢ ـ ما روي عن الإمام السجاد:        |
| 177         | ٣ ـ ما روي عن الإمام الباقر:        |
| 177         | ٤ ـ ما روي عن الإمام الصادق:        |
| 177         | ٥ ـ ما روي عن سائر الأئمة:          |
| 178         | العبودية والعبادة                   |
| 140         | أولاً ـ ما ورد في الأحاديث النبوية: |
| 140         | ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:       |
| 144         | ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:      |
| 110         | ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:       |
| 110         | ١ ـ ما روي عن الإمام علي:           |
| 119         | ٢ ـ ما روي عن الإمام السجاد:        |
| 197         | ٣ ـ ما روي عن الإمام الباقر:        |
| 191         | ٤ ـ ما روي عن الإمام الصادق:        |
| 7.1         | ٥ ـ ما روي عن الإمام الكاظم:        |
| 7.4         | ٦ ـ ما روي عن الإمام الرضا:         |
| Y • A       | ٧ ـ ما روي عن سائر الأئمة:          |
| <b>Y1</b> • | الخوف والخشية                       |

| 717          | أولا ـ ما ورد في الأحاديث النبوية:  |
|--------------|-------------------------------------|
| 717          | ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:       |
| 777          | ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:      |
| 779          | ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:       |
| 779          | ١ ـ ما روي عن الإمام علي:           |
| 739          | ٢ ـ ما روي عن الإمام السجاد:        |
| 7 & A        | ٣ ـ ما روي عن الإمام الباقر:        |
| 70.          | ٤ ـ ما روي عن الإمام الصادق:        |
| 707          | ٥ ـ ما روي عن سائر الأئمة:          |
| 701          | الرجاء وحسن الظن                    |
| 77.          | أولاً ـ ما ورد في الأحاديث النبوية: |
| 177          | ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:       |
| 774          | ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:      |
| 777          | ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:       |
| 777          | ١ ـ ما روي عن الإمام علي:           |
| 779          | ٢ ـ ما روي عن الإمام السجاد:        |
| ۲٧٠          | ٣ ـ ما روي عن الإمام الصادق:        |
| 770          | ٤ ـ ما روي عن الإمام الرضا:         |
| <b>Y Y X</b> | الصبر والرضا                        |

| 717        | أولاً ـ ما ورد في الأحاديث النبوية: |
|------------|-------------------------------------|
| 7.7        | ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:       |
| 791        | ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:      |
| 711        | ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:       |
| 711        | ١ ـ ما روي عن الإمام علي:           |
| 481        | ٢ ـ ما روي عن الإمام السجاد:        |
| 788        | ٣ ـ ما روي عن الإمام الباقر:        |
| <b>701</b> | ٤ ـ ما روي عن الإمام الصادق:        |
| 474        | ٥ ـ ما روي عن الإمام الكاظم:        |
| ٣٨٠        | ٦ ـ ما روي عن الإمام الرضا:         |
| ٣٨٣        | ٧ ـ ما روي عن سائر الأئمة:          |
| ۳۸0        | الحمد والشكر                        |
| ۳۸٦        | أولاً ـ ما ورد في الأحاديث النبوية: |
| ۳۸٦        | ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:       |
| 441        | ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:      |
| 440        | ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:       |
| 440        | ١ ـ ما روي عن الإمام علي:           |
| ٤٠٧        |                                     |
|            | ٢ ـ ما روي عن الإمام الحسين:        |

| ٤١٩          | ٤ ـ ما روي عن الإمام الباقر:        |
|--------------|-------------------------------------|
| ٤١٩          | ٥ ـ ما روي عن الإمام الصادق:        |
| ٤٢٧          | ٦ ـ ما روي عن الإمام الرضا:         |
| ٤٢٩          | ٧ ـ ما روي عن سائر الأئمة:          |
| ٤٣٢          | المعرفة واليقين                     |
| ٤٣٤          | أولاً ـ ما ورد في الأحاديث النبوية: |
| £ <b>٣</b> £ | ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:       |
| ٤٣٨          | ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:      |
| ٤٤١          | ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:       |
| ٤٤١          | ١ ـ ما روي عن الإمام علي:           |
| <b>£0</b> £  | ٢ ـ ما روي عن الإمام السجاد:        |
| ٤٥٥          | ٣ ـ ما روي عن الإمام الباقر:        |
| ٤٥٧          | ٥ ـ ما روي عن الإمام الصادق:        |
| ٤٦٢          | ٦ ـ ما روي عن الإمام الرضا:         |
| १२१          | التسليم والتوكل                     |
| १२२          | أولاً ـ ما ورد في الأحاديث النبوية: |
| ٤٦٧          | ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:       |
| ٤٧٢          | ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:      |
| ٤٧٦          | ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:       |

| ٤٧٦ | ١ ـ ما روي عن الإمام علي:           |
|-----|-------------------------------------|
| ٤٨١ | ٢ ـ ما روي عن الإمام السجاد:        |
| ٤٨٢ | ٣ ـ ما روي عن الإمام الباقر:        |
| ٤٨٣ | ٤ ـ ما روي عن الإمام الصادق:        |
| ٤٨٨ | ٥ ـ ما روي عن الإمام الرضا:         |
| ٤٨٩ | ٦ ـ ما روي عن سائر الأئمة:          |
| ٤٩٠ | الزهد والقناعة                      |
| ٤٩٣ | أولاً ـ ما ورد في الأحاديث النبوية: |
| ٤٩٣ | ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:       |
| १९९ | ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:      |
| 017 | ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:       |
| 017 | ١ ـ ما روي عن الإمام علي:           |
| 070 | ٢ ـ ما روي عن الإمام السجاد:        |
| ٥٢٧ | ٣ ـ ما روي عن الإمام الباقر:        |
| ٥٢٨ | ٤ ـ ما روي عن الإمام الصادق:        |
| ٥٣٢ | ٥ ـ ما روي عن سائر الأئمة:          |
| ٥٣٥ | الحبّ والمودة                       |
| ٥٣٦ | أولاً ـ ما ورد في الأحاديث النبوية: |
| ٥٣٦ | ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:       |

| ٥٤٤  | ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:      |
|------|-------------------------------------|
| ०१९  | ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:       |
| ०१९  | ١ ـ ما روي عن الإمام علي:           |
| 00 • | ٣ ـ ما روي عن الإمام السجاد:        |
| 007  | ٤ ـ ما روي عن الإمام الصادق:        |
| ٥٥٧  | ٥ ـ ما روي عن سائر الأئمة:          |
| ००९  | الولاية والولاء                     |
| ٥٦٠  | أولاً ـ ما ورد في الأحاديث النبوية: |
| 071  | ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:       |
| ०२६  | ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:      |
| ०२६  | ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:       |
| 070  | ١ ـ ما روي عن الإمام علي:           |
| ०२९  | ٢ ـ ما روي عن الإمام الباقر:        |
| ٥٧٢  | ٣ ـ ما روي عن الإمام الصادق:        |
| ٥٧٧  | ٤ ـ ما روي عن الإمام الكاظم:        |
| ٥٧٩  | ٥ ـ ما روي عن الإمام الرضا:         |
| ٥٨١  | ٦ ـ ما روي عن سائر الأئمة:          |
| ٥٨٤  | هذا الكتاب                          |

#### المقدمة

يجمع هذا الكتاب أكثر من ٣٠٠٠ حديث من المصادر السنية والشيعية حول السلوك الروحي ومنازله]، ونقصد به ما ورد من الأحاديث في العلاقة مع الله، وتهذيب النفس لتصبح أهلا لتلك العلاقة.

وبهذا الكتاب يبدأ القسم الثاني من هذه السلسلة، ذلك أن القسم الأول منها [الأجزاء التسعة الأولى] كان مرتبطا بالحقائق والموازين والمفاهيم وغيرها مما لا علاقة مباشرة له بالعمل، أما هذا القسم [الأجزاء الإحدى عشر]؛ فهو مرتبط بالقيم والأعمال المتعلقة بها.

وبها أن أشرف الأعمال السلوك إلى الله تعالى؛ فقد بدأنا هذه القسم بالأحاديث المرتبطة به، ذلك أن من حسنت علاقته مع الله، تطهرت نفسه، وزكت، وأصبحت أهلا لكل المكارم.

وبها أنا شرحنا منازل السلوك بتفصيل في سلسلة [التزكية والترقية]؛ فقد اكتفينا هنا بإيراد ما ورد من الأحاديث عن رسول الله هذا وعن أئمة الهدى، وفي المصادر السنية والشيعية، مع مقدمات مختصرة لما ورد من الآيات حول كل منزلة من المنازل، ولذلك؛ فإن على من يريد التفاصيل المرتبطة بكل منزلة الرجوع لتلك السلسلة.

وقد رأينا من خلال استقرائنا لما ورد في الأحاديث من منازل السلوك أنه يمكن جمعها واختصارها ـ مع كثرتها ـ في ١٤ منزلا، هي:

١. الإخلاص والنية

- ٢. التوبة والإنابة
- ٣. الورع والتقوى
- ٤. المجاهدة والمرابطة
- ٥. العبودية والعبادة
  - ٦. الخوف والخشية
- ٧. الرجاء وحسن الظن
  - ٨. الصبر والرضا
  - ٩. الحمد والشكر
  - ١٠. المعرفة واليقين
  - ١١. التسليم والتوكل
    - ١٢. الزهد والقناعة
      - ١٣. الحتّ والمودة
    - ١٤. الولاية والولاء

وهذا لا يعني انحصارها في هذه الأقسام، ذلك أن كل منزل منها قد يحوي منازل عديدة، كما فصلنا ذلك في سلسلة [التزكية والترقية]

وحرصا على عدم تقطيع الأحاديث؛ فقد اكتفينا بالعناوين العامة لكل منزل، دون العناوين الفرعية، التي قد تضطرنا لتقسيم الحديث، وهو ما قد يسيء فهمه.

ولهذا اكتفينا بتقسم الفصول بحسب من وردت عنهم تلك الروايات؛ ومن خلالها يمكن أخذ صورة عامة، بل مفصلة لكل منزل من المنازل. وننبه إلى أنا وضعنا العناوين بحسب كثرة الروايات الواردة عن أي إمام؛ ثم جمعنا الروايات القليلة في كل فصل، وفي محل واحد تحت عنوان [ما ورد عن سائر أئمة الهدى]، مع العلم أن الكثير من الروايات وردت بنفس ألفاظها عن أئمة متعددين، ولهذا اكتفينا في الأغلب بالأسبق منهم؛ فإن وردت الرواية عن الإمام الصادق والإمام الباقر، اكتفينا بالإمام الباقر.. وهكذا هناك روايات وردت مرفوعة إلى رسول الله هي، ومنسوبة في نفس الوقت لأئمة الهدى؛ فاخترنا الرفع، ذلك أنه الأصل.

وقد حاولنا قدر الإمكان تجنب التكرار في الأحاديث إلا ما دعت إليه الضرورة، ذلك أن القارئ قد يحتاج إلى فصل من الفصول دون غيره؛ فلا يستطيع الرجوع والبحث عن الأحاديث المرتبطة بالفصل في سائر الفصول، ولذلك اضطررنا إلى وضع كل ما يرتبط بذلك الفصل من الأحاديث، حتى لو كان هناك بعض التكرار، وهو قليل جدا.

ومثل ذلك فعلنا في التوثيقات المرتبطة بالأحاديث؛ فقد قمنا بوضعها مع كل حديث حتى لو كان المصدر واحدا في أحاديث متقاربة؛ فلم نقم باعتباد الإحالة على المصدر السابق، كما يفعل الكثير، ذلك أن القارئ قد يحتاج إلى الاستدلال بحديث؛ فيأخذه مباشره مع توثيقه من دون الحاجة للبحث عن المصدر السابق، لأن من غايات السلسلة تيسير الاستفادة منها للباحثين وغيرهم.

وننبه ـ ككل مرة ـ إلى أنا قمنا بالتصرف في بعض الأحاديث من جهة تعديل ألفاظها، أو حذف بعض ما لا نراه موافقا للقرآن الكريم، كما شرحنا أدلة ذلك في الجزء الأول من السلسلة.

### الإخلاص والنية

وهي أول منازل السالكين، وكل المنازل مرتبطة بها، بل هما شرط من شروطها، حتى منزلة الإسلام نفسه؛ فلا يمكن أن يدخل في دين الله من كان قلبه مليئا بالشوائب التي تحول بينه وبين حقائقه وقيمه.

ولهذا نرى القرآن الكريم يجعل الإخلاص الأساس الذي تقوم عليه كل القيم الدينية، كما قال تعالى في الجمع بين الأمر بالإخلاص وغيره من العبادات: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (٢٩) ﴿ (الأعراف)

وقال في اعتبار الإخلاص واجبا في كل العبادات، بل اعتبار الدين الصحيح هو الدين الخالص لله: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحُقِّ فَاعْبُدِ الله خُلْصاً لَهُ الدِّينَ (٢) أَلا للهُ الدِّينَ الخَالِص لله: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحُقِّ فَاعْبُدِ الله خُلْصاً لَهُ الدِّينَ (٢) أَلا للهُ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ الْخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِياء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى الله زُلْفي إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (٣) ﴾ (الزمر)

وهكذا يقترن الإخلاص بالدين والعبادة في آيات كثيرة، ليدل على أن الدين لا يشمل فقط تلك الشعائر الظاهرية، وإنها يشمل أيضا تلك المعاني الباطنية، التي لا يصح من دونها، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ الله مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (١١) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الله المُعلِينَ (١١) ﴾ (الزمر)، وقال: ﴿ قُلِ الله أَعْبُدُ خُلِصاً لَهُ دِينِي (١٤) فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُ وا أَنفسهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ القيامة أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ اللهِ أَعْبُدُ (١٥) ﴾ (الزمر)

وهكذا أخبر الله تعالى أن الإخلاص شريعة إلهية في كل الأديان، قال تعالى: ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (٤) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥)﴾ (البينة)

وأشار إلى أن سبب وقوع المنافقين في النفاق فقدانهم للإخلاص، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَمُمْ نَصِيراً (١٤٥) إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِالله وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ للهِ فَأُولئك مَعَ المُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ الله المُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً (١٤٦) ﴾ (النساء)

بل إن الله تعالى يعتبر فقدان الإخلاص شركا، قال تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (١١٠)﴾ (الكهف)

وبناء على هذا؛ فإن كل الأحاديث التي ترغب في الإخلاص، أو تعتبره ركنا من أركان الدين، أو شرطا من شروط قبول أي عمل، أحاديث مقبولة.. ومثلها تلك الأحاديث التي ترهب مما يضاد الإخلاص، وهو الرياء أو العجب أو غيرها من الشوائب المفسدة للإخلاص، والتي وردت النصوص الكثيرة على اعتبارها شركا.

ذلك أن الإخلاص هو تخلص الأعمال والأحوال والمواقف وكل ما يبرز من النفس من كل شائبة تحول بينها وبين التوجه الصادق إلى ربها، مثلها يتخلص اللبن من كل الشوائب التي مر عليها، كما قال تعالى: ﴿ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (٦٦) ﴾ (النحل)، فخلوص اللبن أن لا يكون فيه شوب من الدم والفرث ومن كل ما يمكن أن يمتزج به.. وهكذا الإخلاص فإن فرثه ودمه هو الإشراك، فمن ليس مخلصاً فهو مشرك.

#### أولاً ـ ما ورد في الأحاديث النبوية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

#### ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:

[الحديث: ١] قال رسول الله على: (إذا صلّيتم على الميّت فأخلصوا له الدّعاء)(١)

[الحديث: ٢] عن ابن عبّاس: أنّ رجلين اختصما إلى النّبيّ على فسأل النّبيّ على المدّعي البيّنة فلم يكن له بيّنة، فاستحلف المطلوب، فحلف بالله الّذي لا إله إلّا هو، فقال رسول الله على: (إنّك قد فعلت، ولكن غفر لك بإخلاصك قول لا إله إلّا الله)(٢).

[الحديث: ٣] عن أبي إمامة الباهليّ قال: جاء رجل إلى النّبيّ ﷺ فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذّكر، ما له؟. فقال رسول الله ﷺ: (لا شيء له). فأعاد ثلاث مرّات، يقول له رسول الله ﷺ: (لا شيء له)، ثمّ قال: (إنّ الله لا يقبل من العمل إلّا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه)(٣)

[الحديث: ٤] قال رسول الله على: (نضّر الله امرأ سمع مقالتي فبلّغها، فربّ حامل فقه غير فقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه.. ثلاث لا يغلّ عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنّصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم)(٤)

[الحديث: ٥] قال رسول الله ﷺ: (لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية، فاسألوا الله العافية)(٥)

[الحديث: ٦] قيل يا رسول الله: من أسعد النّاس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: (أسعد النّاس بشفاعتي يوم القيامة، من قال لا إله إلّا الله خالصا من قلبه ـ أو نفسه ـ)(٢)

٤

[الحديث: ٧] كان النّبيّ ﷺ إذا انصرف من الصّلاة، يقول: (لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير، لا إله إلّا الله، مخلصين له الدّين ولو ولو كره الكافرون، أهل النّعمة والفضل والثّناء الحسن، لا إله إلّا الله مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون)(١)

[الحديث: ٨] قال رسول الله ﷺ: (ما قال عبد لا إله إلّا الله قطّ مخلصا، إلّا فتحت له أبواب السّهاء حتّى تفضى إلى العرش ما اجتنب الكبائر)(٢)

[الحديث: ٩] قال رسول الله ﷺ: (قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشّركاء عن الشّرك، من عمل عملاً أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه) (٣).

[الحديث: ١٠] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)(٤)

[الحديث: ١١] قال رسول الله على: (انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدّت عليهم الغار. فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصّخرة إلّا أن تدعوا لله بصالح أعالكم، فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلها أهلا ولا مالا. فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليها حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يديّ ـ أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهها. اللهم؛ إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عنّا ما نحن فيه من هذه الصّخرة.

<sup>(</sup>۱) أبو داود(۲۹۸۰) (۳) مسلم(۲۹۸۰) (۲) الترمذی(۳۹۹۰) (٤) مسلم(٤/ ۲۹۸۶)

فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النّبيّ على: قال الآخر: اللهم كانت لي بنت عمّ كانت أحبّ النّاس إليّ، فأردتها عن نفسها فامتنعت منّي، حتّى ألمّت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار، على أن تخلّي بيني وبين نفسها ففعلت، حتّى إذا قدرت عليها، قالت: لا أحلّ لك أن تفضّ الخاتم إلّا بحقّه، فانصرفت عنها، وهي أحبّ النّاس إليّ، وتركت النّهب الّذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنّا ما نحن فيه، فانفرجت الصّخرة غير أنّهم لا يستطيعون الخروج منها، وقال الثّالث: اللهمّ إنّي استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الّذي له وذهب، فشمّرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين، فقال: يا عبد الله؛ أدّ إليّ أجري، فقلت له: كلّ ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرّقيق، فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: إنّي لا أستهزىء بك. فأخذه كلّه فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهمّ؛ فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنّا ما نحن فيه، فانفرجت الصّخرة فخرجوا يمشون)(۱).

[الحديث: ١٢] عن سعد بن أبي وقّاص قال: كان رسول الله ﷺ يعودني عام حجّة الوداع من وجع اشتدّ بي، فقلت: إنّي قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال، ولا يرثني إلّا ابنة، أفأتصدّق بثلثي مالي؟ قال: (لا). فقلت: بالشّطر؟ فقال: (لا). ثمّ قال: (الثّلث، والثّلث كبير ـ أو كثير ـ إنّك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفّفون النّاس، وإنّك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلّا أجرت بها حتّى ما تجعل في في امرأتك)(٢)

[الحديث: ١٣] قال رسول الله على: (إنَّها الأعمال بالنِّيَّة، وإنَّها لكلِّ امرئ ما نوى،

(۱) البخاري (۲۲۷۲) ، ومسلم(۲۷۲۳) (۲) البخاري (۱۲۹۵) ، مسلم (۱۲۲۸)

فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوّجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه)(١).

[الحديث: ١٤] قال رسول الله على: (تضمّن الله لمن خرج في سبيله. لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي، وإيهانا بي، وتصديقا برسلي ـ فهو عليّ ضامن أن أدخله الجنّة، أو أرجعه إلى مسكنه الّذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والّذي نفس محمّد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلّا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه ريح مسك، والّذي نفس محمّد بيده؛ لولا أن يشقّ على المسلمين ما قعدت خلاف سريّة تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشقّ عليهم أن يتخلّفوا عني، و الّذي نفس محمّد بيده؛ لوددت أنّي أغزو في سبيل الله فأقتل، ثمّ أغزو فأقتل، ثمّ أغزو فأقتل، ثمّ أغزو فأقتل، ثمّ أغزو فأقتل) (٢)

[الحديث: ١٥] قال رسول الله ﷺ: (تكفّل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلّا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنّة أو يرجعه إلى مسكنه الّذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة)(٣)

[الحديث: ١٦] قال رسول الله ﷺ: (صلاة الرّجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة، وذلك أنّ أحدهم إذا توضّاً فأحسن الوضوء ثمّ أتى المسجد لا ينهزه إلّا الصّلاة لا يريد إلّا الصّلاة، فلم يخط خطوة إلّا رفع له بها درجة وحطّ عنه بها خطيئة حتّى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصّلاة ما كانت الصّلاة هى تحبسه، والملائكة يصلّون على أحدكم ما دام في مجلسه الّذي صلّى فيه، يقولون: اللهم

(۱) البخاري (۱)، ومسلم(۱۹۰۷) (۲) مسلم (۱۸۷۲) ، مسلم (۱۸۷۲) ، مسلم (۱۸۷۲)

ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه)(١).

[الحديث: ١٧] قال رسول الله ﷺ: (لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلّا الله يبتغي بها وجه الله إلّا حرّم الله عليه النّار)(٢)

[الحديث: ١٨] قال رسول الله على فيها يرويه عن ربّه ـ عزّ وجلّ ـ: (إنّ الله كتب الحسنات والسّيّئات ثمّ بيّن ذلك، فمن همّ بحسنة فلم يعملها، كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو همّ بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعهائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن همّ بسيّئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هو همّ بها فعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هو همّ بها فعملها كتبها الله له سيّئة واحدة)(٣)

[الحديث: ١٩] عن جابر بن عبد الله قال: كنّا مع النّبيّ ﷺ في غزاة فقال: (إنّ بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلّا كانوا معكم، حبسهم المرض)، وفي رواية: (إلّا شركوكم في الأجر)(١٤)

[الحديث: ٢٠] قال رسول الله ﷺ: (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة، وإذا استنفرتم فانفروا)(٥)

[الحديث: ٢١] قال رسول الله ﷺ: (من اتبع جنازة مسلم إيهانا واحتسابا، وكان معه حتّى يصلّى عليها ويفرغ من دفنها، فإنّه يرجع من الأجر بقيراطين كلّ قيراط مثل أحد، ومن صلّى عليها ثمّ رجع قبل أن تدفن فإنّه يرجع بقيراط)(٢)

[الحديث: ٢٢] قال رسول الله على: (من طلب الشّهادة صادقا أعطيها ولو لم

٨

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۶)، ومسلم (۱۲۹) (۳) البخاري (۱۹۹۱) (۵) البخاري (۱۳۸۳) ، مسلم (۱۳۵۳) (۱۳۵۳) (۱۳۸۳) ، مسلم (۱۳۵۳) (۲) البخاري (۱۲۹۲) (۲) ، مسلم (۱۹۱۱) (۲) البخاري (۱۲۹۳) ، مسلم (۱۹۱۱) (۲) البخاري (۱۹۲۷) ، مسلم (۱۹۱۱) (۲) (۱۳۸۳) ، مسلم (۱۹۱۱) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) ، مسلم (۱۹۱۱) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) ، مسلم (۱۹۱۱) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸۳) (۱۳۸) (۱۳۸) (۱۳۸) (۱۳۸) (۱۳۸۳) (۱۳۸) (۱۳۸) (۱۳۸۳) (۱۳۸) (۱۳۸) (۱۳۸) (۱۳۸) (۱۳

[الحديث: ٢٣] قال رسول الله على: (من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنّة، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإنّ له أجر شهيد، و من جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنّها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزّعفران وريحها ريح المسك، ومن خرج به خراج في سبيل الله فإنّ عليه طابع الشّهداء)(٢)

[الحديث: ٢٤] قال رسول الله ﷺ: (من قام ليلة القدر إيهانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه، ومن صام رمضان إيهانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه، (٣).

[الحديث: ٢٥] سئل رسول الله عن هذه الآية: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَهُمْ إِلَى رَبِّمِمْ رَاجِعُونَ} [المؤمنون: ٢٠] أهم هم اللذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: (لا.. ولكنهم اللذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم، أولئك اللذين يسارعون في الخيرات)(٤)

[الحديث: ٢٦] قيل: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك؟ قال: (قل: آمنت بالله فاستقم)(٥)

[الحديث: ٢٧] قال رسول الله ﷺ: (يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيّه من أهل الدّنيا ثمّ احتسبه إلّا الجنّة) (٢)

[الحديث: ٢٨] قيل: يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟. قال: (لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۰۸) ، وأبو داود(۲۰۲۱) (۳) البخاري (۱۹۰۱) ، مسلم (۲۰۷) (٥) مسلم (۳۸) (۲) أبو داود(۲۵۶۱). (٤) البخاري (۲۱۲۳) (۲) البخاري (۲۲۲۲)

ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلّا وأنا بقرن الثّعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلّتني فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني، فقال: إنّ الله قد سمع قول قومك لك وما ردّوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بها شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلّم عليّ ثمّ قال: يا محمّد، فقال: ذلك فيها شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقلت: (بل أرجو أن يخرج الله من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا)(١)

[الحديث: ٢٩] عن عبد الله بن عبّاس قال: كان النّبيّ الذا قام من اللّيل يتهجّد قال: (اللهم لك الحمد، أنت نور السّموات والأرض ومن فيهنّ، ولك الحمد أنت قيّم السّموات والأرض ومن فيهنّ، ولك حقّ، ولقاؤك حقّ، وقولك حقّ، ولقاؤك حقّ والنّار حقّ، والسّاعة حقّ، والنّبيّون حقّ، ومحمّد حقّ، اللهم لك أسلمت وعليك توكّلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدّم وأنت المؤخّر لا إله إلّا أنت)(٢) [الحديث: ٣٠] قال رسول الله على: (من سمّع سمّع الله به، ومن يرائي يرائي الله الله)(٢)

[الحديث: ٣١] روي أنّ أعرابيّا أتى النّبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله، الرّجل يقاتل للمغنم، والرّجل يقاتل ليذكر، والرّجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله ﷺ: (من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله)(٤)

(١) البخاري (٣٢٣١) ، مسلم(١٧٩٥)

<sup>(</sup>٣) البخاري(٦٤٩٩)، ومسلم(٢٩٨٦) (٤) البخاري(٢٨١٠)، ومسلم(١٩٠٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٣١٧) ، ومسلم(٧٦٩)

[الحديث: ٣٢] عن أبي مسعود قال: (أمرنا بالصدقة، فتصدّق أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بشيء أكثر منه، فقال المنافقون: إنّ الله لغنيّ عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلّا رياء فنزل: {لَّذِينَ يَلْمِزُونَ اللَّطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ الله مِنْهُمْ وَلَمَّمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [التوبة: ٧٩])(١)

[الحديث: ٣٣] قال رسول الله على: (الإيهان يهان، والكفر قبل المشرق، والسّكينة في أهل الغنم، والفخر والرّياء في الفدّادين أهل الخيل والوبر)(٢)

[الحديث: ٣٤] قال رسول الله ﷺ: (الخيل ثلاثة هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل الإسلام وهي لرجل أجر، فأمّا الّتي هي له وزر؛ فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر، وأمّا الّتي هي له ستر، فرجل ربطها في سبيل الله، ثمّ لم ينس حقّ الله في ظهورها ولا رقابها، فهي له ستر. وأمّا الّتي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام، في مرج وروضة في أكلت من ذلك المرج والرّوضة من شيء إلّا كتب له عدد ما أكلت، حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلّا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات. ولا مرّ بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلّا كتب الله له عدد ما شربت حسنات)(٣)

[الحديث: ٣٥] قال رسول الله ﷺ: (الوليمة أوّل يوم حقّ، والثّاني معروف، واليوم الثّالث سمعة ورياء)(٤)

[الحديث: ٣٦] قال رسول الله على: (من أكل برجل مسلم أكلة فإنّ الله يطعمه مثلها

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱٤۱۰) ، ومسلم (۱۰۱۸) (۳) البخاري (۱٤۰۳ ـ ۱٤۰۳)، مسلم (۹۸۷) (۲) أبو داود (۳۷۶)

من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإنّ الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإنّ الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة)(١)

[الحديث: ٣٧] قيل: يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو، فقال: (إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله مرائيا مكابرا، على أيّ حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تيك الحال)(٢)

[الحديث: ٣٨] قال رسول الله ﷺ: (تعوّذوا بالله من جبّ الحزن)، قالوا: يا رسول الله، وما جبّ الحزن؟ قال: (واد في جهنّم يتعوّذ منه جهنّم كلّ يوم أربعائة مرّة) قالوا: يا رسول الله، ومن يدخله؟ قال: (أعدّ للقرّاء المرائين بأعمالهم، وإنّ من أبغض القرّاء إلى الله تعالى الّذين يزورون الأمراء)(٣)

[الحديث: ٣٩] قال رسول الله ﷺ: (إنّ أخوف ما أخاف عليكم الشّرك الأصغر)، قالوا: يا رسول الله، وما الشّرك الأصغر؟ قال: (الرّياء، إنّ الله تبارك و تعالى يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الّذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدّنيا فانظروا، هل تجدون عندهم جزاء؟)(٤)

[الحديث: ٤٠] قال رسول الله ﷺ: (لا يقصّ على النّاس إلّا أمير، أو مأمور، أو مراء)(٥)

[الحديث: ٤١] قال رسول الله على: (الغزو غزوان، فأمّا من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة، وياسر الشّريك، واجتنب الفساد. فإنّ نومه ونبهه أجر كلّه، وأمّا من

<sup>(</sup>۱) أبو داود((۶۸۱) (۳))بن ماجه(۲۵۲)، والترمذي(۲۳۸۳) (٥) أحمد،(۲٦٦١). (۲) أبو داود(۲۵۱۹) (٤) أحمد، ٥/ ۲۹٤.

غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنّه لم يرجع بالكفاف)(١)

[الحديث: ٤٢] عن بريدة الأسلميّ قال: خرجت ذات يوم لحاجة، فإذا أنا بالنّبيّ يمشي بين يديّ، فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا، فإذا نحن بين أيدينا برجل يصلّي يكثر الرّكوع والسّجود، فقال النّبيّ عَيْن: (أ تراه يرائي؟) فقلت: الله ورسوله أعلم، فترك يده من يدي، ثمّ جمع بين يديه، فجعل يصوّبها ويرفعها ويقول: (عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنّه من يشادّ هذا الدّين يغلبه)(٢)

[الحديث: ٤٣] قال رسول الله ﷺ: (أتخوّف على أمتي الشّرك، والشّهوة الخفيّة)، قيل: يا رسول الله، أتشرك أمّتك من بعدك؟ قال: (نعم، أما إنّهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا، ولا حجرا ولا وثنا، ولكن يراءون بأعمالهم)(٣)

[الحديث: ٤٤] قال رسول الله ﷺ: (من صلّى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدّق يرائي فقد أشرك)(٤)

[الحديث: 20] قال رسول الله على: (إنّ أوّل النّاس يقضى يوم القيامة عليه، رجلّ استشهد، فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها، قال: فها عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتّى استشهدت، قال: كذبت، ولكنّك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل، ثمّ أمر به فسحب على وجهه حتّى ألقي في النّار، ورجل تعلّم العلم وعلّمه، وقرأ القرآن، فأتي به، فعرّفه نعمه فعرفها، قال: فها عملت فيها؟ قال: تعلّمت العلم وعلّمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنّك تعلّمت العلم ليقال: عالم، وقرأت القرآن ليقال: هو قاريء، فقد قيل: ثمّ كذبت، ولكنّك تعلّمت العلم ليقال: عالم، وقرأت القرآن ليقال: هو قاريء، فقد قيل: ثمّ

(٢) أحمد، ٥/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>۱) أبو داود(۲۰۱۵) (۳) أحمد، ٤/ ١٦٤.

أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النّار، ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كلّه، فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحبّ أن ينفق فيها إلّا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنّك فعلت ليقال: هو جواد، فقد قيل، ثمّ أمر به فسحب على وجهه، ثمّ ألقي في النّار)(١)

[الحديث: ٤٦] قال رسول الله ﷺ: (قال الله تعالى: أنا أغنى الشّركاء عن الشّرك، من عمل عملاً أشرك فيه معى غيري تركته و شركه)(٢)

[الحديث: ٤٧] قال رسول الله على: (لا تعلّموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السّفهاء، ولا تخيروا به المجالس؛ فمن فعل ذلك فالنّار النّار)(٣)

#### ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

[الحديث: ٤٨] قال رسول الله ﷺ: (يؤتى بالإخلاص وأهله فيدخلون الجنّة، ويؤتى بالشرك وأهله فيدخلون النار)(٤)

[الحديث: ٤٩] قال رسول الله ﷺ: (أوصاني ربّي بسبع: أوصاني بالإخلاص في السرّ والعلانية، وأن أعفو عمّن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وأن يكون صمتى فكرا، ونظري عبرا)(٥)

[الحديث: ٥٠] قال رسول الله ﷺ: (يا ابن مسعود إذا عملت عملا فاعمله لله خالصا؛ لأنّه لا يقبل من عباده الأعمال إلّا ما كان له خالصا، فإنه يقول: وما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى إِلّا ابْتِغاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى ولَسَوْفَ يَرْضى)(١)

(٢) مسلم(٢٩٨٥) (٤) الأشعثيّات/٢٤٥. (٦) مكارم الأخلاق/٣٥٤.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۰۵) (۳) ابن ماجة (۲۵٤) (۵) کنز الکواجکيّ ۲/ ۱۱.

[الحديث: ٥١] خطب رسول الله على الناس بمنى في حجّة الوداع في مسجد الخيف، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: نضّر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، ثمّ بلّغها إلى من لم يسمعها، فربّ حامل فقه غير فقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغلُّ عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لائمة المسلمين، واللزوم لجاعتهم، فانَّ دعوتهم محيطة من ورائهم.. المسلمون إخوة، تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمّتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم)(١)

[الحديث: ٥٢] قال رسول الله ﷺ: (انّ لكلّ حقّ حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتّى لا يحبّ أن يحمد على شيء من عمل)(٢)

[الحديث: ٥٣] قال رسول الله ﷺ: (ما أخلص عبد لله عزّ وجلّ أربعين صباحا إلّا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه)<sup>(٣)</sup>

[الحديث: ٥٤] قال رسول الله ﷺ: (من أخلص لله الربعين يوما فجّر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه)(٤)

[الحديث: ٥٥] عن حذيفة بن اليان، قال: سألت رسول الله على عن الإخلاص، فقال: (سألته عن جبريل، فقال: سألته عن الله تعالى فقال: الإخلاص سرّ من سرّي او دعه في قلب من أحببته)(٥)

[الحديث: ٥٦] قال رسول الله ﷺ يوصى بعض أصحابه: (ليكن لك في كلّ شيء نيّة صالحة حتّى في النوم والأكل)(٦)

(٤) عدّة الداعي/ ٢٣٢. (٢) مستدرك الوسائل ١٠/١.

10

(٦) مكارم الأخلاق/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>١) الخصال ١/ ١٤٩ . (٥) مستدرك الوسائل ١٠/١. (٣) عيون الأخبار ٢/ ٦٩ .

[الحديث: ٥٧] قال رسول الله ﷺ: (نيّة المؤمن خير من عمله، ونيّة الكافر شرّ من عمله، وكلّ عامل يعمل على نيّته)(١)

[الحديث: ٥٨] قال رسول الله ﷺ: (إن الله تعالى يقول لملائكته: إذا همّ عبدي بالسيّئة بالحسنة فاكتبوها له حسنة، وإن هو عملها فاكتبوها له عشر أمثالها، وإذا همّ عبدي بالسيّئة فعملها فاكتبوها له واحدة، وإن هو تركها فاكتبوها له حسنة)(٢)

[الحديث: ٥٩] قال رسول الله ﷺ يوصي بعض أصحابه: (همّ بالحسنة وإن لم تعملها، لكي لا تكتب من الغافلين)(٣)

[الحديث: ٦٠] قال رسول الله ﷺ: (نيّة المؤمن أبلغ من عمله، وكذلك نيّة الفاجر)(٤)

[الحديث: ٦١] قال رسول الله ﷺ: (من تمنّى شيئا وهو لله رضا لم يخرج من الدنيا حتّى يعطاه)(٥)

[الحديث: ٦٢] قال رسول الله ﷺ: (من أسرّ سريرة ألبسه الله تعالى رداها إن خيرا فخر وإن شرّ ا فشرّ )(٦)

[الحديث: ٦٣] قال رسول الله ﷺ: (من أسرّ ما يرضي الله عزّ وجلّ اظهر الله له ما يسرّ ه)(٧)

[الحديث: ٦٤] قال رسول الله ﷺ: (نيّة المؤمن أبلغ من عمله)(^)

[الحديث: ٦٥] قال رسول الله ﷺ: (نيّة المؤمن خير من عمله، ونيّة الكافر شرّ من

(١) أصول الكافي ٢/ ٨٤. (٤) أمالي الطوسي ٢/ ٢٩. (٧) أمالي الطوسي ١/ ٢٩٥.

(۲) الجواهر السنيّة/ ۱۱۸. (٥) الخصال/ ٤. (٥) الخصال/ ٤.

(٣) أماني الطوسي ٢/ ١٥٠. (٦) الأشعثيّات/١٥٨.

17

عمله، و كلّ يعمل على نبّته)(١)

[الحديث: ٦٦] قال رسول الله ﷺ: (إنها الأعمال بالنيّات ولكلّ امرئ ما نوى)(٢) [الحديث: ٦٧] قال رسول الله: (نيّة المؤمن خبر من عمله ونيّة الكافر شرّ من عمله، وكلّ يعمل على نيّته)(٣)

[الحديث: ٦٨] قال رسول الله ﷺ: (لا حسب إلَّا التواضع ولا كرم إلَّا التقَّوي ولا ـ عمل إلَّا بنيَّة و لا عبادة إلَّا يبقين)(٤)

[الحديث: ٦٩] قال رسول الله ﷺ: (لا يقبل قول إلَّا بالعمل، ولا يقبل قول وعمل إلَّا بنيَّة، ولا يقبل قول وعمل ونيَّة إلَّا بإصابة السنة)(٥)

[الحديث: ٧٠] قال رسول الله ﷺ: (إنَّها الأعهال بالنيّات، ولكل امرئ ما نوى، فمن غزا إبتغاء ما عند الله عزّ وجلّ فقد وقع أجره على الله، ومن غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له إلّا ما نوى)(٦)

[الحديث: ٧١] قال رسول الله ﷺ: (لا قول إلّا بالعمل ولا قول ولا عمل إلّا بنيّة ولا قول ولا عمل ونيّة إلّا باصابة السنة)(٧)

[الحديث: ٧٧] قال رسول الله ﷺ: (إنَّما يبعث الناس على نيَّاتهم)(^)

[الحديث: ٧٣] قال رسول الله على في خطبة له: (أيَّها الناس إنَّ العبد لا يكتب من المسلمين حتّى يسلم الناس من يده ولسانه، ولا ينال درجة المؤمنين حتّى يأمن أخوه بوائقه وجاره بوادره، ولا يعدّ من المتّقين حتّى يدع ما لا بأس به حذارا عمّا به الباس. إنّه من خاف

> (٧) أمالي الطوسي ١/ ٣٤٦. (٤) الأشعثيّات/ ١٥٠. (١) أصول الكافي ٢/ ٨٤. (٨) منية المريد/ ٤٩.

(٥) أمالي الطوسي ١/ ٣٩٥. (٢) التهذيب ٤/ ١٨٦.

> (٦) أمالي الطوسي ٢/ ٢٣١. (٣) الأشعثيّات/ ١٦٩.

1 V

البيات أدلج ومن أدلج المسير وصل، وإنّما تعرفون عواقب أعمالكم لو قد طويت صحائف آجالكم، أيّما الناس إنّ نيّة المؤمن خير من عمله، ونيّة الفاسق شرّ من عمله)(١)

[الحديث: ٧٤] قال رسول الله ﷺ: (إنها الأعمال بالنيّات، وإنّما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لامرأة يتزوّجها أو لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه)(٢)

[الحديث: ٧٥] قال رسول الله ﷺ: (من أسرّ سريرة ردّاه الله رداءها إن خيرا فخيرا، وإن شرّ ا فشرّ ۱)(٣)

[الحديث: ٧٦] قال رسول الله ﷺ: (من أسرّ سريرة ألبسه الله رداها إن خيرا فخير وإن شرّا فشرّ)(٤)

[الحديث: ۷۷] قال رسول الله ﷺ: (من أسرّ ما يسخط الله تعالى أظهر الله ما يخزيه)(٥)

[الحديث: ٧٨] قال رسول الله ﷺ: (المخلص الّذي لا يسأل الناس شيئا حتّى يجد، وإذا وجد رضي، وإذا بقي عنده شيء أعطاه في الله، فإن لم يسأل المخلوق فقد أقرّ لله بالعبوديّة، وإذا وجد فرضي فهو عن الله راض، والله تبارك وتعالى عنه راض، وإذا أعطى الله عزّ وجلّ فهو على حدّ الثقة بربّه)(٢)

[الحديث: ٧٩] قال رسول الله ﷺ: (من آثر محامد الله على محامد الناس كفاه الله مؤونة الناس)(٧)

(1) أعلام الدين/ ٣٣٤. (2) الأشعثيّات/ ١٥٨. (3) الأشعثيّات (١٥٨) عدّة الداعي / ٢٣٠.

(٢) دعائم الإسلام ١/٤.

(٣) أصول الكافي ٢/ ٢٩٤. (٦) معاني الأخبار/ ٢٦٠.

[الحديث: ٨٠] قال رسول الله ﷺ: (إنّ لكلّ حقّ حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتّى لا يحبّ أن يحمد على شيء من عمل الله)(١)

[الحديث: ٨١] قال رسول الله ﷺ: (يا أبا ذر، لا يفقه الرجل كلّ الفقه حتّى يرى الناس أمثال الأباعر، فلا يحفل بوجودهم، ولا يغيّره ذلك كما لا يغيّره وجود بغير عنده، ثم يرجع هو الى نفسه فيكون أعظم حاقر لها)(٢)

[الحديث: ٨٦] لمّا أدرك الإمام علي عمرو بن عبد ودّ لم يضربه، فوقعوا فيه، فردّ عنه حذيفة، فقال رسول الله على: (مه يا حذيفة، فإنّ عليّا سيذكر سبب وقفته)، ثمّ إنّه ضربه، فلمّا جاء سأله رسول الله على عن ذلك فقال: (قد كان شتم أمّي وتفل في وجهي، فخشيت أن أضربه لحظّ نفسي، فتركته حتّى سكن ما بي ثمّ قتلته في الله)(٣)

[الحديث: ٨٣] قال رسول الله ﷺ: (من عرف نفسه فقد عرف ربّه، ثمّ عليك من العلم بها لا يصحّ العمل إلّا به، وهو الإخلاص)(٤)

[الحديث: ٨٤] قال رسول الله ﷺ: (نعوذ بالله من علم لا ينفع، وهو العلم الّذي يضاد العمل بالإخلاص، واعلم أنّ قليل العلم يحتاج إلى كثير العمل؛ لأنّ علم ساعة يلزم صاحبه استعماله طول عمره)(٥)

[الحديث: ٨٥] قال رسول الله ﷺ: (تصعد الحفظة بعمل العبد أعمالاً بفقه واجتهاد وورع، له صوت كالرعد، وضوء كضوء البرق، ومعه ثلاثة آلاف ملك، فيمر بهم إلى ملك السهاء السابعة فيقول الملك: قف واضرب بهذا العمل وجه صاحبه، أنا ملك الحجاب،

19

(٥) مصباح الشريعة/ ٤١.

<sup>(</sup>١) عدَّة الداعي/٢١٧. (٣) مناقب ابن شهر آشوب ٢/ ١١٥.

<sup>(3)</sup> مصباح الشريعة (3) مصباح الشريعة (٢) عدّة الداعي (٢)

أحجب كلّ عمل ليس لله، إنّه أراد رفعة عند القوّاد، وذكرا في المجالس، وصوتا في المدائن، أمرني ربّي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري ما لم يكن خالصا)(١)

[الحديث: ٨٦] عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: كنّا عند رسول الله على يوما، فقال: (إنّي رأيت البارحة عجائب) قال: فقلنا: يا رسول الله وما رأيت؟ حدّثنا به فداك أنفسنا وأهلونا وأولادنا، فقال: (رأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنّة، كلّما انتهى إلى باب اغلق دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلّا الله صادقا بها ففتحت له الأبواب ودخل الجنّة)(٢)

[الحديث: ١٨] عن أبي الصلت الهرويّ، قال: كنت مع الإمام الرضا لمّا دخل نيسابور وهو راكب بغلة شهباء وقد خرج علماء نيسابور في استقباله، فلمّا صار إلى المربعة تعلّقوا بلجام بغلته، وقالوا: يا ابن رسول الله، حدّثنا بحقّ آبائك الطاهرين حديثا عن آبائك صلوات الله عليهم أجمعين، فأخرج رأسه من الهودج وعليه مطرف خزّ، فقال: (حدّثني أبي موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين سيّد شباب أهل الجنّة، عن أمير المؤمنين، عن رسول الله على، قال: أخبرني جبريل؛ الروح الأمين، عن الله تقدّست أسماؤه وجلّ وجهه: إنّي أنا الله لا إله إلّا أنا وحدي، عبادي فاعبدوني، وليعلم من لقيني منكم بشهادة أن لا اله إلّا الله مخلصا بها أنّه قد دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي)، قالوا: يا ابن رسول الله، وما إخلاص الشهادة شهر، قال: (طاعة الله، وطاعة رسول الله، وولاية أهل بيته) (٣)

[الحديث: ٨٨] جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: إنّي أتصدّق وأصل الرحم، والا أصنع ذلك إلّا لله منّى واحمد عليه فيسرّني ذلك وأعجب به، فسكت رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) فلاح السائل/١٢٣. (٢) أمالي الصدوق/ ٢٣٠. (٣) أمالي الطوسيّ ٢٠١٪.

ولم يقل شيئا، فنزل قوله تعالى: {قُلْ إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّهَا إِلَمُّكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠])(١)

[الحديث: ٨٩] قال رسول الله ﷺ: (إذا كان يوم القيامة جي ء بالدنيا، فيميّز منها ما كان لله عزّ وجلّ، وما كان لغيره رمى به في النار)(٢)

[الحديث: ٩٠] قال رسول الله ﷺ: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد يسمع أهل الجمع: أين اللّذين كانوا يعبدون الناس؟ قوموا خذوا اجوركم ممّن عملتم له، فإني لا أقبل عملا خالطه شيء من الدنيا وأهلها)(٣)

[الحديث: ٩١] قال رسول الله ﷺ: (يقول سبحانه: أنا خير شريك، من أشرك معي شريكا في عمله فهو لشريكي دوني، فإنّي لا أقبل إلّا ما خلص لي)(٤)

[الحديث: ٩٢] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله تعالى يقول: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا فأشرك فيه غيري فنصيبي له، فأنا لا أقبل إلّا ما كان خالصا لي)(٥)

[الحديث: ٩٣] قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى: {مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلْ صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠]: (إنّه ليس من رجل عمل شيئا من أبواب الخير يطلب به وجه الله ويطلب به حمد الناس يشتهي أن يسمع الناس)، ثم قال: (هذا الّذي أشرك بعبادة ربّه)(٢)

[الحديث: ٩٤] قال رسول الله ﷺ: (من أحسن صلاته حتّى يراها الناس، وأساءها حين يخلو، فتلك استهانة استهان مها ربّه)(٧)

الراوندي في لبّ اللباب.

<sup>(</sup>۱) عدّة الداعي/٢٢٣. (٤) عدّة الداعي، ٢١٧، القطب

<sup>(</sup>٢) تنبيه الخواطر ١/ ٥. (٥) الجواهر السنيّة/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) روضة الواعظين ٢/ ٤١٤. (٦) كتاب جعفر بن محمّد بن شريح/ ٧١.

[الحديث: ٩٥] قال رسول الله ﷺ: (ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو نفاق)(١)

[الحديث: ٩٦] عن الإمام الباقر: أنّ رسول الله الله النجاة غدا؟ قال: (إنّا النجاة في أن لا تخادعوا الله فيخدعكم، فإنّه من يخادع الله يخدعه، وينزع منه الإيهان، ونفسه يخدع لو يشعر)، قيل له: فكيف يخادع الله؟ قال: (يعمل بها أمر الله عزّ وجلّ، ثمّ يريد به غيره، فاتّقوا الله في الرياء فإنّه شرك بالله، إنّ المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسهاء: يا كافر، يا فاجر، يا خاسر! حبط عملك، وبطل أجرك، ولا خلاق لك اليوم، فالتمس أجرك ممّن كنت تعمل له)(٢)

[الحديث: ٩٧] عن الإمام الباقر قال: سئل رسول الله على عن تفسير قول الله {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠]، فقال: (من صلّى مراءاة الناس فهو مشرك. ومن عمل عملا ممّا أمر الله به مراءاة الناس فهو مشرك، ولا يقبل الله عمل مراء)(٣)

[الحديث: ٩٨] قال رسول الله ﷺ: (من صلّى صلاة يرائي بها فقد أشرك ـ ثمّ قرأ هذه الآية: { قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُ مُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠])(٤)

[الحديث: ٩٩] قال رسول الله ﷺ: (إنّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر) قالوا: وما الشرك الأصغريا رسول الله؟ قال: (الرياء يقول الله عزّ وجلّ يوم القيامة إذا

 <sup>(</sup>۱) أصول الكافي ٢/ ٩٦٦.
 (۳) تفسير القمّي ٢/ ٤٧٠.
 (۲) عقاب الأعمال/ ٣٠٤.
 (٤) عدة الداعي/ ٢١٧.

جازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، هل تجدون عندهم ثواب أعمالكم؟)(١)

[الحديث: ١٠٠] عن شدّاد بن أوس قال: دخلت على رسول الله على فرأيت في وجهه ما ساءني فقلت: ما الّذي أرى بك؟ فقال: (أخاف على أمتي الشرك) فقلت: أيشركون من بعدك؟ فقال: (أما إنّهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولا حجرا، ولكنّهم يراؤون بأعمالهم، والرياء هو الشرك.. كلّا {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠](٢)

[الحديث: ١٠١] قال رسول الله ﷺ: (الشّرك أخفي في أمتي من دبيب النمل على الصفا)(٣)

[الحديث: ١٠٢] رؤي بعضهم يبكي عند قبر رسول الله ﷺ فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إنّ اليسير من الرياء شرك، وإنّ الله يجب الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفقدوا، وإن حضر والم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى)(٤)

[الحديث: ١٠٣] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله لا يقبل عملا فيه مثقال ذرّة من رياء)(٥)

[الحديث: ١٠٤] قال رسول الله ﷺ: (إنَّ المرائي ينادى يوم القيامة: يا فاجر! يا غادر! يا مرائي! ضلّ عملك، وبطل أجرك، اذهب فخذ أجرك ممّن كنت تعمل له)(٦)
[الحديث: ١٠٥] قال رسول الله ﷺ: (يؤمر برجال إلى النار.. فيقول لهم خازن النار:

<sup>(</sup>۱) عدّة الداعي/ ۲۲۸. (۱) لب اللباب المستدرك ۱/ ۱۲. (۱) تنبيه الخواطر ۱/ ۱۸۷. (۱) تنبيه الخواطر ۱/ ۱۸۷. (۲) منية المريد/ ۱۸۷. (۲) منية المريد/ ۱۸۷.

يا أشقياء! ما حالكم؟ قالوا كنّا نعمل لغير الله فقيل: لتأخذوا ثوابكم ممّن عملتم له)(١)

[الحديث: ١٠٦] قال رسول الله ﷺ: (إذا كان يوم القيامة، نادى مناد يسمع أهل الجمع: أين الذين كانوا يعبدون الناس، قوموا خذوا اجوركم ممّن عملتم له، فإنّي لا أقبل عملا خالطه شيء من الدنيا وأهلها)(٢)

[الحديث: ١٠٧] قال رسول الله ﷺ: (ويقول الله يوم القيامة، إذا جازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، هل تجدون عندهم ثواب أعمالكم)(٣)

[الحديث: ١٠٨] قال رسول الله ﷺ: (لا يقبل الله دعاء المرائي، ولا اللاعب، ولا يقبل إلّا الدعاء من الدعاء)(٤)

[الحديث: ١٠٩] قال رسول الله ﷺ: (سيأتي على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم وتحسن فيه علانيتهم، طمعا في الدنيا، لا يريدون به ما عند ربّهم، يكون دينهم رياء لا يخالطهم خوف، يعمّهم الله بعقاب، فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب لهم)(٥)

[الحديث: ١١٠] قال رسول الله ﷺ: (من آثر محامد الله على محامد الناس كفاه الله مؤنة الناس)<sup>(٦)</sup>

[الحديث: ١١١] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به، فإذا صعد بحسناته يقول الله عزّ وجلّ: اجعلوها في سجّين، إنّه ليس إيّاي أراد بها)(٧)

[الحديث: ١١٢] قال رسول الله ﷺ: (استعيذوا بالله من جبّ الخزي) قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: (واد في جهنّم اعدّ للمرائين)(^)

 <sup>(</sup>۱) عقاب الأعمال/ ۲۲٦.
 (۱) الأشعثيّات/ ۱۷۰.
 (۱) أصول الكافي ٢/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) المشكاة/ ٣١٢، (روضة الواعظين). (٥) أصول الكافي ٢/ ٣٩٦. (٨) منية المريد/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) الجواهر السنية/ ١٦٤. (٦) عدّة الداعي/ ٢٣٠.

[الحديث: ١١٣] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله حرّم الجنّة على كلّ مراء ومرائية، وليس البرّ في حسن الزيّ، ولكنّ البرّ في السكينة والوقار)(١)

[الحديث: ١١٤] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الجنّة تكلّمت وقالت: إنّي حرام على كلّ بخيل ومراء)(٢)

[الحديث: ١١٥] قال رسول الله على: (إنّ النار وأهلها يعجّون من أهل الرئاء فقيل: يا رسول الله كيف تعجّ النار؟ قال: من حرّ النار الّتي يعذّبون بها)(٣)

[الحديث: ١١٦] قال رسول الله ﷺ: (رأيت على باب الجنّة مكتوب: أنت محرّمة على كلّ بخيل ومرائي وعاق ونيّام)(٤)

[الحديث: ١١٧] قال رسول الله ﷺ: (إنّ أوّل الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فاتي به فعرّفه نعمه فعرفها قال: فيا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتّى استشهدت قال: كذبت، ولكنّك قاتلت ليقال: جريء، فقد قيل ذلك، ثمّ امر به فسحب على وجهه حتّى القي في النار، ورجل تعلّم العلم وعلّمه، وقرأ القرآن فاتي به فعرّفه نعمه فعرفها قال: فيا عملت فيها؟ قال: تعلّمت العلم وعلّمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت ولكنّك تعلّمت ليقال: عالم، وقرأت القرآن ليقال: قارئ القرآن، فقد قيل ذلك، ثمّ امر به فسحب على وجهه حتّى القي في النار)(٥)

[الحديث: ١١٨] قال رسول الله ﷺ: (إنّم الأعمال بالنيّات، وإنّم لكلّ امرئ ما نوى. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى أمر دنيا

<sup>(</sup>٤) إرشاد القلوب/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) منية المريد/ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) المستدرك ١/ ١١ عن أسرار الصلاة. (٣) الأنوار ٦٩/ ٣٠٥ عن أسرار الصلاة.

 <sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل ١/ ١٢، كتاب المانعات من الجنة.

يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)(١)

[الحديث: ١١٩] قال رسول الله ﷺ: (إنّ أوّل من يدعى يوم القيامة رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله عزّ وجلّ للقارئ: ألم أعلّمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول: بلى يا ربّ فيقول: ما عملت فيها علمت فيقول: يا ربّ قمت به في آناء الليل وأطراف النهار، فيقول الله: كذبت وتقول الملائكة: كذبت، ويقول الله تعالى: ألم إنّما أردت أن يقال: فلان قارئ، فقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله تعالى: ألم اوسّع عليك المال حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ فيقول: بلى يا ربّ فيقول: فها عملت بها آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدّق فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، ويقول الله سبحانه: بل أردت أن يقال: فلان جواد، وقد قيل ذلك. ويؤتى بالّذي قتل في سبيل الله فيقول الله: ما فعلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت، فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، ويقول الله سبحانه: بل أردت أن يقال: فلان شجاع جريء فقد قيل ذلك)، ثمّ قال رسول الله ﷺ: (أولئك خلق الله تسعر بهم نار جهنّم)(٢)

[الحديث: ١٢٠] قال رسول الله ﷺ: (للمرائي ثلاث علامات: ينشط اذا كان عند الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويحبّ أن يحمد في جميع أموره)(٣)

[الحديث: ١٢١] قيل لرسول الله ﷺ: إنّي أسرّ العمل لا أحبّ أن يطّلع عليه أحد، فيطّلع عليه فيسرّني! قال: (لك أجران: أجر السرّ وأجر العلانية)(٤)

[الحديث: ١٢٢] قال رسول الله ﷺ: (أوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسى من كان

<sup>(</sup>١) منية المريد/ ٤٣. (٣) من لا يحضره الفقيه ٤/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٩/ ٣٠٥ عن أسرار الصلاة. (٤) جامع السعادات ٢/ ٣٨٢.

ظاهره أزين من باطنه فهو عدوي حقّا، ومن كان ظاهره وباطنه سواء فهو مؤمن حقّا، ومؤمن كان باطنه أزين من ظاهره فهو ولي حقّا)(١)

[الحديث: ١٢٣] قال رسول الله على: (يؤمر برجال إلى النار فيقول الله عزّ وجلّ جلاله لمالك قل للنار لا تحرقي لهم أقداما فقد كانوا يمشون إلى المساجد، ولا تحرقي لهم أوجها فقد كانوا يسبغون الوضوء، ولا تحرقي لهم أيديا فقد كانوا يرفعوها بالدعاء، ولا تحرقي لهم ألسنا فقد كانوا يكثرون تلاوة القرآن، قال: فيقول لهم خازن الناريا اشقياء ما كان حالكم؟ قالوا: كنا نعمل لغير الله تعالى، فقيل لنا خذوا ثوابكم ممن عملتم له)(٢)

[الحديث: ١٢٤] قال رسول الله ﷺ: (يؤمر برجل إلى النار، فيقول الله عزّ وجلّ لمالك: قل للنّار: لا تحرق لهم أقداما فقد كانوا يمشون بها إلى المساجد، ولا تحرق لهم وجوها، فقد كانوا يرفعونها بالدّعاء، ولا تحرق لهم السنة فقد كانوا يكثرون تلاوة القرآن، قال: فيقول لهم خازن النار: يا أشقياء ما حالكم؟ قالوا: كنّا نعمل لغير الله عزّ وجلّ، فقيل: لتأخذوا ثوابكم ممّن عملتم له)(٣)

#### ثانيا ـ ما وردعن أئمة الهدى:

وهي أحاديث كثيرة، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم، وأحيانا قد يرد الحديث الواحد عن أكثر من إمام، فلذلك نكتفي بواحد منهم.

## ١ ـ ما روي عن الإمام على:

[الحديث: ١٢٥] قال الإمام علي: (أوّل الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفى

 <sup>(</sup>۱) عقاب الأعمال/٢٦٦.
 (۲) عقاب الأعمال/٢٦٦.

[الحديث: ١٢٦] قال الإمام علي: (عليكم بصدق الإخلاص وحسن اليقين، فإنهما أفضل عبادة المقرّبين)(٢)

[الحديث: ١٢٧] قال الإمام علي: (أعلى الأعمال إخلاص الإيمان وصدق الورع والإيقان)(٣)

[الحديث: ١٢٨] قال الإمام على: (الإخلاص خير العمل)(٤)

[الحديث: ١٢٩] قال الإمام علي: (طوبي لمن أخلص لله العبادة والدعاء، ولم يشغل قلبه بها ترى عيناه، ولم ينس ذكر الله بها تسمع اذناه، ولم يجزن صدره بها أعطى غيره)(٥)

[الحديث: ١٣٠] قال الإمام علي: (إنّ أفضل ما يتوسّل به المتوسّلون الإيهان بالله.. إلى أن قال: وكلمة الإخلاص فإنّه الفطرة)(١)

[الحديث: ١٣١] قال الإمام علي: (ومن لم يختلف سرّه وعلانيّته، وفعله ومقالته، فقد أدّى الأمانة، وأخلص العبادة)(٧)

[الحديث: ١٣٢] قال الإمام على: (امارات السعادة إخلاص العمل)(^)

[الحديث: ١٣٣] قال الإمام علي: (قدّموا خيرا تغنموا، وأخلصوا أعمالكم تسعدوا)(٩)

[الحديث: ١٣٤] قال الإمام علي: (العمل كلّه هباء إلّا ما اخلص فيه)(١٠)

(١) نهج البلاغة/ ٢٣ الخطبة الاولى. (٥) أصول الكافي ٣/ ٢٦. (٩) غور الحكم، ١٥٥.

(۲) غور الحكم الفصل ٥٠ رقم ١٠. (٦) المحاسن/ ٢٨٩. (١٠) غور الحكم، ١٥٥.

(٣) غور الحكم، ١٥٥. (٧) نهج البلاغة كتاب ٢٦/ ٨٨٤.

(٤) غرر الحكم، ١٥٥. (٨) غرر الحكم، ١٥٥.

۲۸

[الحديث: ١٣٥] قال الإمام على: (أخلصوا إذا عملتم)(١)

[الحديث: ١٣٦] قال الإمام علي: (أين الّذين أخلصوا أعمالهم لله، وطهّروا قلوبهم بمواضع ذكر الله؟)(٢)

[الحديث: ١٣٧] قال الإمام علي: (أفضل العمل [العلم] ما أخلص فيه)(٣)

[الحديث: ١٣٨] قال الإمام على: (أفضل العمل ما أريد به وجه الله)(٤)

[الحديث: ١٣٩] قال الإمام على: (آفة العمل ترك الإخلاص)(٥)

[الحديث: ١٤٠] قال الإمام على: (تصفية العمل أشدّ من العمل)(٦)

[الحديث: ١٤١] قال الإمام على: (خير العمل ما صحبه الإخلاص)(٧)

[الحديث: ١٤٢] قال الإمام علي: (في إخلاص الأعمال تنافس اولي النهى والألباب)(^)

[الحديث: ١٤٣] قال الإمام علي: (قلّل الآمال تخلص لك الأعمال)(٩)

[الحديث: ١٤٤] قال الإمام على: (من رغب فيها عند الله أخلص عمله)(١٠)

[الحديث: ١٤٥] قال الإمام علي: (من عري عن الهوى عمله، حسن أثره في كلّ أم )(١١)

[الحديث: ١٤٦] قال الإمام على: (من كمال العمل الإخلاص فيه)(١٢)

[الحديث: ١٤٧] قال الإمام على: (ملاك العمل الإخلاص فيه)(١٣)

(۱) غرر الحكم، ۱۰۵۰. (۲) غرر الحكم، ۱۰۵۰. (۱۱) غرر الحكم، ۱۰۵۰. (۱۱) غرر الحكم، ۱۰۵۰. (۲۱) غرر الحكم، ۱۰۵۰. (۲۷) غرر الحكم، ۱۰۵۰. (۲۷) غرر الحكم، ۱۰۵۰. (۲۳) غرر الحكم، ۱۰۵۰. (۲۳) غرر الحكم، ۱۰۵۰. (۲۳) غرر الحكم، ۱۰۵۰. (۲۳) غرر الحكم، ۱۰۵۰. (۲۰) غرر الحكم، ۱۰۵۰. (۲۰) غرر الحكم، ۱۰۵۰. (۲۰) غرر الحكم، ۱۰۵۰.

[الحديث: ١٤٨] قال الإمام على: (بالإخلاص ترفع الأعمال)(١)

[الحديث: ١٤٩] قال الإمام على: (مع الإخلاص ترفع الأعمال)(٢)

[الحديث: ١٥٠] قال الإمام علي: (إنّك لن يتقبّل من عملك إلّا ما أخلصت فيه ولم تشبه بالهوى وأسباب الدّنيا)(٣)

[الحديث: ١٥١] قال الإمام علي: (صفتان لا يقبل الله سبحانه الأعمال إلّا بهما: التّقى، والإخلاص)(٤)

[الحديث: ١٥٢] قال الإمام علي: (عليك بالإخلاص، فانّه سبب قبول الأعمال، وأفضل الطّاعة)(٥)

[الحديث: ١٥٣] قال الإمام على: (من لم يصحب الإخلاص عمله لم يقبل)(١٦)

[الحديث: ١٥٤] قال الإمام على: (كلّم أخلصت عملا بلغت من الآخرة أمدا)(٧)

[الحديث: ٥٥١] قال الإمام على: (من نصح في العمل نصحته المجازاة)(٨)

[الحديث: ١٥٦] قال الإمام علي: (لا يحرز الأجر إلّا من أخلص عمله)(٩)

[الحديث: ١٥٧] قال الإمام علي: (لا يدرك احد رفعة الآخرة إلّا بإخلاص العمل وتقصير الأمل ولزوم التّقوى)(١٠)

[الحديث: ١٥٨] قال الإمام على: (بالإخلاص يتفاضل العيّال)(١١١)

[الحديث: ١٥٩] قال الإمام على: (فضيلة العمل الإخلاص فيه)(١٢)

(۱) غرر الحكم، ۱۰۵۰. (۵) غرر الحكم، ۱۰۵۰. (۹) غرر الحكم، ۱۰۵۰. (۹) غرر الحكم، ۱۰۵۰. (۲) غرر الحكم، ۱۰۵۰. (۲) غرر الحكم، ۱۰۵۰. (۱۰) غرر الحكم، ۱۰۵۰. (۱۱) غرر الحكم، ۱۰۵۰. (۱۱) غرر الحكم، ۱۹۵۰. (۱) غرر الحكم، ۱۹۵۰. (۱)

[الحديث: ١٦٠] قال الإمام على: (فاز بالسعادة من أخلص العبادة)(١)

[الحديث: ١٦١] قال الإمام علي: (واخلص لله عملك وعلمك وحبّك وبغضك وأخذك وتركك وكلامك وصمتك)(٢)

[الحديث: ١٦٢] قال الإمام علي: (طوبى لمن أخلص لله علمه وعمله، وحبّه وبغضه، وأخذه وتركه، وكلامه وصمته)(٣)

[الحديث: ١٦٣] قال الإمام على: (الزم الإخلاص في السرّ والعلانيّة، والخشية في الغيب والشّهادة، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الرضى والسخط)(٤)

[الحديث: ١٦٤] قال الإمام على: (ان تخلص تفز)(٥)

[الحديث: ١٦٥] قال الإمام علي: (زوروا في الله، وجالسوا في الله، واعطوا في الله، واعطوا في الله، وامنعوا في الله)(٦)

[الحديث: ١٦٦] قال الإمام على: (سادة أهل الجنّة المخلصون)(٧)

[الحديث: ١٦٧] قال الإمام علي: (صدق إخلاص المرء يعظم زلفته، ويجزل مثوبته)(^)

[الحديث: ١٦٨] قال الإمام علي: (عند تحقّق الإخلاص تستنير البصائر)(٩)

[الحديث: ١٦٩] قال الإمام على: (غاية الإخلاص الخلاص)(١٠)

[الحديث: ١٧٠] قال الإمام على: (من أخلص النيّة تنزّه عن الدنيّة)(١١)

(۱) غور الحكم، ۱۹۸. (۵) غور الحكم، ۱۹۸. (۹) غور الحكم، ۱۹۸. (۹) غور الحكم، ۱۹۸. (۹) غور الحكم، ۱۹۸. (۲) غور الحكم، ۱۹۸. (۲) غور الحكم، ۱۹۸. (۲) غور الحكم، ۱۹۸. (۱۱) خور الحكم،

٣1

[الحديث: ١٧١] قال الإمام على: (من أخلص بلغ الآمال)(١)

[الحديث: ١٧٢] قال الإمام على: (ملوك الجنّة الاتقياء والمخلصون)(٢)

[الحديث: ١٧٣] قال الإمام على: (أخلص تنل)(٣)

[الحديث: ١٧٤] قال الإمام على: (الإخلاص فوز)(٤)

[الحديث: ١٧٥] قال الإمام على: (الإخلاص أعلى فوز)(٥)

[الحديث: ١٧٦] قال الإمام على: (الإخلاص شيمة أفاضل الناس)(٦)

[الحديث: ١٧٧] قال الإمام على: (الإخلاص عبادة المقرّبين [المتّقين])(٧)

[الحديث: ١٧٨] قال الإمام على: (الإخلاص أشر ف نهاية)(^)

[الحديث: ١٧٩] قال الإمام على: (الإخلاص ثمرة العبادة)(٩)

[الحديث: ١٨٠] قال الإمام على: (الإخلاص ملاك العبادة)(١٠)

[الحديث: ١٨١] قال الإمام على: (الإخلاص ثمرة اليقين)(١١)

[الحديث: ١٨٢] قال الإمام على: (الإخلاص غاية)(١٢)

[الحديث: ١٨٣] قال الإمام علي: (الإخلاص خطر عظيم حتّى ينظر بها يختم له)(١٣)

[الحديث: ١٨٤] قال الإمام على: (بالإخلاص يكون الخلاص)(١٤)

[الحديث: ١٨٥] قال الإمام على في مناجاته: (ما عبدتك خوفا من نارك ولا شوقا

(۱) غرر الحكم، ۱۹۸. (۱) غرر الحكم، ۱۹۷. (۱) غرر الحكم، ۱۹۷. (۱۱) غرر الحكم، ۱۹۷. (۱۲) غرر الحكم، ۱۹۷. (۲) غرر الحكم، ۱۹۷. (۲) غرر الحكم، ۱۹۷. (۱۳) وسائل الشيعة ۱۳٪ (۱۶) وسائل الشيعة ۱۳٪ (۱۵) غرر الحكم، ۱۹۷. (۱۰) غرر الحكم، ۱۹۷. (۱۰) غرر الحكم، ۱۹۷.

# إلى جنَّك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك)(١)

[الحديث: ١٨٦] قال الإمام علي: (اول الإخلاص اليأس ممّا في أيدي الناس)(٢) [الحديث: ١٨٧] قال الإمام علي: (إذا طابق الكلام نيّة المتكلّم قبله السامع، وإذا خالف نيّته لم يحسن موقعه من قلبه)(٣)

[الحديث: ١٨٨] قال الإمام على: (إذا فسدت النيّة وقعت البليّة)(٤)

[الحديث: ١٨٩] قال الإمام على: (ربّ نيّة أنفع من عمل)(٥)

[الحديث: ١٩٠] قال الإمام على: (صلاح السرائر برهان صحّة البصائر)(١٦)

[الحديث: ١٩١] قال الإمام على: (سوء النيّة داء دفين)(٧)

[الحديث: ١٩٢] قال الإمام على: (صحة الضمائر من أفضل الذَّخائر)(^)

[الحديث: ١٩٣] قال الإمام على: (على قدر النيّة تكون من الله العطيّة)(٩)

[الحديث: ١٩٤] قال الإمام على: (عند فساد النيّة ترتفع البركة)(١٠)

[الحديث: ١٩٥] قال الإمام على: (إحسان النيّة يوجب المثوبة)(١١)

[الحديث: ١٩٦] قال الإمام على: (النيّة الصالحة أحد العملين)(١٢)

[الحديث: ١٩٧] قال الإمام على: (أقرب النيّات بالنجاح اعودها بالصّلاح)(١٣)

[الحديث: ١٩٨] قال الإمام على: (من أساء النيّة منع الامنيّة)(١٤)

[الحديث: ١٩٩] قال الإمام على: (إن الله تعالى يدخل بحسن النيّة وصالح السريرة

(۱) عوالي اللآلي ۱۱/۲. (۱) غرر الحكم، ۹۳. (۱) غرر الحكم، ۹۳. (۱۱) غرر الحكم، ۹۳. (۱۱) غرر الحكم، ۹۳. (۲) غرر الحكم، ۹۳. (۲) غرر الحكم، ۹۳. (۲) غرر الحكم، ۹۳. (۳) غرر الحكم، ۹۳. (۱۳) غرر الحكم، ۹۳. (۱۳) غرر الحكم، ۹۳. (۱۶) غرر الحكم، ۹۳. (۱۶)

44

## من يشاء من عباده الجنّة)(١)

[الحديث: ٢٠٠] قال الإمام على: (جميل النيّة سبب لبلوغ الامنيّة)(٢)

[الحديث: ٢٠١] قال الإمام على: (حسن النيّة جمال السّرائر)(١٣)

[الحديث: ٢٠٢] قال الإمام على: (حسن النيّة من سلامة الطّويّة)(٤)

[الحديث: ٢٠٣] قال الإمام علي: (عود نفسك حسن النيّة وجميل المقصد تدرك في مباغيك النجاح)(٥)

[الحديث: ٢٠٤] قال الإمام على: (من حسن ظنّه حسنت نيّته)(٢)

[الحديث: ۲۰۰] قال الإمام علي: (من حسنت نيته كثرت مثوبته وطابت عيشته و وجبت مودّته)(٧)

[الحديث: ٢٠٦] قال الإمام علي: (من حسنت نيّته أمدّه التوفيق)(^)

[الحديث: ٢٠٧] قال الإمام علي: (ما أعطى الله سبحانه العبد شيئا من خير الدنيا والآخرة إلّا بحسن خلقه وحسن نيّته)(٩)

[الحديث: ٢٠٨] قال الإمام علي: (وصول المرء إلى كلّ ما يبتغيه من طيب عيشه وأمن سربه وسعة رزقه بحسن نيّته وسعة خلقه)(١٠)

[الحديث: ٢٠٩] قال الإمام على: (من ساء مقصده ساء مورده)(١١)

[الحديث: ٢١٠] قال الإمام على: (من ساء عزمه رجع عليه سهمه)(١٢)

(۱) غرر الحكم، ۹۳. (۵) غرر الحكم، ۹۳. (۹) غرر الحكم، ۹۳. (۹) غرر الحكم، ۹۳. (۲) غرر الحكم، ۹۳. (۲) غرر الحكم، ۹۳. (۱۱) غرر الحكم، ۹۳. (۱۲) غرر الحكم، ۹۳. (۱۲) غرر الحكم، ۹۳. (۱۲) غرر الحكم، ۹۳. (۱۲)

[الحديث: ٢١١] قال الإمام على: (من لم يقدّم إخلاص النّيّة في الطّاعات لم يظفر بالمثوبات)(١)

[الحديث: ٢١٢] قال الإمام على: (من الشّقاء فساد النيّة)(٢)

[الحديث: ٢١٣] قال الإمام علي: (إنّ تخليص النيّة من الفساد أشدّ على العاملين من طول الاجتهاد)(٣)

[الحديث: ٢١٤] قال الإمام على: (تقرّب العبد إلى الله سبحانه بإخلاص نيّته)(٤)

[الحديث: ١٥٥] قال الإمام على: (على قدر قوّة الدين يكون خلوص النيّة)(٥)

[الحديث: ٢١٦] قال الإمام علي: (في إخلاص النيّات نجاح الأمور)(٢)

[الحديث: ٢١٧] قال الإمام علي: (لا شيء أفضل من إخلاص عمل في صدق نتّة)(٧)

[الحديث: ٢١٨] قال الإمام على: (الأعمال ثمار النيّات)(^)

[الحديث: ٢١٩] قال الإمام على: (النيّة أساس العمل)(٩)

[الحديث: ٢٢٠] قال الإمام على: (صلاح العمل بصلاح النيّة)(١٠)

[الحديث: ٢٢١] قال الإمام على: (صلاح الظواهر عنوان صحة الضمائر)(١١)

[الحديث: ٢٢٢] قال الإمام علي: (قدر الرجل على قدر همّته وعمله (علمه) على قدر نبّته)(١٢)

(۱) غرر الحكم، ۹۳. (۹) غرر الحكم، ۹۳. (۹) غرر الحكم، ۹۳. (۹) غرر الحكم، ۹۳. (۲) غرر الحكم، ۹۳. (۲) غرر الحكم، ۹۳. (۱۰) غرر الحكم، ۹۳. (۱۱) غرر الحكم، ۹۳. (۱۱) غرر الحكم، ۹۳. (۱۱) غرر الحكم، ۹۳. (۱۲) غرر الحكم، ۹۳. (۱۲) غرر الحكم، ۹۳. (۱۲) غرر الحكم، ۹۳. (۱۲) غرر الحكم، ۹۳.

[الحديث: ٢٢٣] قال الإمام علي: (كلّ حسنة لا يراد بها وجه الله تعالى فعليها قبح الرّياء وثمرتها قبح الجزاء)(١)

[الحديث: ٢٢٤] قال الإمام على: (ربّ عمل أفسدته النيّة)(٢)

[الحديث: ٢٢٥] قال الإمام على: (لو خلصت النّيّات لزكت الأعمال)(٣)

[الحديث: ٢٢٦] قال الإمام على: (لا عمل لمن لا نيّة له)(٤)

[الحديث: ٢٢٧] قال الإمام على: (لا يكمل صالح العمل إلَّا بصالح النيَّة)(٥)

[الحديث: ٢٢٨] قال الإمام علي: (إنّ الله بكرمه وفضله يدخل العبد بصدق النيّة والسريرة الصالحة الجنّة)(٦)

[الحديث: ٢٢٩] قال الإمام علي: (رجلان في الأجر سواء رجل مسلم أعطاه الله مالا يعمل فيه بطاعة الله ورجل فقير يقول: اللهم لو شئت رزقتني ما رزقت أخي فاعمل فيه بغير طاعة الله فقال: اللهم لو كان لي مثل ما لفلان عملت فيه بمثل عمل فلان فله مثل اثمه)(٧)

[الحديث: ٢٣٠] قال الإمام على يوصي بعض أصحابه: (وإن استطعت أن تعظم رغبتك في الخير وتحسن فيه نيّتك فافعل، فإنّ الله يعطي العبد على قدر نيّته إذا أحبّ الخير وأهله، وإن لم يفعله كان إن شاء الله كمن فعله)(٨)

[الحديث: ٢٣١] قال الإمام على: (عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر)(٩)

(۱) غرر الحكم، ۹۳.
 (۱) غرر الحكم، ۹۳.
 (۲) غرر الحكم، ۹۳.
 (۵) غرر الحكم، ۹۳.
 (۵) غرر الحكم، ۹۳.

(٣) غور الحكم، ٩٣. (٦) أمالي الطوسي ٢/ ٢١٥. (٩) كنز الفوائد للكراجكي ١/ ٢٧٨.

37

[الحديث: ٢٣٢] قال الإمام على: (لا عمل لمن لا نيّة له)(١)

[الحديث: ٢٣٣] قال الإمام علي: (اعلموا أنّ يسير الرياء شرك)(٢)

[الحديث: ٢٣٤] قال الإمام على: (إنَّ أدنى الرياء شرك)(٣)

[الحديث: ٢٣٥] سئل الإمام علي عن أعظم الناس شقاء، فقال: (رجل ترك الدنيا للدنيا ففاتته الدنيا وخسر الآخرة، ورجل تعبد واجتهد وصام رياء الناس، فذلك الذي حرم لذات الدنيا من دناياه ولحقه التعب الذي لو كان به مخلصا لاستحقّ ثوابه، فورد الآخرة وهو يظنّ أنّه قد عمل ما يثقل به ميزانه، فيجده هباء منثورا) قيل: فمن أعظم الناس حسرة؟ قال: (من رأى ماله في ميزان غيره، فأدخله الله به النار، وأدخل وارثه به الجنّة)(٤)

[الحديث: ٢٣٦] قال الإمام علي: (آفة العبادة الرياء)(٥)

[الحديث: ٢٣٧] قال الإمام علي: (اخشوا الله خشية ليست بتعذير، واعملوا لله في غير رياء ولا سمعة، فإنّه من عمل لغير الله وكله الله إلى عمله)(٦)

[الحديث: ٢٣٨] قال الإمام علي: (اعملوا في غير رياء ولا سمعة، فإنّه من يعمل لغير الله يكله الله سبحانه إلى من عمل له)(٧)

[الحديث: ٢٣٩] قال الإمام علي: (من تردّد في الريب وطئته سنابك الشياطين)(^)

[الحديث: ٢٤٠] قال الإمام علي: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقوم مكان
ريبة)(٩)

[الحديث: ٢٤١] قال الإمام على: (يؤتى بناس يوم القيامة في أعظم نكال فيقول الله

(۱) غور الحكم، ٨٤٦. (٤) عدَّة الداعي/١٠٣.

(۲) نهج البلاغة خطبة ۲۰۸/۸۰. (۵) غور الحكم، ۳۱۲. (۸) نهج البلاغة، حكمة ۳۰/ ۲۱۰.

(٣) غرر الحكم، ٣١١. (٦) أصول الكافي ٢/ ٣٩٧. (٩) أصول الكافي ٢/ ٣٧٧.

تعالى: إنّكم كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم، وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين)(١)

[الحديث: ٢٤٢] قال الإمام علي: (ثلاث علامات للمرائي: ينشط إذا رأى الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويحبّ أن يحمد في جميع أموره)(٢)

# ٢ ـ ما روي عن الإمام السجاد:

[الحديث: ٢٤٣] قال الإمام السجّاد: (حق الله الأكبر عليك أن تعبده و لا تشرك به شيئًا، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة)(٣)

[الحديث: ٢٤٤] قال الإمام السجاد في دعاء السحر: (وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالطني ما ليس لك)(٤)

[الحديث: ٢٤٥] قال الإمام السجاد: (إنّي أكره أن أعبد الله لأغراض لي ولثوابه فأكون كالعبد الطمع المطيع، إن طمع عمل وإلّا لم يعمل، وأكره أن أعبده لخوف عباده، فأكون كالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل)، قيل: فلم تعبده؟ قال: (لما هو أهله بأياديه عليّ وإنعامه)(٥)

[الحديث: ٢٤٦] قال الإمام السجاد في (مناجاة المريدين): (سبحانك ما اضيق الطرق على من لم تكن دليله، وما اوضح الحق عند من هديته سبيله، الهي فاسلك بنا سبل الوصول اليك، وسيرنا في اقرب الطرق للوفود عليك، قرب علينا البعيد وسهل علينا العسير الشديد، والحقنا بعبادك الذين هم بالبدار اليك يسارعون، وبابك على الدوام يطرقون، وإيّاك في الليل والنهار يعبدون، وهم من هيبتك مشفقون، الذين صفيت لهم

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر ٢/ ٢٣٤. (٣) مكارم الأخلاق/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٣/ ٤٠١.

المشارب وبلغتهم الرغائب، وانجحت لهم المطالب، وقضيت لهم من فضلك المآرب، وملات لهم ضهائرهم من حبك، ورويتهم من صافي شربك، فبك الى لذيذ مناجاتك وصلوا، ومنك اقصى مقاصدهم حصلوا، فيا من هو على المقبلين عليه مقبلٌ، وبالعطف عليهم عائلٌ مفضلٌ، وبالغافلين عن ذكره رحيمٌ رؤوفٌ وبجذبهم الى بابه ودودٌ عطوفٌ، اسالك ان تجعلني من أوفرهم منك حظا، واعلاهم عندك منزلا، واجزلهم من ودك قسها، وافضلهم في معرفتك نصيبا، فقد انقطعت اليك همتي، وانصرفت نحوك رغبتي، فانت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي، ولقاؤك قرة عيني، ووصلك منى نفسي، واليك شوقي، وفي محبتك ولهي، والى هواك صبابتي، ورضاك بغيتي، ورؤيتك حاجتي وجوارك طلبي، وقربك غاية سؤلي، وفي مناجاتك روحي وراحتي، وعندك دواء علتي وشفاء غلتي، وبرد لوعتي، وكشف كربتي، فكن انيسي في وحشتي، ومقيل عثرتي، وغافر زلتي، وقابل توبتي، وعجيب دعوتي، وولي عصمتي، ومغني فاقتي، ولا تقطعني عنك، ولا تبعدني منك، يا نعيمي وجنتي، ويا دنياي وآخرتي، يا ارحم الراهين)(۱)

[الحديث: ٢٤٧] قال الإمام السجاد: (لا عمل إلَّا بنيَّة)(٢)

[الحديث: ٢٤٨] قال الإمام السجاد: (الذنوب الّتي تردّ الدعاء سوء النيّة وخبث السريرة والنفاق مع الإخوان، وترك التصديق بالإجابة، وتأخير الصلوات المفروضات حتّى تذهب أوقاتها، وترك التقرّب إلى الله عزّ وجلّ بالبرّ والصدقة، واستعمال البذاء والفحش في القول)(٣)

#### ٣ ـ ما روى عن الإمام الباقر:

(١) الصحيفة السجادية، ٢٩٢. (٢) أصول الكافي ٢/ ٨٤. (٣) معاني الأخبار/ ٢٧٠.

[الحديث: ٢٤٩] قال الإمام الباقر: (ما أخلص العبد الإيهان بالله عزّ وجلّ أربعين يوما إلّا زهده الله عزّ وجلّ في الدنيا، وبصّره داءها ودواءها، فأثبت الحكمة في قلبه، وأنطق بها لسانه، ثمّ تلا: { إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَينَا لَمُّمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهُمْ وَذِلَّةٌ فِي الحُيّاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي المُفْتَرِينَ } [الأعراف: ٢٥١]، فلا ترى صاحب بدعة إلّا ذليلا، ومفتريا على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله على أهل بيته إلّا ذليلا)(١)

[الحديث: ٢٥٠] قال الإمام الباقر: (ما بين الحقّ والباطل إلّا قلّة العقل)، قيل: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: (إنّ العبد يعمل العمل الّذي هو للهّ رضى فيريد به غير الله، فلو أنّه أخلص لله لله الذي يريد في أسرع من ذلك)(٢)

[الحديث: ٢٥١] قال الإمام الباقر: (لا يكون العبد عابدا لله حقّ عبادته حتّى ينقطع عن الخلق كلّه إليه، فحينئذ يقول: هذا خالص لى فيتقبّله بكرمه)(٣)

[الحديث: ٢٥٢] قال الإمام الباقر: (إنّ الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذرّيته أنّ من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن همّ بحسنة وعملها كتبت له عشرا، ومن همّ بسيّئة لم تكتب عليه، ومن همّ بها وعملها كتبت عليه سيّئة)(٤)

[الحديث: ٢٥٣] قال الإمام الباقر: (نيّة المؤمن أفضل من عمله، وذلك لأنه ينوي من الخير ما لا يدركه، ونيّة الكافر شرّ من عمله، وذلك لأنّ الكافر ينوي الشرّ ويأمل من الشرّ ما لا يدركه)(٥)

[الحديث: ٢٥٤] قال الإمام الباقر: (إذا علم الله تعالى من عبد حسن نيّة اكتنفه

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٣/ ٢٧. (٣) تفسير العسكري (منسوب)،٣٢٨. (٥) علل الشرائع/ ٥٧٤. (٢) المحاسن/ ٢٠٤. (٤) أصول الكافي ٢/ ٣٢٨.

[الحديث: ٢٥٥] قال الإمام الباقر: (يكتب للمؤمن في سقمه من العمل الصالح ما كان يكتب في صحّته)، كان يكتب في صحّته، ويكتب للكافر في سقمه من العمل السيء ما كان يكتب في صحّته)، ثم قال: (يا جابر ما أشدّ هذا من حديث!؟)(٢)

[الحديث: ٢٥٦] قال الإمام الباقر: (لو أنّ عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدّار الآخرة، وأدخل فيه رضى أحد من الناس كان مشركا)(٣)

[الحديث: ٢٥٧] قال الإمام الباقر: (من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه)(٤)

[الحديث: ٢٥٨] سئل الإمام الباقر عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسرّه ذلك، قال: (لا بأس، ما من أحد إلّا وهو يحبّ أن يظهر الله له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك)(٥)

### ٤ ـ ما روى عن الإمام الصادق:

[الحديث: ٢٥٩] قال الإمام الصادق في قول الله عزّ وجلّ: {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [آل عمران: ٢٧]: (خالصا مخلصا ليس فيه شيء من عبادة الأوثان)(٢) وفي رواية قال: (خالصا مخلصا لا يشوبه شيء) علصا ليس فيه شيء من عبادة الأوثان)(١) وفي تول الله عزّ وجلّ: {إلَّا مَنْ أَتَى الله بِقَلْبٍ سَلِيم } [الحديث: ٢٦٠] قال الإمام الصادق في قول الله عزّ وجلّ: {إلَّا مَنْ أَتَى الله بِقَلْبٍ سَلِيم } [الشعراء: ٨٩]: (القلب السليم الذي يلقى ربّه وليس فيه أحد سواه، قال: وكلّ

(٥) جامع السعادات ٢/ ٣٨٢.
 (٦) أصول الكافى ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>۱) نزهة الناظر/ ۹۷. (۳) المحاسن/ ۱۲۲.

<sup>(</sup>٢) المحاسن/٢٦٠. (٤) من لا يحضره الفقيه ٤/ ٢٨٩.

قلب فيه شكّ أو شرك فهو ساقط، وإنّما أرادوا الزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة)(١)

[الحديث: ٢٦١] قال الإمام الصادق في قول الله عز وجل: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا } [هود: ٧]: (ليس يعني أكثر عملا، ولكن أصوبكم عملا، وإنّما الإصابة خشية الله والنيّة الصادقة والحسنة)، ثمّ قال: (الإبقاء على العمل حتّى يخلص أشدّ من العمل، والعمل الخالص الّذي لا تريد أن يحمدك عليه احد إلّا الله عزّ وجلّ، والنيّة أفضل من العمل، ألا وإنّ النيّة هي العمل، ثمّ تلا قوله عز وجل: {قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} [الإسراء: ٨٤] يعني على نيّته)(٢)

[الحديث: ٢٦٢] قال الإمام الصادق: (يقول الله عزّ وجلّ: أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري)(٣)

[الحديث: ٢٦٣] قال الإمام الصادق يوصي بعض أصحابه: (إن لله عبادا عاملوه بخالص من سرّه، فعاملهم بخالص من برّه، فهم الّذين تمرّ صحفهم يوم القيامة فرغا، وإذا وقفوا بين يديه تعالى ملأها من سرّ ما أسرّوا إليه)، قيل: يا مولاي ولم ذلك؟ فقال: (أجلهم أن تطّلع الحفظة على ما بينه وبينهم)(٤)

[الحديث: ٢٦٤] قال الإمام الصادق: (إذا أحسن المؤمن عمله ضاعف الله عمله لكلّ حسنة سبعهائة، وذلك قول الله تبارك وتعالى: {وَالله يُضَاعِفُ لَمِنْ يَشَاء } [البقرة: كلّ حسنة سبعهائة، وذلك قول الله تبارك وتعالى: وكلّ عمل تعمله لله فليكن نقيا من الدنس)(٥)

(٢) أصول الكافي ٣/ ٢٦. (٤) عدّة الداعي/٢٠٧.

<sup>(</sup>۱) أصول الكافي ٣/ ٢٦. (١) المحاسن/ ٢٥٤. (٥) المحاسن/ ٢٥٤. (٥) المحاسن/ ٢٥٤.

[الحديث: ٢٦٥] قال الإمام الصادق: (إيّاكم والكسل، إنّ ربّكم رحيم، يشكر القليل، إنّ الرجل ليصلّي الركعتين تطوّعا يريد بها وجه الله فيدخله الله بها الجنّة، وإنّه ليتصدّق بالدرهم تطوّعا يريد به وجه الله فيدخله الله به الجنّة، وإنّه ليصوم اليوم تطوّعا يريد به وجه الله فيدخله الله به الجنّة)(١)

[الحديث: ٢٦٦] قال الإمام الصادق: (لا بدّ للعبد من خالص النيّة في كلّ حركة وسكون؛ لأنّه اذا لم يكن هذا المعنى يكون غافلا، والغافلون قد وصفهم الله تعالى فقال: { أُولئك كَالْأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئك هُمُ الْغَافِلُونَ } [الأعراف: ١٧٩])(٢)

[الحديث: ٢٦٧] قال الإمام الصادق: (الإخلاص يجمع فواضل الأعمال، وهو معنى افتتاحه القبول وتوقيعه الرضا، فمن تقبّل الله منه ويرضى عنه فهو المخلص وإن قلّ عمله، ومن لا يتقبّل الله منه فليس بمخلص وإن كثر عمله، اعتبارا بآدم عليه السّلام وإبليس عليه اللّعنة.. وعلامة القبول وجود الاستقامة ببذل كلّ محابّ مع اصابة كلّ حركة وسكون، والمخلص ذائب روحه، باذل مهجته في تقويم ما به، العلم والأعمال والعامل والمعمول بالعمل؛ لأنّه اذا أدرك ذلك فقد أدرك الكلّ، وإذا فاته ذلك فاته الكلّ، وهو تصفية معاني النّنزيه في التوحيد، كما قال الأوّل: هلك العاملون إلّا العابدون، وهلك العابدون الله المخلصون، وهلك العالمون إلّا المخلصون، وهلك المخلصون، وهلك المخلصون، وهلك المخلصون إلّا المتقون، وهلك المخلصون إلّا المتقون، وهلك المتقون إلّا الموقنين لعلى خطر عظيم، قال الله تعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ } [الحجر: ٩٩] وأدنى حدّ الإخلاص بذل العبد طاقته، ثمّ لا يجعل لعلمه عند الله قدرا فيوجب به على ربّه مكافاة لعمله بعلمه أنّه لو

. (1)  $| \text{time size} \ 1 \ \text{TM} \ 2 \ \text$ 

طالبه بوفاء حقّ العبوديّة لعجز، وأدنى مقام المخلص في الدنيا السلامة من جميع الآثام، وفي الآخرة النجاة من النار والفوز بالجنّة)(١)

[الحديث: ٢٦٨] قال الإمام الصادق: (داوم على تخليص المفروضات والسنن فإنها الأصل، فمن أصابها وأدّاهما بحقّها فقد أصاب الكلّ، وإنّ خير العبادات أقربها بالأمن وأخلصها من الآفات وأدومها وإن قلّ، فإن سلم لك فرضك وسنتك فأنت عابد، واحذر أن تطأ بساط ملكك إلّا بالذلّة والافتقار، والخشية والتعظيم، وأخلص حركاتك من الرياء، وسرّك من القساوة، فإنّ النبيّ على قال: المصلّي مناج ربّه، فاستحي من المطّلع على سرّك، والعالم بنجواك وما يخفى ضميرك، وكن بحيث يراك لما أراد منك، ودعاك إليه)(٢)

[الحديث: ٢٦٩] قال الإمام الصادق: (ما أنعم الله عزّ وجلّ على عبد أجلّ من أن لا يكون في قلبه مع الله غيره)(٣)

[الحديث: ۲۷۰] قال الإمام الصادق: (إنّ المؤمن يخشع له كلّ شيء.. وإذا كان مخلصا قلبه لله أخاف الله منه كلّ شيء حتّى هوام الأرض وسباعها وطير السهاء)(٤)

[الحديث: ٢٧١] قال الإمام الصادق: (إنّ العبد لينوي من نهاره أن يصلي بالليل فتغلبه عينه فينام فيثبت الله له صلاته ويكتب نفسه تسبيحا ويجعل نومه عليه صدقة)(٥)

[الحديث: ٢٧٢] قال الإمام الصادق: (إنّ الناس يعبدون الله على ثلاثة أوجه، فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع، وأخرى يعبدونه فرقا من النار فتلك عبادة العبيد وهي الرهبة، ولكن أعبده حبّا له عزّ وجلّ فتلك عبادة الكرام، وهو

(٢) مصباح الشريعة/ ١٩. (٤) صفات الشيعة/ ٣٦.

<sup>(</sup>۱) مصباح الشريعة ۲/ ٥. (۳) تفسير العسكري (منسوب)،٣٢٨. (٥) علل الشرائع/ ٧٢٤.

الأمن لقوله عزّ وجلّ: {وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ } [النمل: ٨٩] ولقوله عزّ وجلّ: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ} [آل عمران: ٣١] فمن أحبّ الله أحبّه الله عزّ وجلّ وكان من الآمنين)(١)

[الحديث: ٢٧٣] قال الإمام الصادق: (كيف يزهد قوم في أن يعملوا الخير وقد كان الإمام علي وهو عبد الله قد أوجب له الجنة عمد إلى قربات له فجعلها صدقة مقبولة تجري من بعده للفقراء قال: اللهم إنها فعلت هذا لتصرف وجهي عن النار، وتصرف النار عن وجهي)(٢)

[الحديث: ٢٧٤] قال الإمام الصادق: (إنّ العبد المؤمن الفقير ليقول: يا ربّ ارزقني حتى أفعل كذا وكذا من البرّ ووجوه الخير، فإذا علم الله ذلك منه بصدق نيّة كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله، إنّ الله واسع كريم)(٣)

[الحديث: ۲۷۵] قال الإمام الصادق: (من صدق لسانه زكا عمله، ومن حسنت نيّته زاد الله في عمره)(٤)

[الحديث: ٢٧٦] سئل الإمام الصادق: ما العبادة؟ فقال: (حسن النيّة بالطّاعة من الوجه الّذي يطاع الله منه) (٥)، وفي رواية: (حسن النيّة بالطّاعة من الوجه الّذي أمر به)

[الحديث: ٢٧٧] قال الإمام الصادق: (إنها خلّد أهل النار في النار، لأنّ نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو خلّدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، وإنها خلّد أهل الجنّة في الجنّة، لأن نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا، فبالنيّات خلّد هؤلاء وهؤلاء، ثمّ تلا قوله

(٥) المحاسن/ ٢٦١.

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار/ ١٢٣ (روضة الواعظين). (٣) أصول الكافي ٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) كتاب محمّد بن شريح الحضرمي/ ٧٠.

تعالى: {قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} [الإسراء: ٨٤]، قال: على نيّته)(١)

[الحديث: ۲۷۸] قال الإمام الصادق: (النيّة أفضل من العمل، ألا وإنّ النيّة هي العمل، ثمّ تلا قوله تعالى: {قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} [الإسراء: ٨٤] يعني على نيّته)(٢)

[الحديث: ٢٧٩] قال الإمام الصادق: (إنّ المؤمن ليهمّ بالحسنة ولا يعمل بها فتكتب له حسنة، وإن هو عملها كتبت له عشر حسنات، وإنّ المؤمن ليهمّ بالسيّئة أن يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه)(٣)

[الحديث: ٢٨٠] قال الإمام الصادق: (إذا همّ العبد بالسيّئة لم تكتب عليه، وإذا همّ بحسنة كتبت له)(٤)

[الحديث: ٢٨١] قال الإمام الصادق: (من حسنت نيّته زاد الله تعالى في رزقه)(٥)

[الحديث: ٢٨٢] قال الإمام الصادق: (لو كانت النيّات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذا لأخذ كلّ من نوى الزنا بالزنا، وكلّ من نوى السرقة بالسرقة، وكلّ من نوى القتل بالقتل، ولكن الله عدل كريم ليس الجور من شأنه، ولكنّه يثيب على نيّات الخير أهلها وإضهارهم عليها، ولا يؤاخذ أهل الفسق حتّى يفعلوا..)(١)

[الحديث: ٢٨٣] قال الإمام الصادق: (من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر أمثالها، ويضاعف الله لمن يشاء إلى سبعهائة، ومن همّ بسيّئة فلم يعملها لم تكتب عليه حتّى يعملها، فإن لم يعملها كتبت له حسنة بتركه لفعلها، وإن عملها اجّل تسع ساعات، فإن تاب وندم عليها لم تكتب عليه، وإن لم يتب ولم يندم عليها كتبت

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢/ ٨٠. (٣) أصول الكافي ٢/ ٤٢٨. (٥) المحاسن/ ٢٦١. (١) أصول الكافي ٢/ ١٦٨. (١) قرب الإسناد/ ٧٥. (٢) قرب الإسناد/ ٧٥.

[الحديث: ٢٨٤] قال الإمام الصادق: (إنّ العبد لينوي من نهاره أن يصلّي باللّيل فتغلبه عينه فينام، فيثبت الله له صلاته، ويكتب نفسه تسبيحا، ويجعل نومه عليه صدقة)(٢)

[الحديث: ٢٨٥] قيل للإمام الصادق: إنّي سمعتك تقول: (نيّة المؤمن خير من عمله)، فكيف تكون النيّة خيرا من العمل؟ قال: (لأنّ العمل ربها كان رياء للمخلوقين، والنيّة خالصة لربّ العالمين فيعطي عزّ وجلّ على النيّة ما لا يعطي على العمل)(٣)

[الحديث: ٢٨٦] قال الإمام الصادق: (إنّم قدّر الله عون العباد على قدر نياتهم، فمن صحّت نيّته تمّ عون الله له ومن قصرت نيّته قصر عنه العون بقدر الّذي قصر)(٤)

[الحديث: ٢٨٧] سئل الإمام الصادق عن قول الله تعالى: {خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ} [البقرة: ٣٣] أقوّة في الأبدان أو قوّة في القلب؟ قال: (فيهما جميعا)(٥)

[الحديث: ٢٨٨] قال الإمام الصادق: (لا قول إلّا بعمل، ولا عمل إلّا بالنيّة، ولا نيّة إلّا بإصابة السنة)(١)

[الحديث: ٢٨٩] قال الإمام الصادق: (من صدق لسانه زكا عمله، ومن حسنت نيّته زيد في رزقه، ومن حسن برّه بأهل بيته زيد في عمره)(٧)

[الحديث: ٢٩٠] سئل الإمام الصادق عن حدّ العبادة الّتي إذا فعلها فاعلها كان مؤدّيا؟ فقال: (حسن النيّة بالطّاعة)(٨)

[الحديث: ٢٩١] قال الإمام الصادق: (إنّ الله يحشر الناس على نيّاتهم يوم

(١) التوحيد/ ٤٠٨. (١) أمالي الطوسي ٢٥٠/١.

(٢) علل الشرائع/ ٢٥٤. (٥) المحاسن/ ٢٦١. (٨) أصول الكافي ٢/ ٨٤.

(٣) علل الشرائع/ ٥٢٤.

٤٧

[الحديث: ٢٩٢] قال الإمام الصادق: (صاحب النيّة الصادقة صاحب القلب السليم لأنّ سلامة القلب من هواجس المحذورات بتخليص النيّة لله في الأمور كلّها قال الله عزّ وجلّ: {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) إِلّا مَنْ أَتَى الله بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: ٨٨، ٨٩])(٢)

[الحديث: ٢٩٣] قال الإمام الصادق: (ما ضعف بدن عمّا قويت عليه النيّة)(٣)

[الحديث: ٢٩٤] قال الإمام الصادق: (ما من عبد يسر خيرا إلّا لم تذهب الأيام حتّى يظهر الله له شرا)(٤)

[الحديث: ٢٩٥] قال الإمام الصادق: (طلبت العبادة فوجدتها في الورع)(٥)

[الحديث: ٢٩٦] قال الإمام الصادق: (اعمل عمل من قد عاين)(١)

[الحديث: ٢٩٧] قال الإمام الصادق: (لا دين لمن لا عهد له، ولا إيهان لمن لا أمانة له، ولا ركاة لمن لا زكاة لمن لا ورع له)(٧)

[الحديث: ٢٩٨] قال الإمام الصادق: (من كتم صومه قال الله عزّ وجلّ لملائكته: عبدي استجار من عذابي فأجيروه ووكّل الله تعالى ملائكته بالدعاء للصائمين ولم يأمرهم بالدعاء لأحد إلّا استحاب لهم فيه)(٨)

[الحديث: ٢٩٩] قال الإمام الصادق في قول الله عزّ وجلّ: { فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠]: (الرجل يعمل شيئا

(٣) من لا يحضره الفقيه ٢/٢٨٦. (٦) مشكاة الأنوار/٤٦.

٤٨

 <sup>(</sup>١) المحاسن/ ٢٦٢.
 (٤) أصول الكافي ٢/ ٩٥٠.
 (٧) مشكاة الأنوار/ ٤٦.
 (٢) مصباح الشريعة/ ٤.
 (٥) المستدرك ٢/ ٣٥٠.
 (٨) الكافي ٤/ ٦٤.

من الثواب لا يطلب به وجه الله، إنّم يطلب تزكية الناس، يشتهي أن يسمع به الناس، فهذا الّذي أشرك بعبادة ربّه)(١)

[الحديث: •• ٣] قال الإمام الصادق: (ما من عبد أسرّ خيرا، فذهبت الأيّام أبدا حتّى يظهر الله له شرّا) (٢) حتّى يظهر الله له خيرا، وما من عبد يسرّ شرّا، فذهبت الأيّام أبدا حتّى يظهر الله له شرّا) (٢) [الحديث: ٣٠١] قال الإمام الصادق: (من كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربّه احدا ـ ثمّ قال ـ: إنّه ليس من رجل عمل شيئا من أبواب الخير، يطلب به وجه الله، ويطلب به حمد الناس، يشتهي أن يسمع الناس ـ قال: فقال ـ: هذا الّذي أشر ك بعبادة ربّه) (٣)

[الحديث: ٣٠٢] عن يزيد بن خليفة قال: دخلنا على الإمام الصادق فلمّا جلسنا عنده قال: (نظرتم حيث نظر الله.. ما على عبد إذا عرفه الله أن لا يعرفه الناس إنّه من عمل لله كان ثوابه على الله، وإنّ كلّ رياء شرك)(٤)

[الحديث: ٣٠٣] قال الإمام الصادق: (من عمل للناس كان ثوابه على الناس، يا يزيد كلّ رياء شرك)(٥)

[الحديث: ٢٠٠٤] قال الإمام الصادق: (قال الله عزّ وجلّ: من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له)(١)

[الحديث: ٣٠٥] قال الإمام الصادق: (ما على أحدكم لو كان على قلّة جبل حتّى ينتهي إليه أجله، أتريدون تراؤون الناس، أنّ من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن

(٢) أصول الكافي ٢/ ٢٩٣. (٤) كتاب جعفر بن شريح الحضرمي/ ٧٧. (٦) المحاسن/ ١٢٢.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢/ ٢٩٣. (٥) المحاسن/ ١٢٢.

عمل لله كان ثوابه على الله، أنّ كل رياء شرك (١)

[الحديث: ٣٠٦] سئل الإمام الصادق عن تفسير هذه الآية: {قُلْ إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُو حَى إِلَى َّأَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَاحًِا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠] فقال: (من صلّى أو صام أو أعتق أو حجّ يريد محمدة الناس، فقد اشترك في عمله، وهو مشرك)(٢)

[الحديث: ٣٠٧] قال الإمام الصادق: (اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس، فإنّه ما كان لله فهو لله، وما كان للناس فلا يصعد إلى الله)(٣)

[الحديث: ٣٠٨] قال الإمام الصادق: (قال الله عزّ وجلّ: أنا خبر شريك من أشرك معى غيرى في عمل عمله لم أقبله، إلَّا ما كان لي خالصا)(٤)

[الحديث: ٧٠٩] قال الإمام الصادق يوصى بعض أصحابه: (إيّاك والرياء، فإنّه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له)(٥)

[الحديث: ٣١٠] قال الإمام الصادق: (كلّ رياء شرك، إنّه من عمل للناس كان ثو ابه على الناس، ومن عمل لله كان ثو ابه على الله) (٦)

[الحديث: ٣١١] قال الإمام الصادق: (اتّقوا الله واعملوا له، فإنّه من يعمل لله يكن في حاجته، ومن يعمل لغير الله يكله الله إلى من عمل له)(٧)

[الحديث: ٣١٢] قال الإمام الصادق: (من أراد الله عزّ وجلّ بالقليل من عمله، أظهر الله له أكثر ممّا أراد، ومن أراد الناس بالكثير من عمله في تعب من بدنه وسهر من ليله،

<sup>(</sup>٧) مشكاة الأنو ار/ ٣١١. (٤) أصول الكافي ٢/ ٢٩٥. (١) علل الشرائع/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي ٢/ ٢٩٣. (٢) تفسير العيّاشي ٢/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٦) أصول الكافي ٢/ ٢٩٣. (٣) أصول الكافي ٢/ ٢٩٣.

أبي الله عزّ وجلّ إلّا أن يقلّله في عين من سمعه (١)

[الحديث: ٣١٣] عن عمر بن يزيد قال: إنّي لأتعشّى مع الإمام الصادق إذ تلا هذه الآية: {بَلِ الْإِنسان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (١٤) وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ} [القيامة: ١٥، ١٥]، ثم قال: (يا أبا حفص ما يصنع الإنسان أن يتقرّب إلى الله عزّ وجلّ بخلاف ما يعلم الله تعالى، إنّ رسول الله على كان يقول: من أسرّ سريرة ردّاه الله رداءها إن خيرا فخير وإن شرّا فشرّ) (٢) [الحديث: ٣١٤] قال الإمام الصادق: (يجاء بعبد يوم القيامة قد صلّى فيقول: يا ربّ صلّيت ليقال: ما أحسن صلاة، اذهبوا به إلى النار. ويجاء بعبد قد قاتل فيقول: يا رب قاتلت ابتغاء وجهك فيقال له: بل صلّيت ابتغاء وجهك فيقال: ما أشجع فلانا، اذهبوا به إلى النار. ويجاء بعبد قد تعلّم القرآن فيقول: يا ربّ تعلّمت القرآن ابتغاء فلانا، اذهبوا به إلى النار. ويجاء بعبد قد تعلّم القرآن فيقول: يا ربّ تعلّمت القرآن ابتغاء

[الحديث: ٣١٥] قال الإمام الصادق: (من عمل حسنة سرّا كتبت له سرّا، فإذا أقرّ ها محيت و كتبت رئاء)(٤)

وجهك فيقال له: بل تعلّمت ليقال: ما أحسن صوت فلان، اذهبوا به إلى النار. ويجاء بعبد

قد أنفق ماله فيقول: يا ربِّ أنفقت مالي ابتغاء وجهك فيقال له: بل أنفقته ليقال: ما أسخى

#### ٥ ـ ما روى عن الإمام الرضا:

فلانا، اذهبوا به إلى النار)(٣)

[الحديث: ٣١٦] قال الإمام الرضا: (إذا كان يوم القيامة أوقف المؤمن، فيعرض عليه عمله فينظر في صحيفته، فأوّل ما يرى سيّئاته فيتغيّر لذلك لونه وترتعش فرائصه

<sup>(</sup>۱) أصول الكافي ٢/ ٢٩٦. (٣) كتاب الزهد/ ٦٣.

 <sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٢/ ٢٩٦.
 (٤) عدّة الداعي/ ٢٣٥.

وتفزع نفسه، ثمّ يرى حسناته فتقرّ عينه وتسرّ نفسه وتفرح روحه، ثمّ ينظر إلى ما أعطاه الله من الثواب فيشتد فرحه، ثمّ يقول الله للملائكة: هلمّوا الصحف الّتي فيها الأعمال الّتي لم يعملوها، قال: فيقرؤونها ثمّ يقولون: وعزّتك إنّك لتعلم أنّا لم نعمل منها شيئًا، فيقول: صدقتم نويتموها فكتبناها لكم، ثمّ يثابون عليها)(١)

[الحديث: ٣١٧] سئل الإمام الرضاعن تفسير (نيّة المؤمن خير من عمله)، فقال: (إنّه ربّم انتهت بالإنسان حالة من مرض أو خوف فتفارقه الأعمال ومعه نيّته فلذلك الوقت نيّة المؤمن خير من عمله.. وفي وجه آخر أنّه لا يفارقه عقله أو نفسه والأعمال قد تفارقه قبل مفارقة العقل والنفس)(٢)

[الحديث: ١٨] قال الإمام الرضافي معنى (نيّة المؤمن خير من عمله): (لأنه ينوي خير من عمله، ونيّة الفاجر شر من عمله، وكلّ يعمل على نيّته.. ونيّة المؤمن خير من عمله، لأنه ينوي من الخير ما لا يطيقه ولا يقدر عليه.. وحسن الخلق سجية ونيّة، وصاحب النيّة أفضل.. وما ضعفت نيّة عن نيّة.. والعمل يدخله الرياء، والنيّة لا يدخلها الرياء.. وربها انتهت بالإنسان حالة من مرض أو خوف، يفارقه العمل ومعه نيّته، فلذلك الوقت نيّة المؤمن خير من عمله.. وإنها لا تفارق عقله أو نفسه، والأعهال قد تفارقه قبل مفارقة العقل والنفس)(٣)

[الحديث: ٣١٩] قال الإمام الرضا: (ما من عبد أسرّ خيرا فتذهب الايّام حتّى يظهر الله له شرّا)<sup>(٤)</sup>

(٢) فقه الإمام الرضا/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>١) تفسير القمّي ٢٦ /٢. (٣) فقه الإمام الرضا/ ٣٧٨.

[الحديث: ٢٢٠] قال الإمام الرضا: (لا يقبل الله عمل عبد وهو يضمر في قلبه على مؤمن سوءا)(١)

[الحديث: ٢٢١] قال الإمام الرضا يوصي بعض أصحابه: (اعملوا لغير رياء ولا سمعة، فإنّه من عمل لغير الله وكله الله إلى ما عمل. ويحك! ما عمل أحد عملا إلّا ردّاه الله، إن خيرا فخير، وإن شرّا فشرّ)(٢)

[الحديث: ٣٢٢] قال الإمام الرضا: (إنّ الله عزّ وجلّ يقول: أنا خير شريك ما شوركت في شيء إلّا تركته)(٣)

### ٦ ـ ما روى عن سائر الأئمة:

[الحديث: ٣٢٣] قال الإمام الحسن: (لو جعلت الدنيا كلّها لقمة واحدة لقّمتها من يعبد الله خالصا لرأيت أنّي مقصّر في حقّه، ولو منعت الكافر منها حتّى يموت جوعا وعطشا، ثمّ أذقته شربة من الماء لرأيت أنّي قد أسرفت)(٤)

[الحديث: ٣٢٤] سئل الإمام الكاظم عن الملكين هل يعلمان الذنب إذا أراد العبد أن يعمله أو الحسنة، فقال: (ريح الكنيف وريح الطيب سواء؟) قلت: لا قال: (إنّ العبد إذا همّ بالحسنة خرج نفسه طيب الريح، فيقول صاحب اليمين لصاحب الشمال: قف فإنه قد همّ بالحسنة، فإذا هو عملها كان لسانه وقلمه وريقه مداده فأثبتها له، وإذا همّ بالسيئة خرج نفسه منتن الريح فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين: قف فإنه قد همّ بالسيئة، فإذا هو فعلها كان لسانه وقلمه وريقه مداده فاثبتها عليه في الدنيا والآخرة)(٥)

(٥) إرشاد القلوب/ ١٨٠.

<sup>(</sup>١) فقه الإمام الرضا/ ٣٨٨. (٣) فقه الإمام الرضا/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٢/ ٢٩٤. (٤) تفسير العسكري (منسوب)،٣٣٩.

[الحديث: ٣٢٥] قال الإمام الكاظم: (ينبغى للعاقل إذا عمل عملا أن يستحيى من الله، وإذا تفرّد بالنعم أن يشارك في عمله أحدا غيره)(١)

[الحديث: ٣٢٦] قال الإمام الكاظم: (من حسنت نيّته زيد في رزقه)(٢)

[الحديث: ٣٢٧] قال الإمام الجواد: (أفضل العبادة الإخلاص)(٣)

[الحديث: ٣٢٨] قال الإمام الجواد: (لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادى رجل عبد الله وحده خالصا مخلصا)(٤)

[الحديث: ٣٢٩] قال الإمام الجواد: (أفضل العبادة الإخلاص)(٥)

[الحديث: ٣٣٠] قال الإمام العسكري: (مل ء الأرض من العباد المرائين لا يعدلون عند الله شيخا ضئيلا زمنا يخلص عبادته)(١)

(٥) عدّة الداعي/ ٢٣٣.

(٦) تفسير العسكري (منسوب)،٣٢٩.

(٣) تفسير العسكري (منسوب)،٣٢٩.

(٤) تفسير العسكري (منسوب)،٣٢٩.

(١) تحف العقول/ ٣٩٨.

(٢) تحف العقول/ ٣٨٨.

# التوبة والإنابة

وهي من المنازل الضرورية في كل مراحل السلوك، ولهذا كثرت الدعوة إليها في القرآن الكريم، ومن جميع أصناف الناس بمراتبهم المختلفة حتى المعصومون منهم.

والتوبة التي دعا إليها القرآن الكريم هي التوبة النصوح الخالصة بشروطها التي سنراها في الأحاديث، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لا يُحْزِي الله النَّبِيَّ وَاللهِ النَّبِيَّ وَاللهِ النَّبِيَّ وَاللهِ عَنْ ثُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَبِإِيها بَهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (التحريم: ٨)

وقال في آية أخرى يشير إلى هذا المعنى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (النور: ٣١)، أي ارجعوا إلى الله من هوى نفوسكم، ومن وقوفكم مع سهواتكم وحظوظكم، عسى أن تظفروا ببغيتكم في المعاد، وكى تبقوا ببقاء الله في نعيم لا زوال له ولا نفاد.

ولهذا استبعدنا هنا كل الأحاديث التي تربط المغفرة ببعض كلمات تقال دون أن تتحقق التوبة الحقيقية التي دعا إليها القرآن الكريم، وحرف معناها في الواقع للأسف، حتى أصبح مجرد الندم توبة، دون أن يعقبه إرجاع الحقوق ونحوها.

ومن هذا الباب استبعادنا للحديث المشهور عن توبة الذي قتل مائة نفس، ذلك أن توبته تستدعي أن يرد حقوق الذين قتلهم ويدفع دياتهم، ولا يكتفي بمجرد شعوره بالحاجة إلى التوبة.

ولذلك فإن كل الأحاديث التي نذكرها هنا، والتي لم تشر إلى تلك الشروط مقيدة بغيرها، لا يصح روايتها دون ذكرها، حتى لا تكون سببا في الغرور والإرجاء.

### أولاً ـ ما ورد في الأحاديث النبوية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

#### ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:

[الحديث: ٣٣١] جاء رجل إلى النّبيّ على فقال: يا رسول الله أحدنا يذنب. قال: (يخفر له ويتاب عليه). قال: فيعود فيذنب. (يكتب عليه) قال: ثمّ يستغفر منه ويتوب. قال: (يغفر له ويتاب عليه). قال: ثمّ يستغفر منه ويتوب. قال: (يغفر له ويتاب عليه، ولا يملّ الله حتّى تملّوا)(١)

[الحديث: ٣٣٢] قال رسول الله ﷺ: (إنّ العبد إذا أخطأ نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيه حتّى تعلو قلبه وهو الرّان الّذي ذكر الله {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبَهمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين: ١٤])(٢)

[الحديث: ٣٣٣] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله عزّ وجلّ ـ يبسط يده باللّيل ليتوب مسيء النّهار، ويبسط يده بالنّهار ليتوب مسيء اللّيل، حتّى تطلع الشّمس من مغربها)(٣). [الحديث: ٣٣٤] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)(٤).

[الحديث: ٣٣٥] عن ابن عبّاس: أنّ النّبيّ عَلَى سجد في (ص) وقال: (سجدها داود توبة ونسجدها شكرا)(٥)

<sup>(</sup>۱)الطبراني في الكبير ، المجمع (۲۰ / ۲۰۰) (۳) مسلم (۲۰ (۲۰۰) (۵) النسائي (۲/ ۹۵۷) (۶) النسائي (۲/ ۹۵۷) (۲) الترمذي (۲۳۳٤)

[الحديث: ٣٣٦] عن ابن عبّاس: أنّ هلال بن أميّة قذف امرأته فجاء فشهد والنّبيّ يقول: (إنّ الله يعلم أنّ أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟، ثمّ قامت فشهدت)(١)

[الحديث: ٣٣٧] عن ابن عمر أنّه قال: أتى النّبيّ الله وقال: يا رسول الله، إنّى أصبت ذنبا عظيما فهل من توبة؟ قال: (هل لك من أمّ؟) قال: لا. قال: (هل لك من خالة؟) قال: نعم. قال: (فبرّها)(٢)

[الحديث: ٣٣٨] قال رسول الله على: (أربع في أمتي من أمر الجاهليّة، لا يتركونهنّ: الفخر في الأحساب، والطّعن في الأنساب، والاستسقاء بالنّجوم، والنّياحة، والنّائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب) (٣).

[الحديث: ٣٣٩] قال رسول الله ﷺ: (النّياحة من أمر الجاهليّة وإنّ النّائحة إذا ماتت ولم تتب قطّع الله لها ثيابا من قطران. ودرعا من لهب النّار)(٤).

[الحديث: • ٣٤] عن بريدة الأسلميّ قال: جاء ماعز بن مالك إلى النّبيّ فقال: يا رسول الله طهّرني. فقال: (ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه)، فرجع غير بعيد ثمّ جاء فقال: يا رسول الله طهّرني. فقال رسول الله في: (ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه) قال: فرجع غير بعيد. ثمّ جاء فقال: يا رسول الله طهّرني. فقال النّبيّ مثل ذلك. حتّى إذا كانت الرّابعة قال له رسول الله في: (فيم أطهّرك؟) فقال: من الزّني. فسأل رسول الله في: (أبه جنون؟) فأخبر أنّه ليس بمجنون. فقال: (أشرب خمرا؟) فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقال رسول الله في: (أ زنيت؟) فقال: نعم. فأمر به فأقيم عليه الحد؟

<sup>(</sup>۱) البخاري(٥٣٠٧) مسلم(٩٣٤) (۲) البخاري(١٩٨٥) (۲) الترمذي(١٩٨٥)

فكان النّاس فيه فرقتين. قائل يقول: لقد هلك. لقد أحاطت به خطيئته. وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز. أنّه جاء إلى النّبيّ فوضع يده في يده؛ فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة. ثمّ جاء رسول الله وهم جلوس فسلّم ثمّ جلس. فقال: (استغفروا لما عز ابن مالك)، فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. فقال رسول الله في: (لقد تاب توبة لو قسمت بين أمّة لوسعتهم)(١)

[الحديث: ٢٤١] قال رسول الله على: (صلاة الرّجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه، بضعا وعشرين درجة. وذلك أنّ أحدهم إذا توّضأ فأحسن الوضوء، ثمّ أتى المسجد. لا ينهزه إلّا الصّلاة. لا يريد إلّا الصّلاة. فلم يخط خطوة إلّا رفع له بها درجة. وحطّ عنه بها خطيئة. حتّى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصّلاة ما كانت الصّلاة هي تحبسه. و الملائكة يصلّون على أحدكم ما دام في مجلسه الّذي صلّى فيه. يقولون: (اللهمّ ارحمه. اللهمّ اغفر له. اللهمّ تب عليه. ما لم يؤذ فيه. ما لم يحدث فيه)(٢)

[الحديث: ٣٤٢] عن أبي سعيد الخدري قال: قرأ رسول الله ﷺ وهو على المنبر ﷺ فلمّا بلغ السّجدة فلمّا بلغ السّجدة نزل فسجد وسجد النّاس معه، فلمّا كان يوم آخر قرأها فلمّا بلغ السّجود تشزّن النّاس للسّجود فقال النّبيّ ﷺ: (إنّا هي توبة نبيّ، ولكنّي رأيتكم تشزّنتم للسّجود فنزل فسجد و سجدوا)(٣)

[الحديث: ٣٤٣] عن ابن عبّاس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثمّ ارتد ولحق بالشّرك ثمّ تندّم فأرسل إلى قومه سلوا لي رسول الله على من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله على فقالوا: إنّ فلانا قد ندم وإنّه أمرنا أن نسألك هل له من توبة؟ فنزلت {كَيْفَ

(۱) مسلم (۱۲۹۵) (۳) أبو داود(۱۲۱۰) (۳) أبو داود(۱۲۱۰)

يَهْدِي الله قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيهانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَالله لَا يَهْدِي الله قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيهانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّاسِ أَجْمَعِينَ (٨٧) الْقَوْمَ الظَّلْمِينَ (٨٨) إلله وَالمَّلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٨٧) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٨) إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٨) إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ } [آل عمران: ٨٦ - ٨٩]، فأرسل إليه فأسلم)(١)

[الحديث: ٣٤٥] عن أبي طويل أنّه قال: أتيت النّبيّ عَلَى الله فقلت: أرأيت من عمل الذّنوب كلّها ولم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلّا أتاها، فهل لذلك من توبة؟ قال: (فهل أسلمت). قلت: أمّا أنا فأشهد أن لا إله إلّا الله وأنّك رسول الله، قال: (تفعل الخيرات وتترك السّيّئات فيجعلهنّ الله لك خيرات كلّهنّ)، قلت: وغدراتي وفجراتي. قال: (نعم) قلت: الله أكبر) (٣)

[الحديث: ٣٤٦] عن أبي موسى الأشعريّ قال: كان رسول الله على يسمّي لنا نفسه أسهاء، فقال: (أنا محمّد، وأحمد، والمقفّى، والحاشر، ونبيّ التّوبة، ونبيّ الرّحة)(٤)

<sup>(</sup>۱) النسائي (۷/ ۱۰۷) (۳) رواه البزار والطبراني، مجمع الزوائد(۱/ (٤) مسلم(٣٣٥) (٢) (٢) مسلم(١٣٤٢)

[الحديث: ٣٤٧] قال رسول الله ﷺ: (كلّ ابن آدم خطّاء وخير الخطّائين التّوابون)(١)

[الحديث: ٣٤٨] قال رسول الله على: (لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منز لا وبه مهلكة، ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى اشتد عليه الحرّ والعطش، أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة ثمّ رفع رأسه فإذا راحلته عنده)(٢).

[الحديث: ٣٤٩] قال رسول الله ﷺ: (لو أخطأتم حتّى تبلغ خطاياكم السّاء، ثمّ تبتم لتاب عليكم)(٣)

[الحديث: ٣٥٠] قال رسول الله ﷺ: (لو كان لابن آدم واد من ذهب أحبّ أنّ له واديا آخر، ولن يملأ فاه إلّا التّراب، والله يتوب على من تاب)(٤)

[الحديث: ٣٥١] قال رسول الله على: (للجنّة ثمانية أبواب، سبعة مغلقة وباب مفتوح للتّوبة حتّى تطلع الشّمس من مغربها)(٥٠).

[الحديث: ٣٥٢] قال رسول الله ﷺ: (من تاب قبل أن تطلع الشّمس من مغربها تاب الله عليه)(٦).

[الحديث: ٣٥٣] قال رسول الله ﷺ: (من توضّأ فأحسن الوضوء، ثمّ قال: أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين. فتحت له ثمانية أبواب الجنّة يدخل من أيّها شاء)(٧)

(١) الترمذي (٢٤٩٩) (٤) البخاري (٣٤٤)، ومسلم (١٠٤٨) (٦) مسلم (٢٠٠١) (٦) مسلم (٢٠٠١) (١٠ الترمذي (٥٥) (٢) البخاري (٣٠٨) ومسلم (٣٠٤) (١٠ والترميب (٤/ ٨٥) والترميب (٤/ ٨٥)

7.

[الحديث: ٣٥٤] قال رسول الله ﷺ: (من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلّا أنت أستغفرك وأتوب اليك. إلّا غفر له ما كان في مجلسه ذلك)(١)

[الحديث: ٣٥٥] قال رسول الله ﷺ: (من شرب الخمر في الدّنيا ثمّ لم يتب منها حرمها في الآخرة)(٢)

[الحديث: ٣٥٦] قال رسول الله ﷺ: (من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب صباحا، فإن تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب الله عليه، فإن عاد الله عليه، فإن عاد الله عليه، فإن عاد الله الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب الله عليه، فإن عاد الرّابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال)، قيل يا أبا عبد الرّحمن: وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النّار)(٣)

[الحديث: ٣٥٧] قال رسول الله على: (النَّدم توبة)(٤)

[الحديث: ١٥٨] قال رسول الله على: (سيّد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلّا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء لك بذنبي اغفر لي، فإنّه لا يغفر الذّنوب إلّا أنت، قال: ومن قالها من النّهار موقنا بها فهات من يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنّة، ومن قالها من اللّيل وهو موقن بها فهات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنّة)(٥)

[الحديث: ٢٥٩] عن ابن عبّاس قال: قالت قريش للنّبيّ على: (ادع ربّك يجعل لنا

<sup>(</sup>۱) أبو داود(۲۸۰۸) والترمذي (۳۶۳) (۳) الترمذي (۱۸۹۲) (۵) البخاري (۲۰۰۱) (۱) البخاري (۵۷۰۰) والترمذي (۵۷۰۰) (۱) البخاري (۵۷۰۰) وأحد(۱/ ۲۷۲)

الصّفا ذهبا، فإن أصبح ذهبا اتبعناك، فدعا ربّه فأتاه جبريل عليه السّلام، فقال: إنّ ربّك يقرئك السّلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصّفا ذهبا فمن كفر منهم عذّبته عذابا لا أعذّبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التّوبة والرّحمة. قال: بل باب التّوبة والرّحمة)(١)

[الحديث: ٣٦٠] عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله على يدعو: (ربّ أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر عليّ، واهدني ويسّر هداي إليّ، وانصرني على من بغى عليّ، اللهمّ اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا أو منيبا، ربّ تقبّل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجّتي، واهد قلبي وسدّد لساني، واسلل سخيمة قلبي)(٢)

[الحديث: ٣٦١] عن عائشة قالت: كان رسول الله على يكثر من قول: (سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه)، فقلت: يا رسول الله: أراك تكثر من قول: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: (خبّرني ربّي أنّي سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها: {إذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ الله أَفْوَاجًا (٢) فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنّهُ كَانَ تَوَّابًا } [النصر: ١ - ٣])(٣)

[الحديث: ٣٦٢] عن ابن عمر قال: إن كنّا لنعدّ لرسول الله ﷺ في المجلس الواحد مائة مرّة من قبل أن يقوم: (ربّ اغفر لي وتب عليّ إنّك أنت التّوّاب الرّحيم)(٤)

<sup>(</sup>۱) أحمد(۱/ ۳٤٥) والحاكم (٤/ ٢٤٠) (٣) البخاري (٣٩٦٨) ومسلم (٤٨٤) (٢) أبو داود(١٥١٠) والترمذي (٣٥٥) (٤) أبو داود(١٥١٦)

[الحديث: ٣٦٣] قال رسول الله على: (والله إنّي لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّة)(١)

[الحديث: ٣٦٤] قال رسول الله ﷺ: (إنّه ليغان على قلبي وإنّي لأستغفر الله في اليوم مائة مرّة)(٢)

[الحديث: ٣٦٥] عن عائشة قالت: ما صلّى النّبيّ على صلاة بعد أن نزلت عليه {إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ } [النصر: ١] إلّا يقول فيها: (سبحانك ربّنا وبحمدك اللهمّ اغفر لي)(٣)

#### ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر الشيعية:

[الحديث: ٣٦٦] قال رسول الله ﷺ: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمستغفر عن الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربّه ومن أذى مؤمنا كان عليه مثل ما أنبت النيل)(٤)

[الحديث: ٣٦٧] قال رسول الله ﷺ: (إذا تاب العبد تاب الله عليه وأنسى الحفظة ما علموا منه، وقيل للأرض وجوارحه اكتموا عليه مساويه ولا تظهروا عليه أبدا)(٥)

[الحديث: ٣٦٨] قال رسول الله ﷺ: (إن لله عزّ وجلّ فضولا من رزقه ينحله من يشاء من خلقه، والله باسط يديه عند كلّ فجر لمذنب الليل هل يتوب فيغفر له، ويبسط يديه عند مغيب الشمس لمذنب النهار هل يتوب فيغفر له)(١)

[الحديث: ٣٦٩] قال رسول الله ﷺ: (إنَّ الله عزَّ وجلَّ يبسط يده بالتوبة لمسيء الليل

(۱) البخاري (۱۳۰۷) (۳) البخاري (۱۳۰۷) (۵) لب اللباب (المستدرك) ۲/ ۳۶۷. (۲) مسلم(۲۷۷) (٤) تنبه الخواطر ۲/۱. (۲) ثواب الأعيال/ ۲۱٤. إلى النهار ولمسيء النهار إلى الليل حتّى تطلع الشمس من مغربها)(١)

[الحديث: ٧٧٠] قال الإمام الباقر: (إنّ آدم صلوات الله عليه لمّا بنى الكعبة وطاف بها، قال: اللهم إنّ لكلّ عامل أجرا اللهم وإنّي قد عملت فقيل له: سل يا آدم، فقال: اللهم اغفر لي ذنبي فقيل له: قد غفر لك يا آدم فقال: ولذريّتي من بعدي فقيل له: يا آدم من باء منهم بذنبه هاهنا كما بؤت غفرت له)(٢)

[الحديث: ٣٧١] قال رسول الله ﷺ: (ما من صباح إلّا وملكان يناديان يقولان: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشرّ انته، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب فيتاب عليه، هل من مغموم فيكشف عنه؛ فهذا دعاؤهما حتّى تغرب الشمس)(٣)

[الحديث: ٣٧٢] قال رسول الله على: (التوبة تجبّ ما قبلها)(٤)

[الحديث: ٣٧٣] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله سبحانه يقول: أهل ذكري في ضيافتي وأهل طاعتي في نعمتي وأهل شكري في زيارتي وأهل معصيتي لا اؤيسهم من رحمتي إن تابوا فأنا اجيبهم وإن مرضوا فأنا طبيبهم أداويهم بالمحن والمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب)(٥)

[الحديث: ٣٧٤] قال رسول الله ﷺ: (ليس شيء أحبّ إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة)(٦)

[الحديث: ٣٧٥] قال رسول الله ﷺ: (الله أفرح بتوبة العبد من الضّمآن الوارد،

(۱) ثواب الأعمال/ ۲۱۶. (۳) روضة الواعظين ۲/ ۳۲۹. (۵) إرشاد القلوب/ ٥٨. (۲) قصص الأنبياء/ ٤٧. (٤) عبون الأخبار ۲/ ۲۹.

7 2

والمضلّ الواجد، والعقيم الوالد)(١)

[الحديث: ٣٧٦] قال رسول الله ﷺ: (إنّ العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة) قيل له: وكيف ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: (يكون ذلك الذنب نصب عينيه تائبا منه فارّا إلى الله عزّ وجلّ حتّى يدخل الجنّة)(٢)

[الحديث: ٣٧٧] قال الإمام الباقر: (كان غلام من اليهود يأتي رسول الله كثيرا حتى أستخفه (استحقه) وربّها أرسله في حاجة، وربّها كتب له الكتاب إلى قوم فافتقده أيّاما فسأل عنه فقال: له قائل تركته في آخر يوم من أيّام الدنيا، فأتاه رسول الله في في ناس من أصحابه، وكان بركة لا يكاد يكلم أحدا إلّا أجابه فقال: يا فلان ففتح عينيه وقال: لبّيك يا أبا القاسم قال: أشهد أن لا إله الّا الله وإنّي رسول الله فنظر الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيئا ثمّ ناداه رسول الله في الثانية وقال له: مثل قوله الأوّل فالتفت الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيئا شمّ ناداه رسول الله في الثالثة فالتفت الغلام إلى أبيه فقل وأن شئت فقل وأن شئت فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلّا الله وانّك محمّد رسول الله ومات مكانه، فقال رسول فلا، فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلّا الله في الأصحابه: أغسلوه وكفّنوه، وائتوني به أصلي عليه، ثمّ خرج وهو يقول: الحمد لله الّذي أنجى بي اليوم نسمة من النار)(٣)

[الحديث: ٣٧٨] قال رسول الله ﷺ: (لا تؤخّر التوبة فإنّ الموت يأتي بغتة)(٤)

[الحديث: ٣٧٩] قال رجل لرسول الله ﷺ: يا رسول الله إني أذنبت، فقال: (استغفر الله) فقال: إنّ أتوب ثمّ أعود، فقال: (كلم أذنبت استغفر الله) فقال: إذن تكثر ذنوبي، فقال:

 <sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢/ ٤٣٦ .
 (٣) أمالي الصدوق/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق/ ٤٦٢ عن لبّ الّلباب.

(عفو الله أكثر، فلا تزال تتوب حتّى يكون الشيطان هو المدحور)(١)

[الحديث: ٣٨٠] جاء حبيب بن الحارث إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله إني أتوب ثم أعود؟ رجل معرض للذنوب، قال: (فتب إلى الله يا حبيب) قال: يا رسول الله إني أتوب ثم أعود؟ قال: (فكلما أذنبت فتب) قال: إذا يا رسول الله على تكثر ذنوبي قال: (عفو الله أكثر من ذنوبك يا حبيب بن الحارث)، وقال: (ما من حافظين يرفعان إلى الله ما حفظا فيرى الله تبارك وتعالى في أوّل الصحيفة خيرا، وفي آخرها خيرا إلّا قال: للملائكة اشهدوا إنّي قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة)(٢)

[الحديث: ٣٨١] قال رسول الله ﷺ: (باب التوبة مفتوح لمن أرادها فتوبوا إلى الله توبة نصوحا)(٣)

[الحديث: ٣٨٢] قال رسول الله ﷺ: (من تاب ولم يغير لسانه فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير فليس بتائب؛ فإذا حصل هذه تاب ولم يغير أعماله فليس بتائب؛ فإذا حصل هذه الخصال فهو تائب)(٤)

[الحديث: ٣٨٣] قال رسول الله ﷺ: (إنّم النوبة من الذنب أن لا تعود إليه ابدا)(٥)

[الحديث: ٣٨٤] قال رسول الله ﷺ: (علامة التائب أربعة: النصيحة لله في عمله، وترك الباطل، ولزوم الحقّ، والحرص على الخير)(٢)

[الحديث: ٣٨٥] قال رسول الله ﷺ: (إذا تاب العبد ولم يرض الخصماء فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير رفقائه فليس بتائب،

77

<sup>(</sup>۱) إرشاد القلوب/ ۶۲. (۵) لب اللباب المستدرك ۲/ ۳۵۲. (۵) لب اللباب المستدرك ۲/ ۳۵۷. (۲) مشكاة الأنو ار/ ۱۲۰. (۲) تحف العقول/ ۲۰. (۲) غضا العقول/ ۲۰.

ومن تاب ولم يزد في العبادة فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير لباسه فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير لباسه فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير فراشه ووسادته فليس بتائب، ومن تاب ولم يفتح قلبه ولم يوسّع كفه فليس بتائب، ومن تاب ولم يقدم فضل قوته من يديه فليس بتائب، وإذا استقام على هذه الخصال فذاك التائب)(١)

[الحديث: ٣٨٦] قال رسول الله ﷺ: (ما من شيء أحبّ إلى الله من شاب تائب) (٢) [الحديث: ٣٨٧] قال رسول الله ﷺ: (ما في الدنيا شيء أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من شاب تائب، وما في الدنيا شيء أبغض إلى الله من شيخ زان) (٣)

[الحديث: ٣٨٨] روي أنه كان شاب على عهد رسول الله على يلبس ومهناه فلما مات رسول الله عصر وتشمر للعبادة، فقالوا: يا فلان لو فعلت هذا ورسول الله عن حي لقرت عينه، قال: كان لي أمانان فمضى أحدهما وبقي الآخر، قال الله عز وجل : {وَمَا كَانَ الله لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ} [الأنفال: ٣٣] فقد مضى هذا، وقال الله تعالى: {وَمَا كَانَ الله مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الأنفال: ٣٣] ولا ازال اجتهد(٤).

[الحديث: ٣٨٩] قال رسول الله ﷺ: (ما من عبد أذنب ذنبا فقام فتطهر وصلّى ركعتين واستغفر الله إلّا وغفر له، وكان حقّا على الله أن يقبله لأنّه سبحانه قال: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ الله يَجِدِ الله غَفُورًا رَحِيمًا } [النساء: ١١٠])(٥)

[الحديث: ٣٩٠] قال رسول الله ﷺ: (إنّ حقوق الله جلّ ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد، وإنّ نعمه أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أمسوا تائبين وأصبحوا تائبين)(١)

77

<sup>(</sup>۱) جامع الأخبار ص٨٨. (٣) مشكاة الأنوار/ ١٧١. (٥) إرشاد القلوب/ ٤٦. (٢) الطوسي ٢٤٦. (١) أمالي الطوسي ٢٤٠. (٢) أمالي الطوسي ٢٤٠/ ١٤٠.

[الحديث: ٣٩١] عن الإمام الصادق قال: (كان رسول الله ﷺ يتوب إلى الله عزّ وجلّ في كلّ يوم سبعين مرّة)(١)

[الحديث: ٣٩٧] قال رسول الله ﷺ: (لا ينبغي لأولياء الله تعالى من أهل دار الخلود الذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم أن يكونوا أولياء الشيطان من أهل دار الغرور الذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم)، ثمّ قال: (بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون عن المنكر، بئس القوم قوم يقذفون الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، بئس القوم قوم لا يقومون لله تعالى بالقسط، بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط في الناس، بئس القوم قوم جعلوا طاعة إمامهم دون طاعة الله، بئس القوم قوم يختارون الدنيا على الدين، بئس القوم قوم يستحلون المحارم والشهوات بالشبهات) قيل: يا رسول الله فأيّ المؤمنين أكيس؟ قال رسول الله ﷺ: (أكثرهم في الموت ذكرا، وأحسنهم له استعدادا، أولئك هم الأكياس)(٢)

[الحديث: ٣٩٣] قال رسول الله عليه: (الندامة توبة)(٣)

[الحديث: ٣٩٤] قال رسول الله ﷺ: (من سرّته حسنة وساءته سيّئة فهو مؤمن، ومن لم يندم فليس بمؤمن)(٤)

[الحديث: ٣٩٥] قال رسول الله ﷺ: (من سرّته حسناته وساءته سيّئاته فذلك المؤمن حقّا)(٥)

ثانيا ـ ما وردعن أئمة الهدى:

(٥) كتاب الغارات/ ١٥٧.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٣/ ٤٣٨ . (٣) من لا يحضره الفقيه ٤/ ٢٧٢. (٢) نوادر الراوندي/ ٢٦. (٤) جامع الأخبار/ ١٧٩.

وهي أحاديث كثيرة، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى ما يلي: ١ ـ ما روي عن الإمام علي:

[الحديث: ٣٩٦] قال الإمام الصادق: (رحم الله عبدا لم يرض من نفسه أن يكون إبليس نظيرا له في دينه، وفي كتاب الله نجاة من الردى، وبصيرة من العمى، ودليل إلى الهدى، وشفاء لما في الصدور فيها أمركم الله به من الاستغفار مع التوبة، قال: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفسهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِمِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا الله وَلَمْ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفسهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِمِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا الله وَلَمْ يُعِلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]، وقال: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِر الله يَجِدِ الله غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠]، فهذا ما أمر الله به من الاستغفار، واشترط معه بالتوبة والإقلاع عمّا حرّم الله، فإنّه يقول: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠]، وهذه الآية تدلّ على أنّ الاستغفار لا يرفعه إلى الله إلّا العمل الصالح والتوبة) (١)

[الحديث: ٣٩٧] قال الإمام علي في خطبة له: (لا شفيع انجح من التوبة)(٢)

[الحديث: ٣٩٨] قال الإمام على: (الندم على الخطيئة يمحوها)(٣)

[الحديث: ٣٩٩] قال الإمام على: (من ندم فقد تاب)(٤)

[الحديث: ٠٠٤] قال الإمام على: (ندم القلب يكفّر الذنب ويمحّص الجريرة)(٥)

[الحديث: ١٠٤] قال الإمام علي: (من أعطى أربعا لم يحرم أربعا: من أعطى الدعاء لم يحرم الإجابة، ومن أعطى التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطى الاستغفار لم يحرم المغفرة،

(٢) روضة الكافي/ ١٧. . (٤) غرر الحكم، ١٩٤ و١٩٥.

79

(٥) غرر الحكم، ١٩٤.

<sup>(</sup>۱) تفسير العيّاشي ج ۱ ص ۱۹۸ (۳) غرر الحكم، ۱۹۶ و ۱۹۵.

ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة، وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى، قال في الدعاء: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: ٢٠]، وقال في الاستغفار: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ الله يَجِدِ الله غَفُورًا رَحِيًا} [النساء: ١١٠]، وقال في الشكر: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ} [إبراهيم: ٧]، وقال في التوبة: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئك يَتُوبُ الله عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله عَلِيًا حَكِيبًا} [النساء: ١٧])(١)

[الحديث: ٢٠٤] قال الإمام على: (ما كان الله ليفتح على العبد باب الدعاء، ويغلق عنه باب الإجابة، وهو يقول {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: ٢٠]، وما كان الله ليفتح باب التوبة ويغلق باب المغفرة لأنه تعالى يقول: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} [الشورى: ٢٥])(٢)

[الحديث: ٤٠٣] قال الإمام علي: (من تاب تاب الله عليه، وامرت جوارحه أن تستر عليه، وبقاع الأرض أن تكتم عليه، وانسيت الحفظة ما كانت كتبت عليه)(٣)

[الحديث: ٤٠٤] قال الإمام على: (ما أهدم التوبة لعظيم الجرم)(٤)

[الحديث: ٥٠٤] قال الإمام على: (حسن التوبة يمحو الحوبة)(٥)

[الحديث: ٢٠٦] قال الإمام على: (التوبة تطهر القلوب وتغسل الذنوب)(٦)

[الحديث: ٧٠٤] قال الإمام على: (التوبة محاة)(٧)

[الحديث: ٨٠٨] قال الإمام على: (إخلاص التوبة يسقط الحوبة)(١٨)

[الحديث: ٢٠٩] قال الإمام علي: (بالتوبة تمحّص السيّئات)(٩)

(۱) البلاغة، حكمة ١١٥٠/ ١١٠١. (٤) غور الحكم، ١٩٤. (٧) غور الحكم، ١٩٥٠.

(۲) إرشاد القلوب/ ۱٤٨. (۵) غور الحكم، ۱۹۵. (۸) غور الحكم، ۱۹۵.

(۳) ثواب الأعمال/ ۲۱۳.
 (۲) غرر الحكم، ۱۹۵.

[الحديث: ١٠٠] قال الإمام على: (بالتوبة تكفّر الذنوب)(١)

[الحديث: ٤١١] قال الإمام علي: (لو أنّ الناس حين عصوا أنابوا واستغفروا لم يعذّبوا ولم يهلكوا)(٢)

[الحديث: ١٢٤] قال الإمام على: (مع الإنابة تكون المغفرة)(٣)

[الحديث: ١٣] قال الإمام على: (التوبة تستنزل الرحمة)(٤)

[الحديث: ٤١٤] قال الإمام علي: (لا خير في الدنيا إلّا لأحد رجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتداركها بالتوبة، ورجل يجاهد نفسه على طاعة الله سبحانه)(٥)

[الحديث: ١٥٤] قال الإمام علي: (نعم الله سبحانه أكثر من أن تشكر إلّا ما أعان الله عليه، وذنوب ابن آدم أكثر من أن تغفر؛ إلّا ما عفا الله عنه)(٦)

[الحديث: ٢٦٤] قال الإمام في وصيّته لأهله: (فكن منه ـ أي الموت ـ على حذر أن يدركك، وأنت على حال سيّئة قد كنت تحدّث نفسك منها بالتوبة فيحول بينك وبين ذلك)(٧)

[الحديث: ١٧ ٤] قال الإمام علي: (إيّاك أن تسلف المعصية وتسوّف بالتوبة فتعظم لك العقوبة)(^)

[الحديث: ١٨٤] قال الإمام علي: (ألا تائب من خطيئته قبل حضور منيّته)(٩)

[الحديث: ٤١٩] قال الإمام على: (مسوّف نفسه بالتوبة من هجوم الأجل على

(۱) غور الحكم، ۱۹۵. (۲) نهج البلاغة/ ۹۲٦.

(۲) غور الحكم، ۱۹۵. (۵) غور الحكم، ۱۹۶. (۸) غور الحكم، ۱۹۶.

(۳) غرر الحكم، ۱۹۵.
 (۱۹) غرر الحكم، ۱۹۵.

## أعظم الخطر)(١)

[الحديث: ٢٤٠] قال الإمام علي: (لا تكن ممّن يرجو الآخرة بغير عمل ويسوّف التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها عمل الراغبين)(٢)

[الحديث: ٤٢١] قال الإمام على: (لا دين لمسوّف بتوبته)(٣)

[الحديث: ٤٢٢] قال الإمام على في ذمّ المنحرفين: (إن عرضت له معصية واقعها بالاتكال على التوبة، وإن عزم على التوبة سوّفها واصرّ على الحوبة، إن عوفي ظنّ أن قد تاب)(٤)

[الحديث: ٤٢٣] قيل للإمام علي: ما التوبة النصوح؟ فقال: (ندم بالقلب، واستغفار باللسان، والقصد على أن لا يعود)(٥)

[الحديث: ٤٢٤] قال الإمام على: (ثمرة التوبة استدراك فوارط النفس)(٦)

[الحديث: ٢٤٥] عن الأصبغ بن نباتة، قال: اتى رجل الإمام على فقال: أناس يزعمون أنّ العبد لا يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، ولا يأكل الربا وهو مؤمن، ولا يسفك الدم الحرام وهو مؤمن، فقد كبر هذا عليّ وجرح منه صدري حتّى أزعم أنّ هذا العبد الّذي يصليّ إلى قبلتي ويدعو دعوتي، ويناكحني واناكحه، ويوارثني واوارثه اخرجه من الإيهان من أجل ذنب يسير أصابه، فقال: صدق أخوك وذكر له ما في المؤمن من الأرواح إلى أن قال: (وقد تأتي عليه حالات في قوّته وشبابه يهمّ بالخطيئة فإذا فتشجّعه روح القوّة وتزيّن له روح الشهوة، وتقوده روح البدن حتّى توقعه في الخطيئة فإذا

<sup>(</sup>۱) غور الحكم، ١٩٤. (٥) تحف العقول/٢١٠.

 <sup>(</sup>۲) غرر الحكم، ۱۹۶.
 (۲) غرر الحكم، ۱۹۶.

مسها انتقص من الإيمان ونقصانه من الإيمان ليس بعائد فيه ابدا أو يتوب فإن تاب وعرف الولاية تاب الله عليه وإن عاد وهو تارك الولاية أدخله الله نار جهنّم)(١)

[الحديث: ٤٢٦] قال الإمام علي: (التوبة على أربعة دعائم: ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وعمل بالجوارح، وعزم أن لا يعود، وثلاث من عمل الأبرار: إقامة الفرائض، واجتناب المحارم، واحتراس من الغفلة في الدين)(٢)

[الحديث: ٤٢٧] قال الإمام علي: (التوبة ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وترك بالجوارح، وإضهار أن لا يعود)(٣)

[الحديث: ٢٨٨] قال الإمام علي لقائل قال بحضرته أستغفر الله: (ثكلتك أمّك أتدري ما الاستغفار؟ إنّ الاستغفار درجة العلّيين، وهو اسم واقع على ستّة معان: أوّلها الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا، والثالث أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم حتّى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة، والرابع أن تعمد إلى كلّ فريضة عليك ضيّعتها فتؤدّي حقّها، والخامس أن تعمد إلى اللحم الّذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينها لحم جديد، والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية، فعند ذلك تقول: أستغفر الله)(٤)

[الحديث: ٢٩٩] عن كميل بن بن زياد قال: قلت: يا أمير المؤمنين العبد يصيب الذنب فيستغفر الله منه، فها حد الاستغفار؟ قال: (يا ابن زياد التوبة) قلت: بس؟ قال: (لا) قلت: فكيف؟ قال: (إنّ العبد إذا أصاب ذنبا يقول: استغفر الله بالتحريك) قلت: وما

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات/ ٤٤٩. (٣) غور الحكم، ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٧٥/ ٨١ عن كشف الغمّة. (٤) نهج البلاغة، حكمة ٩٠٤/ ١٢٨١.

التحريك؟ قال: (الشفتان واللسان، يريد أن يتبع ذلك بالحقيقة)، قلت: وما الحقيقة؟ قال: (تصديق في القلب وإضهار أن لا يعود إلى الذنب الذي استغفر منه)، قلت: فإذا فعلت ذلك فأنا من المستغفرين؟ قال: (لا)، قلت: فكيف ذاك؟ قال: (لأنّك لم تبلغ إلى الأصل بعد)، قلت: فأصل الاستغفار ما هو؟ قال: (الرجوع إلى التوبة من الذنب الذي استغفرت منه وهي أوّل درجة العابدين وترك الذنب والاستغفار اسم واقع لمعان ستّ: أوّلها: الندم على ما مضى. والثاني: العزم على ترك العود أبدا. والثالث: أن تؤدّي حقوق المخلوقين التي بينك وبينهم. والرابع: أن تؤدّي حقّ الله في كلّ فرض. والخامس: أن تذيب اللحم الذي نبت على السّحت والحرام حتّى يرجع الجلد إلى عظمه ثمّ تنشئ فيها بينها لحها جديدا. والسادس: أن تذيق البدن ألم الطاعات كها أذقته لذّات المعاصي)(١)

[الحديث: ٤٣٠] قال الإمام علي: (التائب إذا لم يستبن عليه أثر التوبة فليس بتائب، يرضي الخصاء، ويعيد الصلوات، ويتواضع بين الخلق، ويتقي نفسه عن الشهوات، ويهزل رقبته بصيام النهار، ويصفر لونه بقيام الليل، ويخمص بطنه بقلة الأكل، ويقوس ظهره من مخافة النار، ويذيب عظامه شوقا إلى الجنّة، ويرق قلبه من هول ملك الموت، ويخفف جلده على بدنه بتفكّر الآخرة، فهذا أثر التوبة، وإذا رأيتم العبد على هذه الصفة فهو تائب ناصح لنفسه)(٢)

[الحديث: ٤٣١] قال الإمام علي: (ستّة أشياء حسن، ولكن من ستة أحسن العدل حسن وهو من الأمراء أحسن، والصبر حسن وهو من الفقراء أحسن، والورع حسن وهو من العلماء أحسن، والسخاء حسن وهو من الأغنياء أحسن، والتوبة حسنة وهي من

(١) تحف العقول/ ١٩٧. (٢) جامع الأخبار/ ٨٧.

الشاب أحسن، والحياء حسن وهو من النساء أحسن، وأمير لا عدل له كغيم لا غيث له، وفقير لا صبر له كمصباح لا ضوء له، وعالم لا ورع له كشجرة لا ثمرة لها، وغني لا سخاء له كمكان لا نبت له، وشاب لا توبة له كنهر لا ماء له، وامرأة لاحياء لها كطعام لا ملح له)(١)

[الحديث: ٤٣٢] قال الإمام علي: (ما أهمني ذنب أمهلت بعده حتّى أصلّي ركعتين وأسأل الله العافية)(٢)

[الحديث: ٤٣٣] قال الإمام عليّ: (توبوا إلى الله وادخلوا في محبّته فإنّ الله يحبّ التوّابين ويحبّ المتطهّرين، والمؤمن منيب وتوّاب)(٣)

[الحديث: ٤٣٤] قال الإمام على: (إعادة الاعتذار تذكّر بالذنب)(٤)

[الحديث: ٤٣٥] قال الإمام عليّ: (إنّ العبد ليذنب ثمّ يذكر بعد خمس وعشرين سنة فيستغفر الله منه فيغفر الله ثمّ قرأ: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ الله يَجِدِ الله غَفُورًا رَحِيًا } [النساء: ١١٠])(٥)

[الحديث: ٤٣٦] قال الإمام علي: (إنّ الندم على الشرّ يدعو إلى تركه)(١)

[الحديث: ٤٣٧] قال الإمام علي: (الندم استغفار، والإقرار اعتذار، والإنكار إصرار)(٧)

[الحديث: ٤٣٨] قال الإمام على: (الندم على الخطيئة استغفار)(^)

[الحديث: ٤٣٩] قال الإمام على: (الندم على الذّنب يمنع عن معاودته)(٩)

(۱) إرشاد القلوب/ ۱۹۳. (۲) غور الحكم، ۵۳. (۷) غور الحكم، ۱۱.

(٢) نهج البلاغة/ ١٣٣٠. (٥) مجمع البيان كها في(المستدرك) ٢/ ٣٥٠. (٨) غرر الحكم، ٢٢.

(۳) غور الحكم، ٥١.
 (۶) غور الحكم، ٥١.

[الحديث: ٤٤٠] قال الإمام على: (الندم أحد التوبتين)(١)

[الحديث: ٢٤١] قال الإمام على: (إذا قارفت ذنبا فكن عليه نادما)(٢)

[الحديث: ٤٤٢] قال الإمام علي: (طوبى لكلّ نادم على زلّته مستدرك فارط عثر ته)<sup>(٣)</sup>

[الحديث: ٤٤٣] قال الإمام علي: (من ندم فقد تاب، من تاب فقد أناب)<sup>(٤)</sup> [الحديث: ٤٤٤] قال الإمام علي: (ندم القلب يكفّر الذّنب)<sup>(٥)</sup>

[الحديث: ٥٤٤] قال الإمام السجاد في [مناجاة التائبين]: (إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي، ويا سؤلي ومنيتي، فو عزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا، ولا أرى لكسري غيرك جابرا، وقد خضعت بالإنابة إليك وعنوت بالاستكانة لديك، فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ؟ وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ؟ فواأسفاه من خجلتي وافتضاحي، ووالهفاه من سوء عملي واجتراحي.. أسألك يا غافر الذنب الكبير، ويا جابر العظم الكسير، أن تهب لي موبقات الجرائر، وتستر علي فاضحات السرائر، ولا تخلني في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك، ولا تعرني من جميل صفحك وسترك.. إلهي ظلل على ذنوبي غهام رحمتك، وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك.. إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه أم هل يجيره من سخطه أحدً سواه؟.. إلهي إن كان الندم على الذنب توبة، فإنى

٢ ـ ما روى عن الإمام السجاد:

(٥) غرر الحكم، ٧٧٥.

<sup>(</sup>١) غور الحكم، ٦٦.

<sup>(</sup>۲) غرر الحكم، ۳۱۳.

وعزتك من النادمين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة، فإني لك من المستغفرين، لك العتبى حتى ترضى.. إلهي بقدرتك علي تب علي، وبحلمك عني اعف عني، وبعلمك بي ارفق بي.. إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فقلت: {تُوبُوا إِلَى الله تُوبَةً نَصُوحًا} [التحريم: ٨]، فها عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه.. إلهي إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك.. إلهي ما أنا بأول من عصاك، فتبت عليه، وتعرض بمعروفك، فجدت عليه، يا مجيب المضطر، يا كاشف الضر، يا عظيم البر، يا عليها بها في السر، يا جميل الستر استشفعت بجودك وكرمك إليك، وتوسلت بجنابك وترحمك لديك، فاستجب دعائي، ولا تخيب فيك رجائي وتقبل توبتي وكفر خطيئتي، بمنك لديك، فاستجب دعائي، ولا تخيب فيك رجائي وتقبل توبتي وكفر خطيئتي، بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين)(۱)

[الحديث: ٢٤٤] قال الإمام السجاد: (أربع من كنّ فيه كمل إيهانه، ومحصّت عنه ذنوبه ولقى ربّه وهو عنه راض: من وفي لله بها يجعل على نفسه للنّاس، وصدق لسانه مع الناس، واستحيى من كلّ قبيح عند الله وعند الناس، ويحسن خلقه مع أهله)(٢)

## ٣ ـ ما روي عن الإمام الباقر:

[الحديث: ٤٤٧] قال الإمام الباقر في قول الله عزّ وجلّ: {فَمَنْ جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} [البقرة: ٢٧٥]: (الموعظة التوبة)(٣)

[الحديث: ٤٤٨] قال الإمام الباقر: (إنّ الله تعالى أشدّ فرحا بتوبة عبده من رجل أضلّ راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها، فالله أشدّ فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل

براحلته حين وجدها)(١)

[الحديث: ٩٤٤] قال الإمام الباقر: (إذا بلغت النفس هذه ـ وأهوى بيده إلى حلقه ـ لم يكن للعالم توبة وكانت للجاهل توبة)(٢)

[الحديث: ٤٥٠] قال الإمام الباقر: (ما من عبد يعمل عملا لا يرضاه الله إلّا ستر عليه أوّلا، فإذا ثني ستر عليه، فإذا ثلث أهبط الله ملكا في صورة آدمي يقول للناس: إنّ فلانا يعمل كذا وكذا)(٣)

[الحديث: ١٥١] قال الإمام الباقر: (ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة، أما والله إنها ليست إلّا لأهل الإيهان)، قيل: فإن عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب وعاد في التوبة؟! فقال: (أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر منه ويتوب ثمّ لا يقبل الله توبته؟)، قيل: فإنّه فعل ذلك مرارا، يذنب ثمّ يتوب ويستغفر، فقال: (كلّما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه بالمغفرة وإنّ الله غفور رحيم، يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، فإيّاك أن تقنّط المؤمنين من رحمة الله)(٤)

[الحديث: ٤٥٢] قال الإمام الباقر: (الإيهان من شهد أن لا إله إلّا الله ولم يلق الله بذنب أوعد عليه النار؟ بذنب أوعد عليه النار) قيل: جعلت فداك وأينا لم يلق الله إليه بذنب أوعد الله عليه النار؟ فقال: (ليس هو حيث تذهب إنّها هو من لم يلق الله بذنب أو عد عليه النار ولم يتب منه)(٥) [الحديث: ٤٥٣] قال الإمام الباقر: (إنّه كان يقال: إن من أحبّ عباد الله إلى الله المحسن التوّاب)(٢)

(١) أصول الكافي ٢/ ٤٣٥ . (٥) مشكاة الأنوار/ ١١١. (٥) معاني الأخبار/ ٣٨١.

(٢) أصول الكافي ٢/ ٤٤٤ . (٤) أصول الكافي ٢/ ٤٣٤ . (٦) كتاب الزهد/ ٧٠ .

[الحديث: ٤٥٤] قال الإمام الباقر: (إنّ الله يحبّ من عباده المفتن التوّاب المفتن الّذي امتحنه الله بالوقوع في الذنب ثمّ يتوب)(١)

[الحديث: ٥٥٤] قال الإمام الباقر: (من كان مؤمنا فعمل خيرا في إيهانه ثمّ أصابته فتنة فكفر ثمّ تاب بعد كفره كتب له وحسب بكلّ شيء كان عمله في إيهانه، ولا يبطله الكفر إذا تاب بعد كفره)(٢)

[الحديث: ٤٥٦] قال الإمام الباقر: (إنّ المؤمن ليذنب فيذكره بعد عشرين سنة ليستغفر منه فيغفر له، وإنّا ذكره ليغفر له، وإنّ الكافر ليذنب الذنب فينساه ساعته)(٣)

[الحديث: ٤٥٧] قال الإمام الباقر: (استرجع سالف الذنوب بشدّة الندم، وكثرة الاستغفار)(٤)

[الحديث: ٥٨٤] قال الإمام الباقر: (كفي بالندم توبة)(٥)

# ٤ ـ ما روي عن الإمام الصادق:

[الحديث: ٥٩] قال الإمام الصادق: (كل فرقة من العباد لهم توبة.. فتوبة الأنبياء: من اضطراب السر.. وتوبة الأولياء: من تلوين الخطرات.. وتوبة الأصفياء: من التنفيس. وتوبة الخاص: من الاشتغال بغير الله.. وتوبة العام: من الذنوب، ولكل واحد منهم معرفة وعلم في أصل توبته، ومنتهى أمره)(٢)

[الحديث: ٢٠٠] قال الإمام الصادق: (أوحى الله عزّ وجلّ إلى داود رسول الله عليه السّلام: يا داود أن عبدي المؤمن إذا أذنب ذنبا ثمّ رجع وتاب من ذلك الذنب، واستحيا

(٥) الخصال ١٦/١.(٦) مصباح الشريعة، ص٩٧.

<sup>(</sup>١) كتاب عاصم بن حميد الحناط/ ٣٧. (٢) أصول الكافى ٢/ ٣٦. (٤) تحف العقول/ ٣٨٥.

مني عند ذكره غفرت له وأنسيته الحفظة، وأبدلته الحسنة ولا أبالي، وأنا أرحم الراحمين)(١) [الحديث: ٢٦١] قال الإمام الصادق: (إنّ التوبة مطهّرة من دنس الخطيئة، قال: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذُنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أموالكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } فأذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أموالكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩] فهذا ما دعا الله إليه عباده من التوبة ووعد عليها من ثوابه فمن خالف ما أمره الله به من التوبة سخط الله عليه وكانت النار أولى به وأحقّ)(٢)

[الحديث: ٤٦٢] قال الإمام الصادق: (إنّ الله عزّ وجلّ أعطى التائبين ثلاث خصال لو أعطى خصلة منها جميع أهل السهاوات والأرض لنجوا بها؛ قوله عزّ وجلّ: { إِنَّ الله عُجِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } [البقرة: ٢٢٢]، فمن أحبّه الله لم يعذّبه، وقوله: {الَّذِينَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } [البقرة: ٢٢٢]، فمن أحبّه الله لم يعذّبه، وقوله: {الَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَعْفِورُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجُحِيمِ (٧) وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَخَلْلًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجُحِيمِ (٧) رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتُهُمْ وَمَنْ شَلَ السَّيئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ التَّبِي وَعَدْتُهُمْ وَمَنْ تَقِ السَّيئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } [غافر: ٧، ٩] وقوله عزّ وجلّ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَمًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْقُ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامًا (٨٦) يُضَاعَفُ لَهُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَا إِلْحُقِ مُهَانًا (٩٦) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَاحِنًا فَأُولئك يُنُومً القيامة وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا (٩٦) إلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَاحِنًا فَأُولئك يُنُومً القيامة وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا (٩٦) إلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَاحِنًا فَأُولئك الله سَيئًا تَهمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيًا} [الفرقان: ٢٨ - ٧٠])(٣)

[الحديث: ٤٦٣] قال الإمام الصادق: (إنَّ الله عزَّ وجلَّ يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا

(۱) ثواب الاعمال/ ۱۰۸.
 (۳) أصول الكافي ۲/ ۱۹۳.

تاب كما يفرح أحدكم بضالّته إذا وجدها)(١)

[الحديث: ٤٦٤] قال الإمام الصادق: (التوبة حبل الله ومدد عنايته)(٢)

[الحديث: ٤٦٥] سئل الإمام الصادق عن قول الله عزّ وجلّ: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمُوْتُ قَالَ إِنِّي ثُبْتُ الْآنَ } [النساء: ١٨]، فقال: (ذاك إذا عاين أمر الآخرة)(٣)

[الحديث: ٤٦٦] قال الإمام الصادق: (رحم الله عبدا تاب إلى الله قبل الموت فإنّ التوبة مطهرة من دنس الخطيئة ومنقذة من شفا الهلكة فرض الله بها على نفسه لعباده الصالحين فقال: {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [الأنعام: ٥٥] {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِر الله يَجِدِ الله غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: ١١٠])(٤)

[الحديث: ٤٦٧] قال الإمام الصادق: (تأخير التوبة اغترار، وطول التسويف حيرة، والاعتلال على الله هلكة، والإصرار على الذنب أمن لمكر الله، ولا يأمن مكر الله إلَّا القوم الخاسر ون)(٥)

[الحديث: ٢٦٨] قال الإمام الصادق في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَةً نَصُوحًا } [التحريم: ٨]: (هو الذنب الّذي لا يعود فيه أبدا)، قيل: وأيّنا لم يتب ويعد؟ فقال: (إنَّ الله يحتّ من عباده المفتن التوّاب)(٦)

[الحديث: ٤٦٩] قال الإمام الصادق: (ما زالت الأرض إلَّا ولله تعالى ذكره فيها

(٣) من لا يحضره الفقيه ١/ ٧٩. (١) أصول الكافي ٢/ ٤٣٦ . (٥) الإرشاد/ ٢٨٣. (٦) كتاب الزهد/ ٧٢.

(٤) تفسير العيّاشي ١/ ٣٦١. (٢) مصباح الشريعة/ ٩٧.

۸١

حجّة يعرف الحلال والحرام، ويدعو إلى سبيل الله عزّ وجلّ، ولا تنقطع الحجّة من الأرض إلّا أربعين يوما قبل يوم القيامة، فإذا رفعت الحجّة أغلق باب التوبة، ولم ينفع نفسا إيهانها لم تكن آمنت من قبل أن ترفع الحجّة، أولئك شرار من خلق الله وهم الّذين تقوم عليهم القيامة)(١)

[الحديث: ٤٧٠] قال الإمام الصادق: (التوبة النصوح أن يكون باطن الرجل كظاهره وأفضل)(٢)

[الحديث: ٤٧١] قال الإمام الصادق: (إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبّه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة) قيل: وكيف يستر عليه؟ قال: (ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب)(٣)

[الحديث: ٤٧٢] قال الإمام الصادق: (لا خير في الدنيا إلّا لأحد رجلين: رجل يزداد في كلّ يوم إحسانا، ورجل يتدارك ذنبه بالتوبة، وأنّى له بالتوبة، والله لو سجد حتّى ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلّا بو لا يتنا أهل البيت)(٤)

[الحديث: ٤٧٣] قال الإمام الصادق: (إنّ الله يحبّ المقرّ التوّاب.. وكان رسول الله على يتوب إلى الله في كلّ يوم سبعين مرّة من غير ذنب)(٥)

[الحديث: ٤٧٤] قال الإمام الصادق في قوله تعالى: {فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا} [الإسراء: ٢٥]: (هم التوّابون المتعبّدون)(٦)

(١) كيال الدين ١/ ٢٢٩. (٣) أصول الكافي ٢/ ٤٣٠. (٥) كتاب الزهد/ ٧٣. (٢) معاني الأخبار/ ١٧٤. (٤) الخصال ١/ ٤١. (٢) نفسير العيَاشي ٢/ ٢٨٦.

۸۲

[الحديث: ٤٧٥] قال الإمام الصادق: (إنّ الله يحبّ العبد المفتّن التوّاب، ومن لم يكن ذلك منه كان أفضل)(١)

[الحديث: ٤٧٦] قال الإمام الصادق: (إنّ المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتّى يستغفر ربّه فيغفر له، وإنّ الكافر لينساه من ساعته)(٢)

[الحديث: ٤٧٧] قال الإمام الصادق يوصي بعض أصحابه: (أوصيك بتقوى الله، وإذا أويت إلى فراشك فاذكر ما كسبت في يومك من خير أو شرّ، واذكر ما أدخلت بطنك من طيّب أو خبيث)(٣)

[الحديث: ٤٧٨] قال الإمام الصادق: (ما من عبد أذنب ذنبا فندم عليه إلّا غفر الله له قبل له قبل أن يستغفر، وما من عبد أنعم الله عليه نعمة فعرف أنّها من عند الله إلّا غفر الله له قبل أن يحمده)(٤)

[الحديث: ٤٧٩] قال الإمام الصادق: (إنّ الرجل ليذنب الذنب فيدخله الله به الجنّة) قيل: يدخله الله بالذنب الجنّة؟ قال: (نعم، إنّه يذنب فلا يزال خائفا ماقتا لنفسه فيرحمه الله فيدخله الجنّة)(٥)

[الحديث: ٤٨٠] قال الإمام الصادق: (من سرّته حسنته وساءته سيّئته فهو مؤمن)(٦)

### ٥ ـ ما روي عن الإمام الرضا:

[الحديث: ٤٨١] سئل الإمام الرضا: لأيّ علّة أغرق الله عزّ وجلّ فرعون وقد آمن

 <sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢/ ٣٥٤.
 (٣) فلاح السائل/ ٢٧٠.
 (٥) أصول الكافي ٢/ ٢٦٤.
 (٢) أصول الكافي ٢/ ٣٨٤.
 (٢) أصول الكافي ٢/ ٣٨٨.

به وأقرّ بتوحيده؟ قال: (إنّه آمن عند رؤية البأس وهو غير مقبول، وذلك حكم الله تعالى ذكره في السلف والخلف قال الله تعالى: {فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنّا بِالله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِهَا كُنّا بِهَا كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ (٨٤) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إيها لهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنّتَ الله الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ} [غافر: ٨٤، ٨٥]، وقال الله عزّ وجلّ: { يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إيها لهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إيها لهَا خَيْرًا } [الأنعام: ربّك لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إيها لهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إيها لهَا خَيْرًا } [الأنعام:

[الحديث: ٤٨٢] سمع الإمام الرضاعن بعض أصحابه يقول: لعن الله من حارب الإمام علي، فقال له: (قل إلّا من تاب وأصلح)؛ ثمّ قال: (ذنب من تخلف عنه ولم يتب، أعظم من ذنب من قاتله ثمّ تاب)(٢)

[الحديث: ٤٨٣] قال الإمام الرضا: (مثل الاستغفار مثل ورق على شجرة تحرّك فيتناثر، والمستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزئ بربّه) (٣)

[الحديث: ٤٨٤] قال الإمام الرضا: (سبعة أشياء بغير سبعة أشياء من الاستهزاء: من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه، ومن سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه، ومن سأل الله الجنة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزأ بنفسه، ومن تعوّذ بالله من النار ولم يترك الشهوات فقد استهزأ بنفسه، ومن ذكر الله ولم يستبق إلى لقائه فقد استهزأ بنفسه) (٤)

<sup>(</sup>١) علل الشرائع/ ٥٩.

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ٢/ ٨٨ . (٤) كنز الكراجكي ج ١ ص ٣٣٠

# التقوى والورع

وهي من المنازل الضرورية للسالكين، ذلك أنها الطريق الذي يتقي به المؤمن كل ما يحرمه من العبودية الخالصة لله تعالى؛ فتجعله وقافا عند أوامر الله، لا يجده إلا حيث أمره، ولا يفقده إلا حيث نهاه.

ولهذا ورد في القرآن الكريم الحديث عنها، وعن الجزاء العظيم المُعد لأهلها.. وهو جزاء لا يرتبط فقط بالآخرة، وإنها يرتبط بالدنيا، وبكل الأحوال والمراحل التي يمر بها الإنسان..

ومن الأمثلة على ذلك الجزاء العظيم الذي خص الله تعالى به المتقين في الآخرة ما ورد في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ عُسْنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أموالهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ عَسْنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أموالهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَالمُحْرُومِ ﴾ [الذاريات: ١٥ - ١٩]، وقال: ﴿ إِنَّ المُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴾ [القمر: ٥٤، ٥٥]، وقال: ﴿ إِنَّ المُتَقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ عِنَا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ ﴾ [المرسلات: ١٤ يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ ﴾ [المرسلات: ١٤ عَلَا وَكُوا عِبَ أَتْرَابًا وَكَأُسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ وَهَا لَا كُنْ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأُسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا وَلَا كِذَابًا جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴾ [النبأ: ٣١ - ٣٦]، وغيرها من الآيات الكريمة.

ومن الجزاء العظيم المعد لهم في الدنيا ذلك الاستعداد الذي وفرته لهم التقوى للتحقق بالهداية، كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ٢]،

وهي دليل على أن الهداية الحقيقية لا تتحقق إلا للمتقين.

ومثل ذلك العلم اللدني الذي يهبه الله تعالى للمتقين، كما قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا الله وَالله بَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]

ومنها ولاية الله لهم، قال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ الله شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أُولِياء بَعْضٍ وَالله وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [الجاثية: ١٩]

ومنها تلك البركات التي وعدالله بها المتقين في الدنيا، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦]

ومنها ذلك الفرقان الذي يجعلهم يميزون بين الحق والباطل، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالله ذُو الْفَضْلِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا الله يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالله ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم ﴾ [الأنفال: ٢٩]

ومنها ذلك السرور الذي يحميهم من كل ما يدعوهم إلى الحزن والكآبة، كما قال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٥]، وقال: ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِياء الله لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَمُّمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخرة لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله ذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [يونس: ٦٢ - ٢٤]

وهو سرور يصحبهم في كل المراحل التي تمر بها حياتهم، كما قال تعالى: ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخرة خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ

كَذَلِكَ يَجْزِي الله الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمُلائِكَةُ طَيِّينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجُنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٣٠ - ٣٣]، وقال: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَعْنُوا اللَّوْا فَي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ الله وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ الله وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠]

وغيرها من الآيات الكريمة التي تعتبر التقوى علامة على الصدق والصلاح والعبودية، وتخبر عن الجزاء العظيم المعد لهم في الدنيا والآخرة.

وبناء على هذا؛ فقد جمعنا في هذا الفصل ما ورد من الأحاديث في فضل التقوى والورع، وكيفية تحصيلها، والجزاء المعد لهما.

## أولاً ـ ما ورد في الأحاديث النبوية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

#### ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:

[الحديث: ٤٨٥] قال رسول الله ﷺ: (فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع)(١).

[الحديث: ٤٨٦] عن جابر قال: ذكر رجل عند النّبيّ ﷺ بعبادة واجتهاد، وذكر عنده آخر برعة، فقال النّبيّ ﷺ: (لا تعدل بالرّعة)(٢)

[الحديث: ٤٨٧] عن وابصة بن معبد قال: جئت إلى رسول الله على أسأله عن البرّ والإثم فقال: (جئت تسأل عن البرّ والإثم) فقلت: و الّذي بعثك بالحقّ ما جئتك أسألك عن غيره، فقال: (البرّ ما انشرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه

<sup>(</sup>١) البزار كما في كشف الأستار (١/ ٨٥) (٢) الترمذي (٢٥١٩)

[الحديث: ٤٨٨] قال رسول الله ﷺ: (أيّها النّاس، اتّقوا الله وأجملوا في الطّلب، فإنّ نفسا لن تموت حتّى تستو في رزقها، وإن أبطأ عنها، فاتّقوا الله وأجملوا في الطّلب. خذوا ما حلّ، و دعوا ما حرم)(۲)

[الحديث: ٤٨٩] قال رسول الله على: (إنّ رجلا من بني إسر ائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار، فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار فرمي بها في البحر، فخرج الرّجل الّذي كان أسلفه، فإذا بالخشبة، فأخذها لأهله حطبا، فلمّا نشرها وجد المال)(٣)

[الحديث: ٤٩٠] عن أبي قتادة وأبي الدُّهماء قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فقلنا: هل سمعت من رسول الله ﷺ شيئا؟ قال: نعم. سمعته يقول: (إنَّك لن تدع شيئا لله عزّ وجلّ ـ إلّا أبدلك الله به ما هو خير لك منه) وفي رواية: أخذ بيدي رسول الله على فجعل يعلّمني ممّا علّمه الله ـ تبارك وتعالى ـ وقال: (إنّك لن تدع شيئا اتّقاء لله ـ عزّ وجلّ ـ إلّا أعطاك الله خبر ا منه)(٤)

[الحديث: ٤٩١] قال رسول الله على: (أربع إذا كنّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدُّنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفَّة في طعمة)(٥)

[الحديث: ٤٩٢] قال رسول الله على: (أمّها النّاس، إنّ الله طبّ لا يقيل إلّا طبّا، وإنَّ الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين، فقال: {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا

<sup>(</sup>٥) أحمد، مجمع الزوائد (١٠/ ٢٩٥) (٣) البخاري (١٤٩٨)

<sup>(</sup>١) أحمد (٤/ ٢٢٧)، والدارمي (٢/ ٢٤٦) (۲) ابن ماجه (۲۱٤٤)

صَالِحًا إنَّى بِهَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } [المؤمنون: ٥١]، وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: ١٧٢] ثمّ ذكر الرّجل يطيل السّفر أشعث أغبر، يمدّ يديه إلى السّماء. یا ربّ یا ربّ، ومطعمه حرام، ومشر به حرام، وملبسه حرام وغذی بالحرام، فأنّی پستجاب لذلك؟) (١)

[الحديث: ٤٩٣] عن عقبة بن الحارث أنّه تزوّج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: إنّي قد أرضعت عقبة والّتي تزوّج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنّك أرضعتني، ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله على بالمدينة فسأله، فقال رسول الله على: (كيف وقد قيل؟) ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غيره)(٢)

[الحديث: ٤٩٤] عن الحسن بن عليّ قال: حفظت من رسول الله على: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنّ الصّدق طمأنينة، وإنّ الكذب ريبة)(٣)

[الحديث: ٤٩٥] عن النّوّاس بن سمعان الأنصاريّ رضي الله عنه ـ قال: سألت رسول الله على عن البرّ والإثم؟. فقال: (البرّ حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطّلع عليه النّاس)(٤)

[الحديث: ٤٩٦] قال رسول الله على: (الحلال بيّن، والحرام بيّن، وبينهما مشبّهات لا يعلمها كثير من النَّاس، فمن اتَّقي المشبِّهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشَّبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإنّ لكلّ ملك حمى، ألا إنّ حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلُّه، وإذا فسدت فسد الجسد

(٢) البخاري (٨٨)

<sup>(</sup>۳)النسائی (۸/ ۳۲۷، ۳۲۸) (۱) مسلم (۱۰۱۵) (٤) مسلم (٢٥٥٣)

كلّه، ألا وهي القلب)(١)

[الحديث: ٤٩٧] عن طريف أبي تميمة قال: شهدت صفوان و جندبا وأصحابه وهو يوصيهم فقالوا: هل سمعت من رسول الله على شيئا؟ قال سمعته يقول: (من سمّع سمّع الله به يوم القيامة، ومن شاقّ شقّ الله عليه يوم القيامة) فقالوا: أوصنا. فقال: (إنّ أوّل ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع ألّا يأكل إلّا طيبًا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنّة بملء كفّ من دم هراقة فليفعل)(٢)

[الحديث: ٤٩٨] عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله على ذات يوم ونحن عنده: (طوبى للغرباء) فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: (أناس صالحون، في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم)، وكنّا عند رسول الله على يوما آخر حين طلعت الشّمس فقال: (سيأتي أناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشّمس). قلنا: من أولئك يا رسول الله؟ فقال: (فقراء المهاجرين، والّذين تتّقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره، يحشرون من أقطار الأرض)(٣)

[الحديث: ٤٩٩] قيل لرسول الله ﷺ: أيّ النّاس أفضل؟ قال: (كلّ مخموم القلب صدوق اللّسان). قالوا: صدوق اللّسان نعرفه؛ فها مخموم القلب؟ قال: (هو التّقيّ النّقيّ، لا إثم فيه ولا بغى ولا غلّ ولا حسد)(٤)

[الحديث: ••• ] قال رسول الله ﷺ: (طلب الحلال واجب على كلّ مسلم) (٥) [الحديث: •• 0] عن عديّ بن عميرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من

<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۲) مسلم (۱۵۹۹) (۳) أحمد (۱۰/ ۱۳۲) (٥) أحمد، مجمع الزوائد (۱۰/ ۲۹۱) (١) البخاري (۷۱۰) (۷) البخاري (۷۱۷) (٤) (۲) (۲۱۲)

استعملناه منكم على عمل، فكتمنا مخيطا فيا فوقه، كان غلو لا يأتي به يوم القيامة) فقام إليه رجل أسود من الأنصار. كأنّي أنظر إليه، فقال: يا رسول الله! اقبل عنّي عملك. قال: (و ما لك؟). قال: سمعتك تقول: كذا وكذا. قال: (و أنا أقوله الآن. من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فها أوتي منه أخذ. وما نهى عنه انتهى)(١)

[الحديث: ٢٠٠] قال رسول الله على: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)(٢).

[الحديث: ٣٠٥] قال رسول الله ﷺ: (من يأخذ عنّي هؤلاء الكلمات فيعمل بهنّ أو يعلّم من يعمل بهنّ: (اتّق المحارم تكن أعبد النّاس، وارض بها قسم الله لك تكن أغنى النّاس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحبّ للنّاس ما تحبّ لنفسك تكن مسلها، ولا تكثر الضّحك، فإنّ كثرة الضّحك تميت القلب)(٣)

[الحديث: ٤٠٥] قال رسول الله ﷺ: (و الذي نفسي بيده، لأنّ يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب ثمّ يأتي به يحمله على ظهره، فيبيعه فيأكل خير له من أن يسأل النّاس، ولأن يأخذ ترابا فيجعله في فيه خير له من أن يجعل في فيه ما حرّم الله عليه)(٤)

[الحديث: ٥٠٥] قال رسول الله ﷺ: (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتّى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس)(٥)

[الحديث: ٢٠٥] عن أبي هريرة أنّ الحسن بن عليّ أخذ تمرة من تمر الصّدقة فجعلها في فيه، فقال له النّبيّ على بالفارسيّة: (كخ، كخ.. أما تعرف أنّا لا نأكل الصّدقة)(٦)

[الحديث: ٥٠٧] قال رسول الله على: (إنّي لأنقلب إلى أهلى فأجد التّمرة ساقطة على

(۱) مسلم (۱۸۳۳) (۳) الترمذي (۲۰۰۵) (۱) الترمذي (۲۰۰۱) (۱) الترمذي (۲۰۰۱) (۲) الترمذي (۲۰۱۷) (۲) الترمذي (۲۰۱۷) (۲) الترمذي (۲۰۷۷) (۲) (۲۰۷۲) (۲۰۷۲) (۲۰۷۲) (۲۰۷۲)

فراشي ثمّ أرفعها لآكلها، ثمّ أخشى أن تكون صدقة فألقيها)(١)

[الحديث: ٨٠٥] قال رسول الله ﷺ: (اشترى رجل من رجل عقارا له. فوجد الرّجل الّذي اشترى العقار في عقاره جرّة فيها ذهب. فقال له الّذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني. إنّها اشتريت منك الأرض. ولم أبتع منك الذّهب. فقال الّذي شرى الأرض: إنّها بعتك الأرض وما فيها. فتحاكها إلى رجل. فقال الّذي تحاكها إليه: ألكها ولد؟ فقال أحدهما: في غلام. وقال الآخر: في جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية. وأنفقوا على أنفسكها منه وتصدّقا)(٢)

[الحديث: ٩٠٥] قال رسول الله ﷺ: (اتّقوا الظّلم؛ فإنّ الظّلم ظلمات يوم القيامة، واتّقوا الشّحّ؛ فإنّ الشّحّ أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلّوا محارمهم)(٣)

[الحديث: ٥١٢] عن عبد الله بن جعفر قال: دخل رسول الله على حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلمّا رأى النّبيّ على حنّ وذرفت عيناه، فأتاه النّبيّ على فمسح ذفراه، فقال: الأنصار فإذا جمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار، فقال: لي، يا رسول الله. فقال: (أفلا تتّقي الله في هذه البهيمة الّتي ملّكك الله إيّاها فإنّه شكا إليّ أنّك تجيعه وتدئبه)(٢)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۶۳۲)، ومسلم (۱۰۷۰) (۳) مسلم (۲۷۷۸) (۵) البخاري ۳ (۱۶۱۷) ومسلم (۱۰۱۸) ومسلم (۱۰۱۸) ومسلم (۱۰۱۸) (۲) البخاري (۲۶۷۳) ومسلم (۱۷۲۱) (۶) البخاري (۲۷۲۳) ومسلم (۱۷۲۱) (۲) البخاري (۲۷۲۳) ومسلم (۲۷۲۱) (۲) البخاري (۲۷۲۳) ومسلم (۲۰۱۳) (۲) البخاري (۲۰۲۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۳) (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳) (۲۰۳)

[الحديث: ١٣٥] عن أبي سعيد الخدريّ أنّ رجلا جاءه فقال: أوصني فقال: سألت عمّا سألت عنه رسول الله ﷺ من قبلك فقال: (أوصيك بتقوى الله؛ فإنّه رأس كلّ شيء، وعليك بالجهاد فإنّه رهبانيّة الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن؛ فإنّه روحك في السّماء، وذكرك في الأرض)(١)

[الحديث: ١٤٥] قال رجل لرسول الله ﷺ: يا رسول الله إنّي أريد أن أسافر فأوصني. قال: (عليك بتقوى الله، والتّكبير على كلّ شرف، فلمّا أن ولّى الرّجل، قال: (اللهمّ اطوله البعد وهوّن عليه السّفر)(٢)

[الحديث: ١٥ ٥] عن ابن عمر أنّ رسول الله على، كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر، كبّر ثلاثا، ثمّ قال: (سبحان الّذي سخّر لنا هذا وما كنّا له مقرنين وإنّا إلى ربّنا لمنقلبون، اللهمّ إنّا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتّقوى ومن العمل ما ترضى، اللهمّ هوّن علينا سفرنا هذا واطو عنّا بعده، اللهم أنت الصّاحب في السّفر والخليفة في الأهل، اللهمّ إنّي أعوذ بك من وعثاء السّفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل) (٣)

[الحديث: ٥١٦] عن عديّ بن حاتم أنّ سائلا جاءه فسأله نفقة في ثمن خادم، أو في بعض ثمن خادم، فقال: (ليس عندي ما أعطيك، إلّا درعي ومغفري فاكتب إلى أهلي أن يعطوكها، فلم يرض، فغضب عديّ فقال، أما والله لا أعطيك شيئا، ثمّ إنّ الرّجل رضي، فقال: أما والله لو لا أنّي سمعت رسول الله على يقول: (من حلف على يمين ثمّ رأى أتّقى لله منها فليأت التّقوى) ما حنثت يميني (٤).

<sup>(</sup>۱) أحمد (۳/ ۸۲) (۳) مسلم (۱۳۵۲) (۲) الترمذي (۲۶۵) (٤) مسلم (۱۳۵۱)

[الحديث: ١٧٥] عن أنس قال: بلغ صفيّة أنّ حفصة قالت: بنت يهوديّ فبكت فدخل عليها النّبيّ على وهي تبكي، فقال: (ما يبكيك؟) فقالت: قالت لي حفصة: إنّي بنت يهوديّ، فقال النّبيّ على: (إنّك لابنة نبيّ، وإنّك لتحت نبيّ. ففيم تفخر عليك؟، ثمّ قال: اتّقي الله يا حفصة)(١)

[الحديث: ١٨٥] عن النّعهان بن بشير قال: تصدّق عليّ أبي ببعض ماله، فقالت أمّي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتّى تشهد رسول الله على مناطلق أبي إلى النّبيّ على ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله على: (أفعلت هذا بولدك كلّهم؟) قال: لا. قال: (اتّقوا الله واعدلوا في أولادكم)، فرجع أبي فردّ تلك الصّدقة)(٢)

[الحديث: ١٩٥] عن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النّبيّ بين مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النّبيّ بين فلمّا أخبروا كأنّهم تقالّوها، فقالوا: وأين نحن من النّبيّ بين فلم الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، قال أحدهم: أمّا أنا فأنا أصلّي اللّيل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدّهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوّج أبدا. فجاء رسول الله بين فقال: (أنتم الّذين قلتم كذا وكذا؟، أما والله إنّي لأخشاكم لله وأتقاكم له لكنّى أصوم وأفطر، وأصلّي وأرقد، وأتزوّج النّساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) (٣)

[الحديث: ٥٢٠] عن أنس قال: جاء رجل إلى النّبيّ ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنّي أريد سفرا فزوّدني. قال: (و غفر ذنبك). قال: زدني بأبي أنت وأمّي. قال: (و يسّر لك الخير حيثها كنت)(٤)

(٢) البخاري (٢٥٨٧) ومسلم (١٦٢٣) (٤) الترمذي (٣٤٤٤)

<sup>(</sup>۱)أحد (٣/ ١٣٥ ) ومسلم (١١٠٨) (٣) البخاري (٢٠٠٩) ومسلم (١١٠٨)

[الحديث: ٢١٥] قال رسول الله ﷺ: (الحسب: المال، والكرم: التّقوى)(١)
[الحديث: ٢٢٥] سئل رسول الله ﷺ عن أكثر ما يدخل النّاس الجنّة قال: (تقوى الله وحسن الخلق)(٢)

[الحديث: ٣٢٥] قال رسول الله ﷺ: (اتقوا الله في النساء، فإنّكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرّح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (٣) [الحديث: ٤٢٤] عن أبي ذرّ قال: قال لي رسول الله ﷺ: (اتّق الله حيثها كنت وأتبع السّبّئة الحسنة تمحها، وخالق النّاس بخلق حسن) (٤)

[الحديث: ٥٢٥] قال رسول الله ﷺ: (قد أذهب الله عنكم عبيّة الجاهليّة وفخرها بالآباء، مؤمن تقيّ، وفاجر شقيّ، والنّاس بنو آدم، وآدم من تراب)(٥)

[الحديث: ٢٦٥] قيل للنّبيّ عَلَى: من أكرم النّاس؟ قال: (أكرمهم أتّقاهم)، قالوا: يا نبيّ الله ابن خليل الله) قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: (أفعن معادن العرب تسألونني؟). قالوا: نعم. قال: (فخياركم في الجاهليّة خياركم في الإسلام إذا فقهوا)(٢)

[الحديث: ٧٧٥] عن أبي سعيد الخدريّ قال: قيل يا رسول الله، أيّ النّاس أفضل؟. فقال رسول الله ﷺ: (مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله). قالوا: ثمّ من؟. قال: (مؤمن في شعب من الشّعاب يتّقى الله ويدع النّاس من شرّه)(٧)

(۱) الترمذي (۲۲۷۱) (٤) الترمذي (۲۷۸۱) (١) الترمذي (۲۷۸۱) (١) البخاري (۲۷۸٦) ومسلم (۱۸۸۸) (۲) الترمذي (۲۱۲) (۲) الترمذي (۲۱۲) (۲) الترمذي (۲۱۲) (۲) الترمذي (۲۲۱۱) (۲) البخاري (۲۲۲۷)

90

[الحديث: ٢٨٥] عن عليّ بن أبي طالب قال: كان آخر كلام رسول الله ﷺ: (الصّلاة الصّلاة، اتّقوا الله فيها ملكت إيهانكم)(١)

[الحديث: ٥٢٩] عن بريدة قال: كان رسول الله على إذا أمّر أميرا على جيش أو سريّة أوصاه في خاصّته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثمّ قال: (اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلّوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا)(٢)

[الحديث: ٥٣٠] قال رسول الله ﷺ: (لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعض على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ههنا (و يشير إلى صدره ثلاث مرّات) بحسب امرئ من الشّرّ أن يحقر أخاه المسلم. كلّ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)(٣)

[الحديث: ٥٣١] قال رسول الله ﷺ: (لا تصاحب إلّا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلّا تقيّ)(٤)

[الحديث: ٥٣٢] قال رسول الله ﷺ: (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتّى يدع ما لا بأس به حذرا ممّا به البأس)(٥)

[الحديث: ٥٣٣] مرّ رسول الله ﷺ ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: (اتّقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة، وكلوها صالحة)(١)

[الحديث: ٥٣٤] قال رسول الله على: (من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنّا الإمام جنّة

(۱) أبو داود (۲۰۱۵) (۳) مسلم (۲۰۲۶) (۱) الترمذي (۲۰۱۵) (۱) الترمذي (۲۵۹۱) (۲۵۹۱) (۱) أبو داود (۲۸۵۸) (۲۸۹۱) (۱۲ أبو داود (۲۸۵۸)

يقاتل من ورائه ويتّقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإنّ له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإنّ عليه منه)(١)

[الحديث: ٥٣٥] قال رسول الله على: (من يأخذ عنّي هؤلاء الكلمات فيعمل بهنّ - أو يعلّم من يعمل بهنّ؟) فقال أبو هريرة: قلت: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعدّ خسا، وقال: (اتّق المحارم تكن أعبد النّاس، وارض بها قسم الله لك تكن أغنى النّاس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحبّ للنّاس ما تحبّ لنفسك تكن مسلها، ولا تكثر الضّحك؛ فإنّ كثرة الضّحك تميت القلب)(٢)

[الحديث: ٥٣٦] عن العرباض بن سارية قال: (و عظنا رسول الله على يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إنّ هذه موعظة مودّع، فها ذا تعهد إلينا يا رسول الله؟. قال: (أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطّاعة وإن عبد حبشيّ؛ فإنّه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنّها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنّتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين المهديّين عضوا عليها بالنّواجذ)(٣)

[الحديث: ٥٣٧] عن رفاعة أنّه خرج مع النّبيّ في فرأى النّاس يتبايعون، فقال: (يا معشر التّجّار) فاستجابوا لرسول الله في ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه. فقال: (إنّ التّجار يبعثون يوم القيامة فجّارا إلّا من اتّقى الله وبرّ وصدق)(٤)

[الحديث: ٥٣٨] عن عبد الله بن مسعود عن النّبيّ على، أنّه كان يقول: (اللهمّ إنّي

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۹۵۷) ومسلم (۱۸۶۱) (۳) أبو داود (۲۹۰۷) والترمذي (۲۷۷۲) (۲) البخاري (۲۱۰۷) والترمذي (۲۳۰۰) (۶) البخاري ٥ (۲۶۶۸) ومسلم (۱۹)

أسألك الهدى والتّقى والعفاف والغني)(١)

[الحديث: ٣٩٥] قال رسول الله ﷺ: (إذا أصبح ابن آدم فإنّ الأعضاء كلّها تكفّر اللّسان، فتقول: اتّق الله فينا فإنّا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا)(٢)

[الحديث: ١٤٥] قال رسول الله على: (إنّ الله يحبّ العبد التّقيّ الغنيّ الخفيّ) (٣) [الحديث: ١٤٥] عن عقبة بن عامر قال: أهدي إلى النّبيّ على فرّوج حرير، فلبسه فصلّى فيه ثمّ انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال: (لا ينبغي هذا للمتّقين) (٤) [٢ ما ورد في المصادر الشبعية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر الشيعية:

[الحديث: ٤٢] قال رسول الله ﷺ: (إنّ أهل الورع والزّهد في الدّنيا هم أولياء الله حقّا)(٥)

[الحديث: ٥٤٣] قال رسول الله ﷺ يوصي بعض أصحابه: (كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للنّاس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، واحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما، واقلل من الضحك فإنّ كثرة الضحك تميت القلب)(١)

[الحديث: ٤٤٥] قال رسول الله ﷺ: (من لم يأت يوم القيامة بثلاث فقد خسر: ورع يحجزه عما حرّم الله عز وجل عليه، وحلم يرد به جهل السفهاء، وخلق يداري به الناس)(٧)
[الحديث: ٥٤٥] قال رسول الله ﷺ: (أصل الدين الورع، كن ورعا تكن أعبد

91

(٧) مكارم الأخلاق/ ٦٨.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۲۱) (٤) البخاري ١ (٣٧٥) ومسلم (٢٠٧٥)

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٠٠٤)) (٥) مكارم الأخلاق/ ٦٨ ٤.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۹۹۰) (۲) إرشاد القلوب/ ۱۱۸.

الناس، وكن بالعمل بالتقوى أشد اهتهاما منك بالعمل بغيره، فإنّه لا يقلّ عمل بالتقوى، وكيف يقلّ عمل بالتقوى، وكيف يقلّ عمل يتقبّل لقول الله عز وجلّ : { إِنَّهَا يَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتّقِينَ} [المائدة: ٢٧])(١)

[الحديث: ٢٤٥] عن هند بن أبي هالة وكان وصّافا للنبيّ على قال: (كان رسول الله يخزن لسانه إلّا عمّا يعنيه)(٢)

[الحديث: ٤٧٥] قال رسول الله ﷺ: (ترك مالا يعنى زينة الورع)(٣)

[الحديث: ٨٤٥] قال رسول الله ﷺ: (أفضل الدين الورع)(٤)

[الحديث: ٥٤٩] قال رسول الله ﷺ: (كن ورعا تكن أعبد الناس، وخير دينكم الورع)(٥)

[الحديث: ٥٥٠] قال رسول الله ﷺ: (ملاك الدين الورع، ورأسه الطاعة)(٦)

[الحديث: ٥٥١] قال رسول الله ﷺ: (فضل العلم خير من فضل العبادة، واعلم أنكم لو صلّيتم حتى تكونوا كالأوتار ما ينفعكم ذلك إلّا بورع.. إنّ أهل الورع والزهد في الدنيا هم أولياء الله تعالى حقّا)(٧)

[الحديث: ٥٥٢] قال رسول الله ﷺ: (الورع رأس الدين ووسط الدين وآخر الدين.. والورع زين المؤمن وعهاد الدين، وإنّ الورع مثله كمثل السفينة كها أنّ البحر لا ينجو إلّا من كان فيها كذلك لا ينجو الزاهدون إلّا بالورع)(^)

[الحديث: ٥٥٣] قال رسول الله ﷺ: (خمس لا يحلّ منعهنّ: الماء والملح والكلاء والنار والعلم، وفضل العلم خير من فضل العبادة، وكمال الدين الورع)(٩)

(١) عدَّة الداعي/٣٠٣. (٤) روضة الواعظين ٢/١. (٧) مكارم الأخلاق/٢٦٨.

(٢) معاني الأخبار/ ٨٨. (٥) أعلام الدين/ ١٩٩. (٨) إرشاد القلوب/ ٢٠٣.

(٣) جامع الأخبار/١٢٣. (٦) مكارم الأخلاق/ ٦٨. (٩) الأشعثيّات/ ١٧٢.

99

[الحديث: 308] قال رسول الله الي يوصي بعض أصحابه: (أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها.. أما الاولى: فالصدق، لا تخرجن من فيك كذبة أبدا، والثانية: الورع، لا تجترئ على خيانة أبدا، والثالثة: الخوف من الله تعالى كأنك تراه، والرابعة: كثرة البكاء لله يبني لك بكل دمعة ألف بيت في الجنة، والخامسة: بذلك مالك ودمك دون دينك، والسادسة: الأخذ بسنتي في صلاتي وصيامي وصدقتي، وأما الصلاة فالخمسون ركعة، وأما الصوم فثلاثة في كل شهر خميس في أوله وأربعاء في وسطه وخميس في آخره، وأما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت ولم تسرف، وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الأوال، وعليك بتلاوة القرآن على كل حال، وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبها، الزوال، وعليك بتلاوة القرآن على كل حال، وعليك بمحاسن الأخلاق فاركبها ومساوئ وعليك بالسواك عند كل وضوء وكل صلاة، وعليك بمحاسن الأخلاق فاركبها ومساوئ الأخلاق فاجتنبها، فإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك)(۱)

[الحديث: ٥٥٥] قال رسول الله ﷺ: (ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل: ورع يحجزه عن معاصى الله، وخلق يداري به الناس، وحلم يردّ به جهل الجاهل)(٢)

[الحديث: ٥٥٦] قال رسول الله ﷺ: (من قال لا إله إلّا الله مخلصا دخل الجنة، وإخلاصه بها أن يججزه لا إله إلّا الله عبّا حرّم الله)(٣)

[الحديث: ٥٥٧] قال رسول الله ﷺ: (لا تتمّ الصلاة إلّا بزكاة، ولا تقبل صدقة من غلول، ولا صلاة لمن لا زكاة له، ولا زكاة لمن لا ورع له)(٤)

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٢/١١٧. (٤) دعائم الإسلام ١/ ٢٤٧.

[الحديث: ٥٥٨] قال رسول الله ﷺ: (لردّ المؤمن حراما يعدل عند الله سبعين حجّة مبرورة)(١)

[الحديث: ٥٥٩] قال رسول الله ﷺ: (ألا أنّ مثل هذا الدين كمثل شجرة ثابتة الإيهان أصلها والزكاة فرعها والصلاة ماؤها والصيام عروقها وحسن الخلق ورقها والاخاء في الدين لقاحها والحياء لحائها والكفّ عن محارم الله ثمرتها فكها لا تكمل الشجرة إلّا بثمرة طيّبة كذلك لا يكمل الإيهان إلّا بالكف عن محارم الله)(٢)

[الحديث: ٢٠٥] قال رسول الله ﷺ: (ما من شيء أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من الإيمان والعمل الصالح وترك ما أمر به أن يترك)(٣)

[الحديث: ٢٦٥] قال رسول الله ﷺ: (إنّ قوما يجيئون يوم القيامة ولهم من الحسنات أمثال الجبال فيجعلها هباء منثورا ثمّ يؤمر لهم إلى النار)، قيل: صفهم يا رسول الله فقال: (اما المّم قد كانوا يصومون ويصلّون ويأخذون اهبّة من الليل ولكنّهم كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام وثبوا عليه)(٤)

[الحديث: ٢٦٥] سئل رسول الله ﷺ أيّ الهجرة أفضل قال: (من هجر ما حرّم الله عليه)(٥)

[الحديث: ٥٦٣] قال رسول الله ﷺ: (انّما سمّي المتّقون المتّقين لتركهم عمّا لا بأس به حذرا ممّا به البأس)(٦)

[الحديث: ٥٦٤] قال رسول الله ﷺ: (من أحب أن يكون أكرم الناس فليتّق الله عزّ

(٢) جامع الأخبار/ ٣٧. (٥) مستدرك الوسائل ٢/ ٣٠٢، جعفر بن أحمد

(٣) مشكاة الأنوار/ ٣١٨. القمّي في كتاب الغايات.

1 • 1

. 7 9 9 / 7

<sup>(</sup>۱) مشكاة الأنوار/ ٣١٥. (٤) إرشاد القلوب/ ١٩١. (٦، لبَّ الَّلِباب) للراوندي كما في (المستدرك)

وجل، ومن أحبّ أن يكون أتقى الناس فليتوكّل على الله؛ ومن أحبّ أن يكون أغنى الناس فليكن بها عند الله عزّ وجلّ أوثق منه بها في يده)(١)

[الحديث: ٢٥٥] قال رسول الله ﷺ: (حسب الرجل دينه، ومروّته عقله، وحلمه سروره، وكرمه تقواه)(٢)

[الحديث: ٢٦٥] عن الإمام الباقر قال: قام رسول الله هي على الصفا فقال: (يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، إنّي رسول الله إليكم، وإنّي شفيق عليكم، وإنّ لي عملي ولكلّ رجل منكم عمله، لا تقولوا: إنّ محمّدا منّا وسندخل مدخله، فلا والله ما أوليائي منكم ولا من غيركم يا بني عبد المطلّب إلّا المتّقون، ألا فلا أعرفكم يوم القيامة تأتون تحملون الدنيا على ظهوركم ويأتون الناس يحملون الآخرة، ألا إنّي قد أعذرت إليكم فيما بيني وبينكم وفيما بيني وبين الله عزّ وجلّ فيكم)(٣)

[الحديث: ٢٧٥] روي عن رسول الله ﷺ أنّه قال: (خصلة من لزمها أطاعته الدنيا والآخرة، وربح الفوز بالجنّة) قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: (التقوى، من أراد أن يكون أعزّ الناس فليتّق الله عزّ وجلّ)، ثمّ تلا: {وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: ٢،٣])(٤)

[الحديث: ٦٨ ٥] قال رسول الله ﷺ: (أكثر ما تلج به أمتي في الجنة تقوى لله وحسن الخلق)(٥)

[الحديث: ٥٦٩] قال رسول الله ﷺ: (ينادي يوم القيامة: يا عباد الله لا خوف

(١) أمالي الصدوق/ ٢٥١ . (٣) روضة الكافي/ ١٨٢ . (٥) الأشعثيّات/ ١٥٠. (٢) الأشعثيّات/ ١٠٠٠ . (٤) كنز الفوائد للكراجكي ١٠٠/٢ . عليكم، فترفع الخلائق رؤوسهم ويقولون: نحن عباد الله، ثمّ ينادى الثانية فيرفع أهل الكتاب رؤوسهم فيقولون: نحن الله فينادى الثالثة: الله يتبعون رسول الله الأمّي، فينكس أهل الكتاب رؤوسهم ويبقى أهل التقوى)(١)

[الحديث: ٧٠٠] قال رسول الله ﷺ: (إنّي لأعرف آية لو أخذ بها الناس لكفاهم) ثمّ قرأ: و{ وَمَنْ يَتَّقِ الله كَغْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُو حَسْبُهُ} [الطلاق: ٢،٣])(٢)

[الحديث: ٥٧١] قال رسول الله ﷺ: (أكيس الكيس التقي، وأحمق الحمق الفجور)<sup>(٣)</sup>

[الحديث: ٧٧٦] قال رسول الله ﷺ: (لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه، فيعلم من أين مطعمه، ومن أين مشربه، ومن أين ملبسه، أمن حلّ أم من حرام، ومن لم يبال من أين يكتسب المال لم يبال الله عزّ وجلّ من أين أدخله النار)(٤)

[الحديث: ٧٧٣] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم، ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.. التقوى التقوى هاهنا) وأشار إلى صدره(٥).

[الحديث: ٧٤] قال رسول الله ﷺ: (التقوى جلال الله، وتوقير المؤمنين)(١) [الحديث: ٥٧٥] قال رسول الله ﷺ: (ألا لا تحقرن شيئا وإن صغر في أعينكم، فإنّه

(۱) مستدرك الوسائل ۲۹۹/۲ عن (لبّ للراوندي. (٥) أمالي الطوسي ١٤٩/٢. اللباب) للراوندي. (٣) روضة الكافي/ ٨١ ح ٣٩. (٦) المستدرك ۲۹۹/۲ عن (لبّ اللباب)

(٢) المستدرك ٢٩٩/٢ عن (لبّ اللباب) (٤) مكارم الأخلاق/ ٢٦٨. للراوندي.

لا صغيرة بصغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار، ألا وإنَّ الله سائلكم عن أعمالكم حتّى عن مسّ أحدكم ثوب أخيه بين إصبعيه)(١)

[الحديث: ٥٧٦] عن الإمام الصادق: أنَّ رسول الله على نزل بأرض قرعاء، فقال لأصحابه: ائتوا بحطب، فقالوا: يا رسول الله نحن بأرض قرعاء ما مها من حطب، قال: فليأت كلِّ إنسان بها قدر عليه، فجاؤوا به حتَّى رموا بين يديه، بعضه على بعض، فقال رسول الله ﷺ: هكذا تجتمع الذنوب، ثمّ قال: (إيّاكم والمحقّرات من الذنوب، فإنّ لكلّ شيء طالبا، ألا وإنّ طالبها، يكتب ما قدّموا وآثارهم وكلّ شيء أحصيناه في إمام مبين)(٢) [الحديث: ٧٧٥] قال رسول الله على: (إنّ المؤمن لبرى ذنبه كأنّه تحت صخرة يخاف

أن تقع عليه، وإنَّ الكافر لبرى ذنبه كأنَّه ذباب مرَّ على أنفه)(٣)

[الحديث: ٧٨٥] قال رسول الله على: (أربعة في الذنب شرّ من الذنب: الاستحقار، والافتخار، والاستبشار، والإصرار)(٤)

[الحديث: ٧٩٥] قال رسول الله ﷺ: (إنَّ إبليس رضى منكم بالمحقّرات، والذنب الَّذي لا يغفر، قول الرجل: (لا أوَّاخذ مذا الذنب، استصغارا له)(٥)

[الحديث: ٥٨٠] قال رسول الله ﷺ: (إنَّ الله عزَّ وجلَّ كتم ثلاثة في ثلاثة: رضاه في طاعته، وكتم سخطه في معصيته، وكتم وليّه في خلقه، ولا يستخفّ أحدكم شيئا من الطاعات فإنّه لا يدري في أيّها رضا الله تعالى، ولا يستقلّنّ أحدكم شيئا من المعاصى فإنّه لا يدري في أيَّها سخط الله، ولا يزرينّ أحدكم بأحد من خلقه فإنّه لا يدري أيَّهم وليّ الله)(٢)

<sup>(</sup>٦) كنز الفوائد للكراجكي ١/ ٥٥. (٤) مستدرك الوسائل ٣١٩/٢، القطب (١) عقاب الأعمال/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٢/ ٢٨٨. الراوندي في (لبّ اللباب).

<sup>(</sup>٥) نوادر الراوندي/ ١٧. (٣) أمالي الطوسي ٢/ ١٤٠.

[الحديث: ٥٨١] قال رسول الله على: (الكبائر تسع: أعظمهن الإشراك بالله عزّ وجلّ، وقتل النفس المؤمنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، واستحلال البيت الحرام، والسحر فمن لقي الله عزّ وجلّ وهو بريء منهن كان معى في جنّة مصاريعها من ذهب)(١)

[الحديث: ٥٨٢] قال رسول الله ﷺ: (ما آمن بالقرآن من استحل محارمه)(٢) ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:

وهي أحاديث كثيرة، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى ما يلي:

١ ـ ما روي عن الإمام على:

[الحديث: ٥٨٣] قال الإمام علي: (ظرف المؤمن نزاهته عن المحارم ومباكرته إلى المكارم)(٣)

[الحديث: ٥٨٤] قال الإمام علي: (غضّ الطرف عن محارم الله أفضل عبادة) (٤) [الحديث: ٥٨٥] قال الإمام علي: (الانقباض عن المحارم من شيم العقلاء وسجية الأكارم) (٥)

[الحديث: ٥٨٦] قال الإمام علي: (المؤمن على الطاعات حريص، وعن المحارم عفي)(٦)

[الحديث: ٥٨٧] قال الإمام علي: (الكريم من تجنب المحارم، وتنزّه عن العيوب)(٧) [الحديث: ٥٨٨] قال الإمام علي: (ثبات الإيهان الورع وزواله الطمع)(٨)

(۱) كنز الفوائد للكراجكي ۲/ ۱۱. (٤) غور الحكم، ٥٠٩. (٧) غور الحكم، ٦٠.

(٢) إرشاد القلوب/ ٦٦. (٥) غور الحكم، ٨٨. (٨) روضة الواعظين ٢/ ٣٣٤.

(٣) غرر الحكم، ٤٧٦.

[الحديث: ٨٩٥] قال الإمام على: (الورع اجتناب)(١)

[الحديث: ٩٥٠] قال الإمام علي: (أفضل الورع تجنّب الشّهوات)(٢)

[الحديث: ٥٩١] قال الإمام على: (إنَّما الورع التطهِّر عن المعاصي)(٣)

[الحديث: ٥٩٢] قال الإمام علي: (إنّما الورع التحرّي في المكاسب، والكفّ عن المطالب)(٤)

[الحديث: ٩٣٥] قال الإمام علي: (الورع الوقوف عند الشّبهة)(٥)

[الحديث: ٩٤٥] قال الإمام على: (صلاح التّقوى تجنّب الرّيب)(١)

[الحديث: ٥٩٥] قال الإمام على: (لا ورع كالكفّ)(٧)

[الحديث: ٩٦٥] قال الإمام على: (الورع أساس التقوى)(٨)

[الحديث: ٩٧ ٥] قال الإمام علي: (قرن الورع بالتّقي)(٩)

[الحديث: ٩٨ ٥] قال الإمام على: (كثرة التقى عنوان وفور الورع)(١٠)

[الحديث: ٩٩٥] قال الإمام على: (نعم رفيق التّقوى الورع)(١١)

[الحديث: ٢٠٠] قال الإمام على: (الورع ثمرة العفاف)(١٢)

[الحديث: ٢٠١] قال الإمام على: (الورع شعار الأتقياء)(١٣)

[الحديث: ٢٠٢] قال الإمام على: (الورع خير قرين)(١٤)

[الحديث: ٢٠٣] قال الإمام على: (الورع شيمة الفقيه)(١٥)

(۱) غرر الحكم، ۲۲۸. (۲) غرر الحكم، ۲۲۸. (۱۱) غرر الحكم، ۲۲۸. (۱۱) غرر الحكم، ۲۲۸. (۲۱) غرر الحكم، ۲۲۸. (۲۱) غرر الحكم، ۲۲۸. (۲۱) غرر الحكم، ۲۲۸. (۲۱) غرر الحكم، ۲۲۸. (۳) غرر الحكم، ۲۲۸. (۳) غرر الحكم، ۲۲۸. (۱۶) غرر الحكم، ۲۲۸.

[الحديث: ٢٠٤] قال الإمام على: (التّنزّه عن المعاصى عبادة التّوّابين)(١)

[الحديث: ٩٠٠] قال الإمام علي: (اتّق الله بعض التّقى وإن قلّ، واجعل بينك وبينه سترا وإن رقّ)(٢)

[الحديث: ٢٠٦] قال الإمام علي: (اتّق الله الّذي لا بدّ لك من لقائه، و لا منتهى لك دونه)(٣)

[الحديث: ٢٠٧] قال الإمام علي: (اتّقوا الله الّذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم)(٤)

[الحديث: ٢٠٨] قال الإمام علي: (اتّقوا الله حقّ تقاته، واسعوا في مرضاته، واحذروا ما حذّركم من أليم عذابه)(٥)

[الحديث: ٢٠٩] قال الإمام علي: (أكيسكم أورعكم وأورعكم أسمحكم)(٢)

[الحديث: ٦١٠] قال الإمام على: (أكيس الكيس التّقوى)(٧)

[الحديث: ٢١١] قال الإمام على: (أملك شيء الورع)(^)

[الحديث: ٦١٢] قال الإمام على: (أنفع شيء الورع)(٩)

[الحديث: ٦١٣] قال الإمام على: (أحسن شيء الورع)(١٠)

[الحديث: ٢١٤] قال الإمام على: (خير الناس أورعهم، وشرّهم أفجرهم)(١١)

[الحديث: ٥١٥] قال الإمام علي: (إنّ أزين الأخلاق الورع والعفاف)(١٢)

(۱) غور الحكم، ۲۲۸. (۵) غور الحكم، ۲۲۸. (۹) غور الحكم، ۲۲۸. (۹) غور الحكم، ۲۲۸. (۲) غور الحكم، ۲۲۸. (۱۰) غور الحكم، ۲۲۸. (۲) غور الحكم، ۲۲۸. (۱۱) غور الحكم، ۲۲۸. (۱۱) غور الحكم، ۲۲۸. (۲۱) غور الحكم، ۲۲۸.

(٤) غور الحكم، ٢٦٨. (٨) غور الحكم، ٢٦٨. (١٢) غور الحكم، ٢٦٨.

[الحديث: ٦١٦] قال الإمام علي: (إن تقوى الله لم تزل عارضة نفسها على الامم الماضين والغابرين لحاجتهم إليها غدا، إذا أعاد الله ما أبدى، وأخذ ما أعطى فها أقل من هملها حقّ هملها)(١)

[الحديث: ٦١٧] قال الإمام على: (بالتقوى قرنت العصمة)(٢)

[الحديث: ٦١٨] قال الإمام على: (جمال المؤمن ورعه)(٣)

[الحديث: ٦١٩] قال الإمام على: (زين الإيمان الورع)(٤)

[الحديث: ٢٦٠] قال الإمام علي: (عليك بتقوى الله في الغيب والشّهادة، ولزوم الحقّ في الغضب والرّضي)(٥)

[الحديث: ٢٢١] قال الإمام علي: (اتّقوا الله تقيّة من نظر في كرّة الموئل وعاقبة المصدر ومغبّة المرجع فتدارك فارط الزّلل، واستكثر من صالح العمل)(٦)

[الحديث: ٦٢٢] قال الإمام على: (من اتّقى ربّه كان كريما)(٧)

[الحديث: ٦٢٣] قال الإمام على: (متّقى المعصية كفاعل البرّ)(^)

[الحديث: ٦٢٤] قال الإمام على: (نعم الرّفيق الورع)(٩)

[الحديث: ٦٢٥] قال الإمام علي: (واتّقوا الله الّذي أعذر، واحتجّ بها نهج، وحذّركم عدوّا نفذ في الصّدور خفيّا، ونفث (نفذ) في الآذان نجيّا)(١٠)

[الحديث: ٢٢٦] قال الإمام على: (لا تقدم ولا تحجم إلّا على تقوى الله وطاعته

(۱) غرر الحكم، ۲۲۸. (۵) غرر الحكم، ۲۷۰. (۹) غرر الحكم، ۲۷۰. (۹) غرر الحكم، ۲۷۰. (۲) غرر الحكم، ۲۷۰. (۲) غرر الحكم، ۲۷۰. (۲) غرر الحكم، ۲۷۰. (۷) غرر الحكم، ۲۷۰. (۷) غرر الحكم، ۲۷۰. (۵) غرر الحكم، ۲۷۰. (۸) غرر الحكم، ۲۷۰. (۸) غرر الحكم، ۲۷۰.

## تظفر بالنَّجح والنهج القويم)(١)

[الحديث: ٦٢٧] قال الإمام على: (لا عمل أفضل من الورع)(٢)

[الحديث: ٦٢٨] قال الإمام على: (الورع جنّة من السيّئات)(٣)

[الحديث: ٢٢٩] قال الإمام على: (التقوى حصن حصين)(٤)

[الحديث: • ٦٣] قال الإمام على: (التقوى حصن المؤمن)(٥)

[الحديث: ٦٣١] قال الإمام على: (التّقوى حرز لمن عمل بها)(٦)

[الحديث: ٦٣٢] قال الإمام على: (عليك بالورع فإنّه خير صيانة)(٧)

[الحديث: ٦٣٣] قال الإمام على: (من تورّع عن الشّهوات صان نفسه)(٨)

[الحديث: ٦٣٤] قال الإمام على: (لا معقل أحرز من الورع)(٩)

[الحديث: ٦٣٥] قال الإمام علي: (لا حصن أمنع من التقوى)(١٠)

[الحديث: ٦٣٦] قال الإمام على: (لا صيانة لمن لا ورع له)(١١)

[الحديث: ٦٣٧] قال الإمام على: (الورع أفضل لباس)(١٢)

[الحديث: ٦٣٨] قال الإمام علي: (أحسن اللّباس الورع، وخير الذّخر (الذكر) التقوى)(١٣)

[الحديث: ٦٣٩] قال الإمام على: (من تعرّى عن الورع ادّرع جلباب العار)(١٤) [الحديث: ٦٤٠] قال الإمام على: (الورع يصلح الدين ويصون النّفس ويزين

(۱) غور الحكم، ۲۷۰. (۱) غور الحكم، ۲۷۰. (۱۱) غور الحكم، ۲۷۰. (۱۱) غور الحكم، ۲۷۰. (۱۱) غور الحكم، ۲۷۰. (۲۱) غور الحكم، ۲۷۰. (۱۲) غور الحكم، ۲۷۰. (۱۲)

[الحديث: ٦٤١] قال الإمام على: (أفسد دينه من تعرّى عن الورع)(٢)

[الحديث: ٢٤٢] قال الإمام على: (إذا اتّقيت المحرّمات وتورّعت عن الشبهات،

وادّيت المفروضات، وتنفّلت بالنوافل، فقد أكملت في الدين الفضائل)(٣)

[الحديث: ٦٤٣] قال الإمام على: (بصدق الورع يحصن الدين)(٤)

[الحديث: ٦٤٤] قال الإمام على: (ثمرة الورع صلاح النفس والدين)(٥)

[الحديث: ٥٤٨] قال الإمام على: (جمال الدين الورع)(٦)

[الحديث: ٦٤٦] قال الإمام على: (دليل دين العبد ورعه)(٧)

[الحديث: ٦٤٧] قال الإمام على: (سبب صلاح الدين الورع)(٨)

[الحديث: ٦٤٨] قال الإمام علي: (سبب صلاح النّفس الورع)(٩)

[الحديث: ٦٤٩] قال الإمام علي: (سياسة الدين بحسن الورع واليقين)(١٠)

[الحديث: ٢٥٠] قال الإمام علي: (عليك بالورع فإنّه عون الدين وشيمة المخلصين)(١١)

[الحديث: ٢٥١] قال الإمام على: (ما أصلح الدين كالورع)(١٢)

[الحديث: ٢٥٢] قال الإمام على: (الورع خير من ذلّ الطّمع)(١٣)

[الحديث: ٦٥٣] قال الإمام علي: (رأس الورع ترك الطّمع)(١٤)

(۱) غرر الحكم، ۲۷۱. (۲) غرر الحكم، ۲۷۱. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷۱. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷۱. (۲۱) غرر الحكم، ۲۷۱. (۲۱) غرر الحكم، ۲۷۱. (۲۱) غرر الحكم، ۲۷۱. (۲۱) غرر الحكم، ۲۷۱. (۳) غرر الحكم، ۲۷۲. (۳) غرر الحكم، ۲۷۲. (۱٤) غرر الحكم، ۲۷۲. (۱٤) غرر الحكم، ۲۷۲. (۱٤) غرر الحكم، ۲۷۲. (۱۵) غرر الحكم، ۲۷۲. (۱۵) غرر الحكم، ۲۷۲. (۱۵) غرر الحكم، ۲۷۲. (۱۵)

[الحديث: ٢٥٤] قال الإمام علي: (صلاح الإيان الورع، وفساده الطّمع)(١)

[الحديث: ٢٥٥] قال الإمام على: (ضادّوا الطمع بالورع)(٢)

[الحديث: ٢٥٦] قال الإمام علي: (عليك بالورع، وإيّاك وغرور الطمع، فإنّه وخيم المرتع)(٣)

[الحديث: ٢٥٧] قال الإمام على: (نكد الدين الطمع، وصلاحه الورع)(٤)

[الحديث: ٦٥٨] قال الإمام على: (ورع ينجى خير من طمع يردي)(٥)

[الحديث: ٢٥٩] قال الإمام علي: (ورع يعزّ خير من طمع يذلّ)(٢)

[الحديث: ٢٦٠] قال الإمام على: (يفسد الطمع الورع، والفجور التقوى)(٧)

[الحديث: ٦٦١] قال الإمام على: (يعجبني أن يكون الرجل حسن الورع، متنزّها عن الطمع، كثير الإحسان، قليل الامتنان)(٨)

[الحديث: ٦٦٢] قال الإمام علي: (الورع يحجز عن ارتكاب المحارم)(٩)

[الحديث: ٦٦٣] قال الإمام علي: (أفضل من اكتساب الحسنات اجتناب السيّئات)(١٠)

[الحديث: ٦٦٤] قال الإمام علي: (أصل الورع تجنّب الآثام والتّنزّه عن الحرام)(١١)

[الحديث: ٦٦٥] قال الإمام علي: (إذا اتّقيت فاتّق محارم الله)(١٢)

[الحديث: ٦٦٦] قال الإمام على: (رحم الله امرؤا تورّع عن المحارم، وتحمّل

(۱) غرر الحكم، ۲۷۲. (۵) غرر الحكم، ۲۷۲. (۹) غرر الحكم، ۲۷۲. (۹) غرر الحكم، ۲۷۲. (۹) غرر الحكم، ۲۷۳. (۱۰) غرر الحكم، ۲۷۳. (۱۰) غرر الحكم، ۲۷۳. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷۳. (۲۱) غرر الحكم، ۲۷۳.

المغارم، ونافس في مبادرة جزيل المغانم)(١)

[الحديث: ٦٦٧] قال الإمام على: (من صدّق ورعه اجتنب المحرمات)(٢)

[الحديث: ٦٦٨] قال الإمام على: (من زاد ورعه نقص إثمه)(٣)

[الحديث: ٦٦٩] قال الإمام على: (من لوازم الورع التّنزّه عن الآثام)(٤)

[الحديث: ٧٧٠] قال الإمام على: (من أفضل الورع اجتناب المحرّمات)(٥)

[الحديث: ٦٧١] قال الإمام على: (ملاك الورع الكفّ عن المحارم)(٦)

[الحديث: ٦٧٢] قال الإمام على: (نيل الجنة بالتنزه عن المآثم)(٧)

[الحديث: ٦٧٣] قال الإمام على: (لا ورع كتجنّب الآثام)(^)

[الحديث: ٦٧٤] قال الإمام على: (لا تقوى كالكفّ عن المحارم)(٩)

[الحديث: ٦٧٥] قال الإمام علي: (لا ورع أنفع من تجنّب المحارم)(١٠)

[الحديث: ٦٧٦] قال الإمام علي: (لا ورع أنفع من ترك المحارم وتجنّب المآثم)(١١)

[الحديث: ٦٧٧] قال الإمام على: (المتّقون قلوبهم محزونة وشر ورهم مأمونة)(١٢)

[الحديث: ٦٧٨] قال الإمام على: (الورع من نزهت نفسه وشرفت خلاله)(١٣)

[الحديث: ٦٧٩] قال الإمام علي: (المتّقون (المؤمنون) أنفسهم عفيفة وحاجاتهم

خفيفة وخيراتهم مأمولة وشرورهم مأمونة)(١٤)

[الحديث: ٦٨٠] قال الإمام على: (اتّقوا الله تقيّة (تقاة) من سمع فخشع، واقترف

(۱) غور الحكم، ۲۷۳. (۱) غور الحكم، ۲۷۳. (۱) غور الحكم، ۳۷۳. (۱۱) غور الحكم، ۳۷۳. (۲۱) غور الحكم، ۳۷۳. (۲۱) غور الحكم، ۳۷۳. (۲۱) غور الحكم، ۳۷۳. (۱۳) غور الحكم، ۳۷۳. (۱۳) غور الحكم، ۳۷۳. (۱۳) غور الحكم، ۳۷۳. (۱۶) غور الحكم، ۳۷۳. (۱۶)

فاعترف، وعلم فوجل، وحاذر فبادر، وعمل فأحسن)(١)

[الحديث: ٢٨١] قال الإمام علي: (اتقوا الله تقية (تقاة) من دعي فأجاب، وتاب فأناب، وحذّر فحذر، وعبر فاعتبر، وخاف فأمن)(٢)

[الحديث: ٦٨٢] قال الإمام على: (أورع الناس أنزههم عن المطالب)(٣)

[الحديث: ٦٨٣] قال الإمام علي: (عند حضور الشهوات واللّذّات يتبيّن ورع الأتقاء)(٤)

[الحديث: ٦٨٤] قال الإمام علي: (ليصدق تحرّيك في الشبهات، فإنّ من وقع فيها ارتبك)(٥)

[الحديث: ٥٨٥] قال الإمام علي: (من جاهد نفسه أكمل التّقي)(٦)

[الحديث: ٦٨٦] قال الإمام علي: (من ملك شهوته كان تقيّا)(٧)

[الحديث: ٦٨٧] قال الإمام علي: (من ملك شهوته كملت مروّته وحسنت عاقبته)(٨)

[الحديث: ٦٨٨] قال الإمام علي: (من تورّع حسنت عبادته)(٩)

[الحديث: ٦٨٩] قال الإمام علي: (من أفضل الورع أن لا تبدي في خلوتك ما تستحيى من إظهاره في علانيتك)(١٠)

[الحديث: ١٩٠] قال الإمام على: (ورع المؤمن يظهر في عمله)(١١)

(۱) غرر الحكم، ۲۷۳. (۵) غرر الحكم، ۲۷۴. (۹) غرر الحكم، ۲۷۴. (۹) غرر الحكم، ۲۷۴. (۹) غرر الحكم، ۲۷۴. (۲) غرر الحكم، ۲۷۴. (۱۰) غرر الحكم، ۲۷۴. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷۴.

[الحديث: ٢٩١] قال الإمام على: (لا ورع كغلبة الشهوة)(١)

[الحديث: ٦٩٢] قال الإمام على: (لا يفسد التقوى إلَّا غلبة الشهوة)(٢)

[الحديث: ٦٩٣] قال الإمام على: (الورع مجلّ)(٣)

[الحديث: ٢٩٤] قال الإمام علي: (العمل ورع راجح والورع عمل راجح)(٤)

[الحديث: ٦٩٥] قال الإمام على: (بالتقوى تقطع حمة الخطايا)(٥)

[الحديث: ٢٩٦] قال الإمام على: (بالورع يكون التنزّه عن الدّنايا)(٢)

[الحديث: ٦٩٧] قال الإمام على: (ثمرة التورّع النزاهة)(٧)

[الحديث: ٦٩٨] قال الإمام على: (بالورع يتزكّى المؤمن)(^)

[الحديث: ٢٩٩] قال الإمام على: (كن ورعا تكن زكيّا)(٩)

[الحديث: ٧٠٠] قال الإمام على: (كن متنزّها تكن تقيّا)(١٠)

[الحديث: ٧٠١] قال الإمام علي: (من توقّي سلم)(١١١)

[الحديث: ٧٠٢] قال الإمام على: (من اتّقى أصلح)(١٢)

[الحديث: ٧٠٣] قال الإمام على: (من قلّ ورعه مات قلبه)(١٣)

[الحديث: ٧٠٤] قال الإمام على: (لا زهد كالكفّ عن الحرام)(١٤)

[الحديث: ٧٠٥] قال الإمام علي: (لا ينفع زهد من لم يتخلّ عن الطّمع، ويتحلّ بالورع)(١٥)

(۱) غرر الحكم، ۲۷٤. (۱) غرر الحكم، ۲۷٤. (۱) غرر الحكم، ۲۷٤. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷٤. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷٤. (۲) غرر الحكم، ۲۷٤. (۲) غرر الحكم، ۲۷٤. (۳) غرر الحكم، ۲۷٤. (۳) غرر الحكم، ۲۷۶. (۱۵) غرر الحكم، ۲۷۵. (۱۵) غرر الحكم، ۲۷۵.

[الحديث: ٧٠٦] قال الإمام علي: (المتقي من اتّقى الذنوب، والمتنزّه من تنزّه عن العيوب)(١)

[الحديث: ٧٠٧] قال الإمام على: (التقوى أن يتقى المرء كلّما يؤثمه)(٢)

[الحديث: ٧٠٨] قال الإمام على: (اتّق الله بطاعته، وأطع الله بتقواه)(٣)

[الحديث: ٩٠٧] قال الإمام علي: (من استقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، وآمن بنبيّنا، وشهد شهادتنا، ودخل في ديننا، أجرينا عليه حكم القرآن، وحدود الإسلام، ليس لأحد على أحد فضل إلّا بالتقوى، ألا وإنّ للمتّقين عند الله أفضل الثواب، وأحسن الجزاء والمآب)(٤)

[الحديث: ٧١٠] قال الإمام علي يوصي بعض أصحابه: (لا تغتر بأقوام يصلون فيطيلون ويصومون فيداومون ويتصد قون فيحتسبون انهم موفقون .. اقسم بالله لسمعت رسول الله على يقول: (إن الشيطان إذا حمل قوما على الفواحش مثل الزنا وشرب الخمر والريا وما اشبه ذلك من الخنا والمآثم حبّب إليهم العبادة الشديدة والخشوع والركوع والسجود ثم حملهم على ولاية الأئمة الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون).. ليس الشأن أن تصلي وتصوم وتتصدق، الشأن أن تكون الصلاة فعلت بقلب تقي وعمل عند الله مرضي وخشوع سوي وإبقاء الجد فيها)(٥)

[الحديث: ٧١١] قال الإمام علي: (التقى رئيس الأخلاق)(٢)

[الحديث: ٧١٧] قال الإمام على: (لا كرم كالتّقوى)(٧)

(١) غور الحكم، ٢٦٨. (٤) مشكاة الأنوار/٤٧. (٦) نهج البلاغة حكمة ٢٠٢٨/٤٠.

(۲) غرر الحكم، ۲۲۸. (۵) مستدرك الوسائل ۲۱۳/۱، عن بشارة (۷) غرر الحكم، ۲۷۰.

(٣) غرر الحكم، ٢٦٩. المصطفى.

[الحديث: ٧١٣] قال الإمام على: (لا شرف أعلى من التّقوى)(١)

[الحديث: ٧١٤] قال الإمام على: (الورع مصباح نجاح)(٢)

[الحديث: ٧١٥] قال الإمام على: (اتَّق تفز)(٣)

[الحديث: ٧١٦] قال الإمام على: (توقّ معاصى الله تفلح)(٤)

[الحديث: ٧١٧] قال الإمام علي: (عليكم بلزوم اليقين والتّقوى، فإنّها يبلّغانكم جنّة المأوى)(٥)

[الحديث: ٧١٨] قال الإمام على: (من اتّقى الله فاز وغني)(٦)

[الحديث: ٧١٩] قال الإمام على: (من أشعر قلبه التّقوى فاز عمله)(٧)

[الحديث: ٧٢٠] قال الإمام على: (من أحبّ فوز الآخرة فعليه بالتّقوى)(٨)

[الحديث: ٧٢١] قال الإمام على: ({وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبُّهُمْ إِلَى الْجُنَّةِ زُمَرًا } [الزمر:

٧٣] قد أمن العقاب، وانقطع العتاب، وزحزحوا عن النار، واطمأنّت بهم الدار، ورضوا المثوى والقرار)(٩)

[الحديث: ٧٢٢] قال الإمام علي: (ما أنفع الموت لمن أشعر الإيهان والتّقوى قلمه)(١٠)

[الحديث: ٧٢٣] قال الإمام علي: (نال الجنّة من اتّقي عن المحارم)(١١)

[الحديث: ٧٢٤] قال الإمام على: (لا يهلك على التّقوى سنخ أصل، ولا يظمأ عليها

(۱) غرر الحكم، ۲۷۰. (۵) غرر الحكم، ۲۷۱. (۹) غرر الحكم، ۲۷۱. (۹) غرر الحكم، ۲۷۱. (۹) غرر الحكم، ۲۷۱. (۲۰) غرر الحكم، ۲۷۱. (۱۰) غرر الحكم، ۲۷۱. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷۱. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷۱. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷۱. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷۱. (۱) غرر الحكم، ۲۷۱. (۱) غرر الحكم، ۲۷۱.

[الحديث: ٧٢٥] قال الإمام عليّ: (تزوّدوا من الدنيا التّقوى، فإنّها خير ما تزودتموه منها)(٢)

[الحديث: ٧٢٦] قال الإمام على في مواعظه لأوليائه ومواليه: (يا ابن آدم، إنّك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن امّك، فخذ ممّا في يديك، فإنّ المؤمن يتزوّد، والكافر يتمتّع) وكان يتلو بعد هذه الموعظة: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوَى} [البقرة: ١٩٧])(٣)

[الحديث: ۷۲۷] قال الإمام علي، وقد رجع من صفيّن فأشرف على القبور بظاهر الكوفة: (يا أهل الديار الموحشة، والمحالّ المقفرة، والقبور المظلمة، يا أهل التربة، يا أهل الغربة، يا أهل الوحدة، يا أهل الوحشة، أنتم لنا فرط سابق، ونحن لكم تبع لاحق، أما الدور فقد سكنت، وأمّا الأزواج فقد نكحت، وأمّا الأموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا فها خبر ما عندكم؟) ثمّ التفت إلى أصحابه فقال: (أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم: {إِنَّ فَيْرُ الزَّادِ التَّقُورَى} [البقرة: ١٩٧])(٤)

[الحديث: ٧٢٨] قال الإمام على: (التقوى خير زاد)(٥)

[الحديث: ٧٢٩] قال الإمام على: (التّقوى ذخيرة معاد)(٦)

[الحديث: ٧٣٠] قال الإمام علي: (إنّ تقوى الله هي الزاد والمعاد، زاد مبلّغ، ومعاد منجح، دعا إليها اسمع داع، ووعاها خير واع، فاسمع داعيها، وفاز واعيها)(٧)

[الحديث: ٧٣١] قال الإمام على: (إنّ تقوى الله مفتاح سداد، وذخيرة معاد، وعتق

(۱) غور الحكم، ۲۷۲. (۲) غور الحكم، ۲۷۲. (۲) غور الحكم، ۲۷۲.

(٢) تحف العقول/ ١٢٠.

(٣) نزهة الناظر/ ٧٩. (٦) غور الحكم، ٢٧٢.

من كلّ ملكة، ونجاة من كلّ هلكة، بها ينجو الهارب، وتنجح المطالب وتنال الرغائب)(١) [الحديث: ٧٣٢] قال الإمام علي: (إنّك لن تبلغ أملك، ولن تعدو أجلك، فاتّق الله وأجل في الطلب)(٢)

[الحديث: ٧٣٣] قال الإمام علي: (عليكم بالتقوى، فإنّه خير زاد، وأحرز عتاد)<sup>(٣)</sup> [الحديث: ٧٣٤] قال الإمام على: (أوقى جنّة التقوى)<sup>(٤)</sup>

[الحديث: ٧٣٠] قال الإمام على: (إنّ اتّقيت الله وقاك)(٥)

[الحديث: ٧٣٦] قال الإمام على: (إنّك إن تورّعت تنزّهت عن دنس السيّئات)(٦)

[الحديث: ٧٣٧] قال الإمام علي: (لو أنّ السهاوات والأرض كانتا على عبد رتقا ثمّ الله، لجعل الله له منهها مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب)(٧)

[الحديث: ٧٣٨] قال الإمام علي: (من اتّقى الله سبحانه جعل له من كلّ همّ فرجا، ومن كلّ ضيق مخرجا)(^)

[الحديث: ٧٣٩] قال الإمام على: (ما اتّقى أحد إلّا سهّل الله مخرجه)(٩)

[الحديث: ٧٤٠] قال الإمام على: (التقوى رأس الحسنات)(١٠)

[الحديث: ٧٤١] قال الإمام على: (التقوى رئيس الأخلاق)(١١)

[الحديث: ٧٤٧] قال الإمام على: (التّقوى أقوى أساس)(١٢)

[الحديث: ٧٤٣] قال الإمام على: (التّقوى مفتاح الصلاح)(١٣)

(۱) غرر الحكم، ۲۷۲. (۲) غرر الحكم، ۲۷۲. (۱۱) غرد الحكم، ۲۷۲. (۱۱) غرد الحكم، ۲۷۲. (۲۱) غرد الحكم، ۲۷۲. (۲۰) غرد الحكم، ۲۷۲. (۲۰) غرد الحكم، ۲۷۲. (۲۰)

[الحديث: ٧٤٤] قال الإمام علي: (يستدلّ على دين الرجل بحسن تقواه، وصدق ورعه)(١)

[الحديث: ٧٤٥] قال الإمام على: (يستدلّ على الإيهان بكثرة التّقى، وملك الشهوة، وغلبة الهوى)(٢)

[الحديث: ٧٤٦] قال الإمام علي: (أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها خير ما تواصى العباد به، وخير عواقب الأمور عند الله)(٣)

[الحديث: ٧٤٧] قال الإمام علي في خطبة له: (الحمد لله تحمده ونستيعنه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، انتجبه بالولاية، واختصه بالإكرام، وبعثه بالرّسالة، أحبّ خلقه إليه، وأكرمهم عليه، فبلّغ رسالات ربّه، ونصح لامّته، وقضى الّذي عليه. أوصيكم بتقوى الله، فإنّ تقوى الله خير ما تواصت به العباد، وأقربه من رضوان الله، وخيره في عواقب الأمور، فبتقوى الله أمرتم، ولها خلقتم، فاخشوا الله خشية ليست بسمعة ولا تعذير، فإنّه لم يخلقكم عبثا، وليس بتارككم سدى، قد أحصى أعالكم، وسمّى آجالكم، وكتب آثاركم، فلا تغرّنكم الدنيا فإنّها غرّارة، مغرور من اغترّ بها، وإلى فناء ما هي، نسأل الله ربّنا وربّكم أن يرزقنا وإيّاكم خشية السعداء ومنازل الشهداء، وم افقة الأنبياء، فإنّها نحن به وله)(٤)

[الحديث: ٧٤٨] قال الإمام على: (إنّ التقوى حقّ الله سبحانه عليكم، والموجبة على

<sup>(</sup>۱) غرر الحكم، ۷۷۱. (۳) نهج البلاغة خطبة ۷۷۲/۹۰۰. (۱) مرالک میراند

<sup>(</sup>٢) غور الحكم، ٢٧١.

الله حقَّكم، فاستعينوا بالله عليها، وتوسَّلوا إلى الله ما)(١)

[الحديث: ٧٤٩] قال الإمام على: (إنّ الله تعالى أوصاكم بالتقوى، وجعلها رضاه من خلقه، فاتّقو ا الله الّذي أنتم بعينه، ونو اصيكم بيده)(٢)

[الحديث: ٧٥٠] قال الإمام على: (لا يقلُّ مع التقوى عمل، وكيف يقلُّ ما يتقبّل؟!)(٣)

[الحديث: ٧٥١] قال الإمام على: (سادة الناس في الدنيا الأسخياء، وفي الآخرة الأتقياء) (٤)

[الحديث: ٧٥٧] قال الإمام على: (اعلموا عباد الله، أنَّ المتَّقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة، فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم، ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم، سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت، وأكلوها بأفضل ما اكلت، فحظّوا من الدنيا بها حظى مها المترفون، وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبّرون، ثمّ انقلبوا عنها بالزاد المبلّغ والمتجر الرابح، أصابوا لذّة زهد الدنيا في دنياهم، وتيقّنوا أنّهم جبران الله غدا في آخرتهم، لا تردّ لهم دعوة، لا ينقص لهم نصيب من لذّة)(٥)

[الحديث: ٧٥٣] قال الإمام على: (ألا وإنَّ الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها، وخلعت لجمها، فتقحّمت بهم في النار، ألا وإنّ التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها، وأعطوا أزمّتها فأوردتهم الجنّة)(٦)

[الحديث: ٧٥٤] قال الإمام على: (ألا وإنّ التقوى مطايا ذلل، حمل عليها أهلها،

(٣) أمالي المفيد/ ٢٨٤ . (٥) تنبيه الخواطر ١١/١. (١) غرر الحكم، ٢٦٩. (٦) نهج البلاغة/ ٦٧ خطبة ١٦.

(٤) أمالي الصدوق، ص٢٠. (٢) غرر الحكم، ٢٦٩.

واعطوا أزمّتها، فأوردتهم الجنّة، وفتحت لهم أبوابها، ووجدوا ريحها وطيبها، وقيل لهم: {ادْخُلُوهَا بِسَلَام آمِنِينَ } [الحجر: ٤٦])(١)

[الحديث: ٥٥٧] قال الإمام على: (التقوى سنخ الإيمان)(٢)

[الحديث: ٧٥٦] قيل للإمام علي: صف لنا الدنيا فقال: (وما أصف لكم منها؟ لحلالها حساب، ولحرامها عذاب، لو رأيتم الأجل ومسيره للهيتم عن الأمل وغروره)، ثمّ قال: (من اتّقى الله حقّ تقاته أعطاه الله انسا بلا أنيس، وغناء بلا مال، وعزّا بلا سلطان)(٣)

[الحديث: ۷۵۷] قال الإمام عليّ: (ثلاث منجيات، وثلاث مهلكات، فأمّا المنجيات: فتقوى الله في السرّ والعلانية، وقول الحقّ في الغضب والرضاء، وإعطاء الحقّ من نفسك. وأمّا المهلكات: فشحّ مطاع، وهوى متّبع، وإعجاب المرء برأيه)(٤)

[الحديث: ٧٥٨] قال الإمام علي: (لو أنّ السهاوات والأرض كانتا رتقا على عبده المؤمن، ثمّ اتّقى الله تعالى، لجعل منها فرجا ومخرجا)(٥)

[الحديث: ٧٥٩] قال الإمام عليّ لأبي ذرّ: (إنّها غضبت لله عزّ وجلّ فارج من غضبت لله ، إنّ القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، والله لو كانت السهاوات والأرضون رتقا على عبد ثمّ اتّقى الله لجعل الله له منها مخرجا، لا يؤنسنّك إلّا الحقّ، ولا يوحشنّك إلّا الباطل)(١)

[الحديث: ٧٦٠] قال الإمام علي: (داووا بالتّقوى الأسقام، وبادروا بها الحمام، واعتبروا بمن أضاعها، ولا يعتبرنّ بكم من أطاعها)(٧)

<sup>(</sup>۱) نهج البلاغة/ ۱۷ خطبة ۱۲. (٤) الأشعثيّات/ ٢٤٥. (٧) غور الحكم، ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) مشكاة الأنوار ٤٤ نقلا من المحاسن. (٥) عدّة الداعي/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) مشكاة الأنوار/ ٤٤ نقلا من المحاسن. (٦) كشف الغمّة كما في (البحار) ٧٥/٧٥.

[الحديث: ٧٦١] قال الإمام على: (التقوى لا عوض عنها، ولا خلف فيه)(١)

[الحديث: ٧٦٢] قال الإمام على: (التقوى أزكى زراعة)(٢)

[الحديث: ٧٦٣] قال الإمام على: (طوبي لمن أشعر التقوى قلبه)(١٣)

[الحديث: ٧٦٤] قال الإمام علي: (طوبي لمن أطاع محمود تقواه، وعصى مذموم هواه)(٤)

[الحديث: ٧٦٥] قال الإمام علي: (اتّق الله سبحانه وأحسن في كلّ أمورك، فإنّ الله مع الّذين اتّقوا والّذين هم محسنون)(٥)

[الحديث: ٧٦٦] قال الإمام على: (أبرّكم أتقاكم)(١)

[الحديث: ٧٦٧] قال الإمام علي: (اعتصموا بتقوى الله، فإنَّ لها حبلا وثيقا عروته، ومعقلا منيعا ذروته)(٧)

[الحديث: ٧٦٨] قال الإمام علي: (إنّ التقوى منتهى رضى الله من عباده، وحاجته من خلقه، فاتّقوا الله الّذي إن أسر رتم علمه، وإن أعلنتم كتبه)(٨)

[الحديث: ٧٦٩] قال الإمام علي: (أنّكم إلى أزواد التقوى أحوج منكم إلى أزواد التقوى أحوج منكم إلى أزواد الدنيا)(٩)

[الحديث: ٧٧٠] قال الإمام على: (عليك بالتقى، فإنّه خلق الأنبياء)(١٠)

[الحديث: ٧٧١] قال الإمام على: (عليك بالتقوى، فإنّه أشرف نسب)(١١)

(۱) غرر الحكم، ۲۲۸. (۵) غرر الحكم، ۲۲۹. (۹) غرر الحكم، ۲۲۹. (۹) غرر الحكم، ۲۲۹. (۲) غرر الحكم، ۲۲۰. (۲) غرر الحكم، ۲۲۰. (۲) غرر الحكم، ۲۲۰. (۲) غرر الحكم، ۲۲۰. (۱۱) غرر الحكم، ۲۲۰. (۱۱) غرر الحكم، ۲۲۰. (۱) غرر الحكم، ۲۲۰. (۱) غرر الحكم، ۲۲۰. (۲) غرر الحكم، ۲۲۰. (۲) غرر الحكم، ۲۲۰.

[الحديث: ٧٧٧] قال الإمام على: (ثوب التقى أشر ف الملابس)(١)

[الحديث: ٧٧٣] قال الإمام على: (التقوى أوثق حصن، وأوقى حرز)(٢)

[الحديث: ٧٧٤] قال الإمام على: (التقوى حصن حصين لمن لجأ إليه)(٣)

[الحديث: ٧٧٥] قال الإمام علي: (التقوى آكد سبب بينك وبين الله إن أخذت به، وجنّة من عذاب أليم)(٤)

[الحديث: ٧٧٦] قال الإمام علي: (الجأوا إلى التقوى، فإنّها جنّة منيعة، من لجأ إليها حسّنته، ومن اعتصم بها عصمته)(٥)

[الحديث: ٧٧٧] قال الإمام على: (أمنع حصون الدين: التقوى)(٦)

[الحديث: ٧٧٨] قال الإمام علي: (إنّ التقوى دار حصن عزيز لمن لجأ إليه، والفجور دار حصن ذليل، لا يحرز أهله، ولا يمنع من لجأ إليه)(٧)

[الحديث: ٧٧٩] قال الإمام علي: (من تعرّى عن لباس التقوى لم يستتر بشيء من أسباب الدنيا)(^)

[الحديث: ٧٨٠] قال الإمام على: (من تسربل أثواب التقى لم يبل سرباله)(٩)

[الحديث: ٧٨١] قال الإمام على: (التقوى ثمرة الدين، وأمارة اليقين)(١٠)

[الحديث: ٧٨٢] قال الإمام على: (ما أصلح الدين كالتقوى)(١١)

[الحديث: ٧٨٣] قال الإمام على: (سبب صلاح الإيمان: التقوى)(١٢)

(۱) غور الحكم، ۲۷۰. (۵) غور الحكم، ۲۷۰. (۹) غور الحكم، ۲۷۰. (۹) غور الحكم، ۲۷۰. (۲) غور الحكم، ۲۷۰. (۲) غور الحكم، ۲۷۰. (۱۰) غور الحكم، ۲۷۰. (۱۱) غور الحكم، ۲۷۰. (۱۲) غور الحكم، ۲۷۰. (۲۱)

[الحديث: ٧٨٤] قال الإمام على: (بالتقوى تزكو الأعمال)(١)

[الحديث: ٧٨٥] قال الإمام على: (التقوى جمَّاع التنزَّه والعفاف)(٢)

[الحديث: ٧٨٦] قال الإمام علي: (التقوى ظاهره شرف الدنيا، وباطنه شرف الآخرة)(٣)

[الحديث: ٧٨٧] قال الإمام علي: (أشعر قلبك التقوى، وخالف الهوى تغلب الشطان)(٤)

[الحديث: ٧٨٨] قال الإمام علي: (ارغبوا فيها وعد الله المتّقين، فإنّ أصدق الوعد معاده)(٥)

[الحديث: ٧٨٩] قال الإمام علي: (إنّ التقوى عصمة لك في حياتك، وزلفي لك بعد مماتك)(٢)

[الحديث: ٧٩٠] قال الإمام علي: (إنّ التقوى في اليوم الحرز والجنّة، وفي غد الطريق إلى الجنّة، مسلكها واضح، وسالكها رابح)(٧)

[الحديث: ٧٩١] قال الإمام علي: (إنّ تقوى الله عمارة الدين، وعماد اليقين، وإنّم للفتاح صلاح، ومصباح نجاح)(^)

[الحديث: ٧٩٧] قال الإمام على: (إنّ من فارق التقوى اغري باللذات والشهوات، ووقع في تيه السيّئات، ولزمه كبير التبعات)(٩)

[الحديث: ٧٩٣] قال الإمام علي: (إنَّ لأهل التقوى علامات يعرفون بها: صدق

(۱) غرر الحكم، ۲۷٤. (۱) غرر الحكم، ۲۷٤. (۷) غرر الحكم، ۲۷٤. (۷) غرر الحكم، ۲۷٤. (۸) غرر الحكم، ۲۷٤. (۸) غرر الحكم، ۲۷٤. (۸)

(٣) غور الحكم، ٢٧٤. (١) غور الحكم، ٢٧٤. (٩) غور الحكم، ٢٧٤.

الحديث، وأداء الأمانة، والوفاء بالعهد، وقلّة الفخر والبخل، وصلة الأرحام، ورحمة الضعفاء، وبذل المعروف، وحسن الخلق، وسعة الحلم، واتبّاع العلم فيها يقرّب إلى الله عزّ وجلّ، طوبي لهم وحسن مآب، وطوبي شجرة في الجنّة، أصلها في دار رسول الله هم فليس من مؤمن إلّا وفي داره غصن من أغصانها، لا ينوي في قلبه شيئا إلّا أتاه ذلك الغصن به، ولو أنّ راكبا مجدّا سار في ظلّها مائة عام لم يخرج منها، ولو أنّ غرابا طار من أصلها ما بلغ أعلاها حتى يبياض هرما، ألا ففي هذا فارغبوا، إنّ المؤمن من نفسه في شغل والناس منه في راحة، إذا جنّ عليه الليل فرش وجهه وسجد لله تعالى ذكره بمكارم بدنه، ويناجي الّذي خلقه في فكاك رقبته.. ألا فهكذا فكونوا)(١)

[الحديث: ٧٩٤] قال الإمام علي: (المتقون أنفسهم عفيفة، وحوائجهم خفيفة، وخيراتهم مأمولة، وشرورهم مأمونة)(٢)

[الحديث: ٧٩٥] قال الإمام علي: (المتقون أنفسهم قانعة، وشهواتهم ميّتة، ووجوههم مستبشرة، وقلوبهم محزونة)(٣)

[الحديث: ٧٩٦] قال الإمام علي: (المتقون أعمالهم زاكية، وأعينهم باكية، وقلوبهم وجلة)(٤)

[الحديث: ٧٩٧] قال الإمام علي: (اذا زكّي أحد من المتّقين خاف ممّا يقال له، فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربّي أعلم بي منّي، اللهمّ لا تؤاخذني بها يقولون، واجعلني أفضل ما يظنّون، واغفر لي مالا يعلمون)(٥)

(٥) غرر الحكم، ٣٢٦.

<sup>(</sup>۱) الخصال ۲/ ۶۸۳. (۳) غور الحكم الفصل ۱ رقم ۱۹۰۶.

<sup>(</sup>٢) غور الحكم الفصل ١ رقم ١٩٥٣. (٤) غور الحكم الفصل ١ رقم ١٩٨٦.

[الحديث: ٧٩٨] قال الإمام علي: (إنّ تقوى الله حمت أولياءه محارمه، وألزمت قلوبهم مخافته حتّى أسهرت لياليهم، وأظمأت هواجرهم، فأخذوا الراحة بالتعب، والريّ بالظمأ)(١)

[الحديث: ٧٩٩] قال الإمام علي: (إنّ الأتقياء كلّ سخيّ متعفّف محسن)(٢) [الحديث: ٨٠٠] قال الإمام علي: (للمتّقي هدى في رشاد، وتحرّج عن فساد، وحرص في إصلاح معاد)(٣)

[الحديث: ٨٠١] قال الإمام علي: (للمتّقي ثلاث علامات: إخلاص العمل، وقصر الأمل، واغتنام المهل)(١)

[الحديث: ٨٠٢] قال الإمام علي: (لا يقلّ عمل مع تقوى، وكيف يقلّ ما يتقبّل) (٥) [الحديث: ٨٠٣] قال الإمام علي: (أمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإن الكفّ عند حيرة الضلال خير من ركوب الأحول) (٦)

[الحديث: ٤ • ٨] قال الإمام عليّ: (إنّ الله تبارك وتعالى أخفي أربعة في أربعة: أخفي رضاه في طاعته فلا تستصغرن شيئا من طاعته فربّها وافق رضاه وأنت لا تعلم، وأخفي سخطه في معصيته فلا تستصغرن شيئا من معصيته فربّها وافق سخطه وأنت لا تعلم، وأخفي إجابته في دعوته فلا تستصغرن شيئا من دعائه فربّها وافق إجابته وأنت لا تعلم، وأخفي وليّه في عباده فلا تستصغرن عبدا من عباد الله فربّها يكون وليّه وأنت لا تعلم)(٧)

[الحديث: ٨٠٥] قال الإمام على: (لا تحقّرنّ صغائر الآثام فإنّها الموبقات، ومن

(١) غور الحكم، ٢٤٧. (٤) عور الحكم، ٥٨٥. (٧) معاني الأخبار/ ١١٢.

(٢) غرر الحكم، ٢١٦. (٥) أصول الكافي ٢/ ٧٥.

(٣) غرر الحكم، ٥٨٣. (٦) غرر الحكم، ٥٨٣.

أحاطت به محقّر اته أهلكته)(١)

(١) غرر الحكم، ١٨٦.

[الحديث: ٢٠٨] قال الإمام علي: (أشدّ الذنوب عند الله سبحانه ذنب استهان به راكبه)(٢)

[الحديث: ٨٠٧] قال الإمام علي: (أعظم الذنوب عند الله سبحانه ذنب صغر عند صلحه)(٣)

[الحديث: ٨٠٨] قال الإمام علي: (تهوين الذنب أعظم من ركوب الذنب)(٤)

[الحديث: ٨٠٩] قال الإمام علي: (ربّ كبير من ذنبك تستصغره)(٥)

[الحديث: ٨١٠] قال الإمام على: (أشدّ الذنوب ما استخفّ به صاحبه)(٦)

[الحديث: ٨١١] روى أنّ صاحبا للإمام علي ـ يقال له: همّام ـ كان رجلا عابدا، فقال له: يا أمير المؤمنين صف لي المتّقين حتّى كأنّي أنظر إليهم، فتثاقل عن جوابه، ثمّ قال: (يا همّام اتّق الله وأحسن في إلنّ الله مَعَ اللّذِينَ اتّقَوْا وَالّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ } [النحل: ١٢٨]) فلم عمّام بهذا القول حتّى عزم عليه، فحمد الله وأثنى عليه، وصلّى على رسول الله هم ثمّا من قال: (أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه، فقسم بينهم معايشهم، ووضعهم من الدنيا مواضعهم؛ فالمتقون فيها هم أهل الفضائل: منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع. غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء،

(٢) غور الحكم، ١٨٦. (٤) غور الحكم، ١٨٦. (١) نبج البلاغة حكمة و٤٦٩ و٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) غور الحكم، ١٨٦. (٥) غور الحكم، ١٨٦.

ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب، وخوفا من العقاب. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها، فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها، فهم فيها معذبون.. قلومهم مجزونة، وشرورهم مأمونة، وأجسادهم نحيفة، وحاجاتهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة.. صبروا أياما قصرة أعقبتهم راحة طويلة، تجارة مربحة، يسرها لهم ربهم.. أرادتهم الدنيا ولم يريدوها، وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها.. أما الليل فصافون أقدامهم، تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا، يحزنون به أنفسهم، ويستثيرون به دواء دائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، وتطلعت نفوسهم إليها شوقا، وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم، فهم حانون على أوساطهم، مفترشون لجباههم وأكفهم، وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى الله في فكاك رقابهم.. وأما النهار فحلماء علماء، أبرار أتقياء، قد براهم الخوف برى القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى، وما بالقوم من مرض، ويقول: قد خولطوا! ولقد خالطهم أمر عظيم! لا يرضون من أعمالهم القليل، ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون، ومن أعمالهم مشفقون.. إذا زكى أحد منهم خاف مما يقال له، فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم مني بنفسي! اللهم لا تؤاخذني بها يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون .. فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين، وحزما في لين، وإيهانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، وقصدا في غني، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة، وصبرا في شدة، وطلبا في حلال، ونشاطا في هدى، وتحرجا عن طمع.. يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسى وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر،

يبيت حذرا، ويصبح فرحا، حذرا لما حذر من الغفلة، وفرحا بها أصاب من الفضل والرحمة.. إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب.. قرة عينه فيما لا يزول، وزهادته فيها لا يبقى، يمزج الحلم بالعلم، والقول بالعمل.. تراه قريبا أمله، قليلا زلله، خاشعا قلبه، قانعة نفسه، منز ورا أكله، سهلا أمره، حريز ا دينه، ميتة شهوته، مكظوما غيظه.. الخبر منه مأمول، والشر منه مأمون.. إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين، وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين .. يعفو عمن ظلمه، ويعطى من حرمه، ويصل من قطعه.. بعيدا فحشه، لينا قوله، غائبا منكره، حاضرا معروفه، مقبلا خيره، مدبرا شره.. في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور.. لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم فيمن يحب.. يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه.. لا يضيع ما استحفظ، ولا ينسى ما ذكر، ولا ينابز بالألقاب، ولا يضار بالجار، ولا يشمت بالمصائب، ولا يدخل في الباطل، ولا يخرج من الحق.. إن صمت لم يغمه صمته، وإن ضحك لم يعل صوته، وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له.. نفسه منه في عناء، والناس منه في راحة.. أتعب نفسه لآخرته، وأراح الناس من نفسه.. بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة، ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة، ليس تباعده بكبر وعظمة، ولا دنوه بمكر وخديعة)(١)

[الحديث: ٨١٢] عن أبي إسحاق الهمداني، قال: لمّا ولّى الإمام علي محمّد بن أبي بكر مصر وأعمالها كتب له كتابا، وأمره أن يقرأه على أهل مصر، وليعمل بها وصّاه به فيه، وفيه: (عليكم بتقوى الله، فإنّها تجمع من الخير مالا يجمع غيرها، ويدرك بها من الخير مالا يدرك بغيرها من خير الدنيا وخير الآخرة، قال الله عزّ وجلّ: {وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ

(١) نهج البلاغة، خطبة ١٨٤/ ٢١١.

قَالُوا حَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخرة خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمَتَّقِينَ} [النحل: ٣٠].. واعلموا عباد الله أنّ المتقين حازوا عاجل الخير وآجله، شاركوا أهل الدنيا في دنياهم، ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم، أباحهم الله من الدنيا ما كفاهم وبه أغناهم، قال الله عزّ اسمه: { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِللَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ القيامة كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [الأعراف: ٣٢])(١)

[الحديث: ٨١٣] عن عبد الله بن رزين قال: دخلت على الإمام عليّ يوم الأضحى فقرّب إلينا حريرة فقلنا: أصلحك الله لو قرّبت إلينا من هذا البطّ يعني الأوز فإنّ الله قد أكثر الخير فقال: يا ابن رزين سمعت رسول الله على يقول: (لا يحلّ لخليفة من مال الله إلّا قصعتان قصعة يأكل فيها هو وأهله وقصعة يضعها بين أيدى الناس)(٢)

[الحديث: ٨١٤] عن أبي مطرف قال: رأيت الإمام عليّا مؤتزرا بإزار مرتديا برداء ومعه الدرّة كأنّه أعرابي يدور حتّى بلغ سوق الكرابيس فقال: (يا شيخ أحسن بيعي في قميص بثلاثة دراهم) فلمّا عرفه لم يشتر منه شيئا، فأتى آخر فلمّا عرفه لم يشتر منه شيئا فأتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم، ثمّ جاء أبو الغلام فأخبره فأخذ أبوه درهما ثمّ جاء به فقال: هذا الدرهم يا أمير المؤمنين قال: (ما شأن هذا الدرهم) قال: كان ثمن قميصنا درهمين قال: (باعني رضاى وأخذ رضاه)(٣)

[الحديث: ٨١٥] عن أبي حكيم عن أبيه: أنّ الإمام عليّا أعطى العطاء في سنة ثلاث مرّات، ثمّ أتاه مال من إصفهان. فقال: (اغدوا إلى عطاء رابع، إنّي لست لكم بخازن) وقسّم

(۱) أمالي المفيد/ ٢٦١ . (٢) ذخائر العقبي / ١٠٧. (٣) صفة الصفوة ١/ ١٢٢.

الحبال فأخذها قوم، وردّها قوم(١).

## ٢ ـ ما روي عن الإمام السجاد:

[الحديث: ٨١٦] قال الإمام السجاد: (من اجتنب ما حرّم الله عليه فهو من أعبد الناس)(٢)

[الحديث: ٨١٧] قال الإمام السجاد: (ليس الخوف خوف من بكى وجرت دموعه، ما لم يكن له ورع يحجزه عن معاصى الله، وإنّا ذلك خوف كاذب)(٣)

[الحديث: ٨١٨] قال الإمام السجاد في دعاء السحر: (أو لعلّك رأيتني مستخفّا بحقّك فأقصيتني)

[الحديث: ٨١٩] عن أبي حمزة قال: كنت عند الإمام السجاد فجاءه رجل، فقال له: يا أبا محمّد، إنّي مبتلى بالمعصية، فأعصي يوما وأصوم يوما، فيكون ذا كفارة لذا، فقال الإمام السجاد: (إنّه ليس شيء أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من أن يطاع فلا يعصى، فلا تعص ولا تصم)، فاجتذبه الإمام الباقر بيده إليه فقال له: (تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنّة؟!)(٤)

## ٣ ـ ما روي عن الإمام الباقر:

[الحديث: ٢٠٠٠] قال الإمام الباقر: (جدّوا واجتهدوا، وإن لم تعملوا فلا تعصوا، فإنّ من يبني ولا يهدم يرتفع بناؤه، وإن كان يسيرا وإنّ من يبني ويهدم يوشك أن لا يرتفع بناؤه)(٥)

(۱) الأموال/ ۲۷۰. (۲) كتاب عاصم بن حميد الحنّاط/ ۳۸. (٤) عدّة الداعي/ ۳۱۳.

(٥) بحار الأنوار ٢٨٣/٦٨.

[الحديث: ٨٢١] قال الإمام الباقر: (يبعث الله يوم القيامة قوما بين أيديهم نور كالقباطيّ ثمّ يقال له: كن هباء منثورا.. أما والله إنّهم كانوا يصومون ويصلّون، ولكن كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه، وإذا ذكر لهم شيء من فضل الإمام علي أنكروه)(١)

[الحديث: ٨٢٢] قال الإمام الباقر: (كان فيها ناجى به الله موسى عليه السّلام على الطور: أن يا موسى أبلغ قومك أنّه ما يتقرّب إليّ المتقرّبون بمثل البكاء من خشيتي، وما تعبّد في المتعبّدون بمثل الورع من محارمي، ولا تزيّن في المتزيّنون بمثل الزّهد في الدّنيا عمّا بهم الغنا عنه، فقال موسى عليه السّلام: يا أكرم الأكرمين فها ذا أثبتهم على ذلك؟ فقال: يا موسى، أمّا المتقرّبون إليّ بالبكاء من خشيتي فهم في الرفيق الأعلى لا يشركهم فيه أحد، وأمّا المتعبّدون في بالورع عن محارمي فإنّي افتش الناس على أعهالكم ولا افتشهم حياء منهم، وأمّا المتقرّبون إليّ بالزّهد في الدّنيا فإنّي أمنحهم الجنّة بحذافيرها يتبوّؤون منها حيث يشاؤون)(٢)

[الحديث: ٨٢٣] قال الإمام الباقر: (أوحى الله إلى موسى عليه السّلام: يا موسى ما تزيّن المتزيّنون بمثل الزهد في الدنيا، وما تقرّب إليّ المتقرّبون بمثل الورع من خشيتي، وما تعبّد لي المتعبّدون بمثل البكاء من خيفتي، فقال موسى: يا ربّ بها تجزيهم على ذلك، فقال: أما المتزيّنون بالزهد فإني ابيحهم جنّتي، وأما المتقرّبون بالورع عن محارمي فإني ادخلهم جنانا لا يشركهم فيها غيرهم، وأما البكاؤون من خيفتي فإني افتش الناس ولا افتشهم حياء منهم)(٣)

[الحديث: ٨٢٤] قال الإمام الباقر: (ما يعبأ بمن يؤمّ هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصى الله تعالى، وحلم يملك به غضبه، وحسن الصحابة لمن

(۱) تفسير القمّي ٢/ ١١٢. (٢) ثواب الأعمال/ ٢٠٠. (٣) ثواب الأعمال/ ٢٠٥.

[الحديث: ٨٢٥] قال الإمام الباقر: (أعينونا بالورع؛ فإنّه من لقي الله عزّ وجلّ منكم بالورع كان له عند الله فرجا، وإنّ الله عزّ وجلّ يقول: {وَمَنْ يُطِعِ الله وَالرَّسُولَ فَأُولئك مَعَ اللّهِ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئك رَفِيقًا} النساء: ٦٩] فمنّا رسول الله ومنّا الصّديق والشّهداء والصّالحون)(٢)

[الحديث: ٨٢٦] قال الإمام الباقر: (إنها شيعة عليّ باكية عيونهم كثيرة دموعهم) (٣) [الحديث: ٨٢٧] قال الإمام الباقر: (فو الله ما شيعتنا إلّا من اتّقى الله وأطاعه.. لا تنال ولايتنا إلّا بالعمل والورع) (٤)

[الحديث: ٨٢٨] قال الإمام الباقر يوصي بعض أصحابه: (بلّغ من لقيت من موالينا السّلام وقل لهم: إنّي أقول: إنّي لا أغني عنهم من الله شيئا إلّا بورع، فاحفظوا ألسنتكم، وكفّوا أيديكم، وعليكم بالصبر والصّلاة إنّ الله مع الصابرين)(٥)

[الحديث: ٨٢٩] قال الإمام الباقر: (كان الإمام السجاد يقول: إنّ أحقّ الناس بالورع والاجتهاد فيها يحبّ الله ويرضى الأوصياء وأتباعهم)(٦)

[الحديث: ١٣٠] قال الإمام الباقر يوصي بعض أصحابه: (أبلغ موالينا السّلام، وأوصهم بتقوى الله، وأوصهم أن يعود غنيّهم على فقيرهم وقويّهم على ضعيفهم، وأن يشهد حيّهم جنازة ميتهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم فإنّ لقاء بعضهم بعضا في بيوتهم حياة لأمرنا، رحم الله عبدا أحيا أمرنا.. يا خيثمة أبلغ موالينا أنّا لسنا نغني عنهم من الله شيئا إلّا

(٢) أصول الكافي ٢/ ٧٨. (٤) صفات الشيعة/ ١١. (٦) غرر الحكم المحاسن/ ١٨٢.

<sup>(</sup>۱) الخصال ۱/۸٤٨. (۵) السر اثر / ٤٨٣.

بعمل، وأنَّهم لن ينالوا ولايتنا إلَّا بورع، وأنَّ أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثمّ خالفه إلى غيره)(١)

[الحديث: ٨٣١] كتب الإمام الباقر إلى سعد الخير: (بسم الله الرحمن الرحيم أمّا بعد، فإنّى أوصيك بتقوى الله، فإنّ فيها السلامة من التلف، والغنيمة في المنقلب، إنّ الله عزّ وجلّ يقي بالتقوى عن العبد ما عزب عنه عقله، ويجلي بالتقوى عنه عماه وجهله، وبالتّقوى نجا نوح ومن معه في السفينة، وصالح ومن معه من الصاعقة، وبالتقوى فاز الصابرون، ونجت تلك العصب من المهالك..)(٢)

[الحديث: ٨٣٢] قال الإمام الباقر: (من الذنوب الّتي لا تغفر قول الرجل: يا ليتني لا أواخذ إلّا هذا)(٣)

#### ٤ ـ ما روي عن الإمام الصادق:

[الحديث: ٨٣٣] قال الإمام الصادق في قول الله عزّ وجلّ: {وَلَمِنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنَّانِ } [الرحمن: ٤٦]: (من علم أنّ الله يراه ويسمع ما يقوله ويفعله من خير أو شرّ فيحجزه عن ذلك القبيح من الأعمال فذلك الّذي خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى)(٤)

[الحديث: ٨٣٤] قال الإمام الصادق: (الشكر للنعم اجتناب المحارم)(٥)

[الحديث: ٨٣٥] قال الإمام الصادق: (عليكم بتقوى الله والورع، والاجتهاد، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وحسن الخلق، وحسن الجوار، وكونوا دعاة إلى أنفسكم

 <sup>(</sup>۱) كتاب جعفر بن محمّد بن شريح
 (۲) روضة الكافي/ ۲۲ م ۲۶.
 الحضرهي/ ۷۹.

<sup>(</sup>٤) مشكاة الأنوار/ ١٥٤.(٥) مشكاة الأنوار/ ٣١.

بغير ألسنتكم بطول الرّكوع والسجود، فإنّ أحدكم إذا أطال الرّكوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال: يا ويلتاه أطاعوا وعصيت، وسجدوا وأبيت)(١)

[الحديث: ٨٣٦] قال الإمام الصادق: (الورع من الناس: الّذي يتورّع من محارم الله ويجتنب هؤلاء. وإذا لم يتّق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه، وإذا رأى المنكر فلم ينكره وهو يقوى عليه فقد أحبّ أن يعصى الله، ومن أحبّ أن يعصى الله فقد بارز الله بالعداوة، ومن أحبّ بقاء الظالمين فقد أحبّ أن يعصى الله، إنّ الله تبارك وتعالى حمد نفسه على إهلاك الظلمة فقال: {فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ اللّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: ٥٤])(٢)

[الحديث: ٨٣٧] قيل للإمام الصادق: ما الذي يثبت الإيمان في العبد، فقال: (الذي يثبته فيه الورع، والذي يخرجه منه الطمع)(٣)

[الحديث: ٨٣٨] قال الإمام الصادق: (لا يجمع الله لمؤمن الورع والزهد في الدنيا إلّا رجوت له الجنّة)(٤)

[الحديث: ٨٣٩] قال الإمام الصادق يوصي بعض أصحابه: (والله إنّي لأحبّ ريحكم أرواحكم ورؤيتكم وزيارتكم، وإنّي لعلى دين الله ودين ملائكته فأعينونا على ذلك بورع، أنا في المدينة بمنزلة الشعرة أتقلقل حتّى أرى الرّجل منكم فأستريح إليه)(٥)

[الحديث: ١٤٠] قال الإمام الصادق لبعض أصحابه: (والّذي بعث محمّدا بالنبوّة وعجّل روحه إلى الجنّة ما بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى السرور أو تبيّن له الندامة

<sup>(</sup>۱) المحاسن/۱۸. (۳) الحُصال ۹/۱ (۱) (۱) المحاسن/۱۹۳. (۲) معاني الأخيار/ ۲۰۲. (۶) ثواب الأعيال/ ۱۹۳.

والحسرة إلّا أن يعاين ما قال الله عزّ وجلّ في كتابه: {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ} [ق: ١٧] وأتاه ملك الموت يقبض روحه فينادى روحه فتخرج من جسده، فأمّا المؤمن فها يحسّ بخروجها وذلك قول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (٢٧) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي } [الفجر: ٢٧ - ٣٠] ثمّ قال: (ذلك لمن كان ورعا مواسيا لإخوانه وصولا لهم، وإن كان غير ورع ولا وصولا لإخوانه قيل له: ما منعك من الورع والمواساة لإخوانك؟ أنت ممّن انتحل المحبّة بلسانه ولم يصدّق ذلك بفعل، وإذا لقى رسول الله على والإمام على لقيهها معرضين، مقطّبين في وجهه، غير شافعين له)(١)

[الحديث: ١٤٨] قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى موسى عليه السّلام: إنّ عبادي لم يتقرّبوا إليّ بشيء أحبّ إليّ من ثلاث خصال: الزهد في الدنيا، والورع عن المعاصي، والبكاء من خشيتي، فقال موسى: يا ربّ فها لمن صنع ذلك؟ قال الله تعالى: أما الزاهدون في الدنيا فاحكمهم في الجنّة، وأما المتورّعون عن المعاصي فها أحاسبهم، وأما الباكون من خشيتي ففي الرفيق الأعلى)(٢)

[الحديث: ٨٤٢] قال الإمام الصادق: (لا تزال شيعتنا مرعبين محفوظين مستورين معصومين ما أحسنوا النظر لأنفسهم فيها بينهم وبين خالقهم.. وصحّت نيّاتهم لائمّتهم، وبرّوا إخوانهم فعطفوا على ضعيفهم وتصدّقوا على ذوي الفاقة منهم، إنّا لا نأمر بظلم ولكنّا نأمركم بالورع الورع الورع والمواساة المواساة المواساة لإخوانكم، فإنّ أولياء الله لم يزالوا مستضعفين قليلين منذ خلق الله آدم عليه السّلام)(٣)

(۱) المحاسن/ ۱۷۷. (۲) كتاب الزهد/ ۷۷. (۳) المحاسن/ ۱۵۸

[الحديث: ٨٤٣] قال الإمام الصادق: (دخل على أبي رجل وكانت معه صحيفة فيها مسائل وأشياء فيها تشبه الخصومة فقال له: هذه صحيفة رجل مخاصم يسألني عن الدين الذي يقبل الله فيه العمل فقال له الرجل: رحمك الله هذا الذي أريد فطواها ثم قال له: (شهادة أن لا اله إلا الله، وأنّ محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته، والإقرار بها جاء من عند الله، وولايتنا والبراءة من أعدائنا والتسليم لأمرنا، والتواضع والورع والطمأنينة، وانتظار قائمنا فإن الله إن أراد أن ينصرنا نصرنا)(١)

[الحديث: ٨٤٤] قال الإمام الصادق: (كان أبي يقول: ما يعبؤ من يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال: خلق يخالق به من صحبه، أو حلم يملك به من غضبه، أو ورع يحجزه عن محارم الله)(٢)

[الحديث: ٥٤٨] قال الإمام الصادق: (فيها ناجى الله عزّ وجلّ به موسى عليه السّلام: يا موسى ما تقرّب إليّ المتقرّبون بمثل الورع عن محارمي، فإنّي ابيحهم جنّات عدن لا اشرك معهم أحدا)(٣)

[الحديث: ٨٤٦] قال الإمام الصادق في قول الله عزّ وجلّ: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَنْتُورًا} [الفرقان: ٢٣]: (أما والله إن كانت أعمالهم أشدّ بياضا من القباطى ولكن كانوا إذا عرض لهم الحرام لم يدعوه)(٤)

[الحديث: ٨٤٧] قال الإمام الصادق: (كونوا دعاة للنّاس بغير ألسنتكم؛ ليروا منكم الورع والاجتهاد والصّلاة والخير؛ فإنّ ذلك داعية)(٥)

<sup>(</sup>۱) كتاب جعفر بن محمّد بن شريح (۲) الكافي ١٩٥٤. الخصرمي/ ٧١. (٣) أصول الكافي ١٨٠٨.

 <sup>(</sup>٤) أصول الكافي ٢/ ٨١.
 (٥) أصول الكافي ٢/ ٧٨.

[الحديث: ٨٤٨] قال الإمام الصادق: (إنّا لا نعدّ الرّجل مؤمنا حتّى يكون لجميع أمرنا متّبعا مريدا؛ ألا وإنّ من اتّباع أمرنا وإرادته الورع؛ فتزيّنوا به يرحمكم الله، وكبّدوا أعداءنا [به] ينعشكم الله)(١)

[الحديث: ٩٤٨] قال الإمام الصادق: (إنّا أصحابي من اشتد ورعه، وعمل لخالقه، ورجا ثوابه، هؤلاء أصحابي)(٢)

[الحديث: ٥٥٠] عن يزيد بن خليفة قال: وعظنا الإمام الصادق فأمر وزهد، ثمّ قال: (عليكم بالورع فإنّه لا ينال ما عند الله إلّا بالورع)(٣)

[الحديث: ١٥٨] قال الإمام الصادق: (لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه)(٤)

[الحديث: ٨٥٢] قال الإمام الصادق: (إنّا لنحبّ من كان عاقلا؛ فها، فقيها، حليا، مداريّا، صبورا، صدوقا، وفيّا، إنّ الله عزّ وجلّ خصّ الأنبياء بمكارم الأخلاق، فمن كانت فيه فليتضرّع إلى الله عز وجلّ وليسأله إيّاها) قيل: فيه فليتضرّع إلى الله عز وجلّ وليسأله إيّاها) قيل: جعلت فداك وما هنّ؟ قال: (هنّ الورع والقناعة والصّبر والشكر والحلم والحياء والسّخاء والشّجاعة والغرة والرّ وصدق الحديث، وأداء الأمانة)(٥)

[الحديث: ٨٥٣] قال الإمام الصادق: (اتّقوا الله وصونوا دينكم بالورع)(٦)

[الحديث: ٨٥٤] قال الإمام الصادق يوصي بعض أصحابه: (أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد، واعلم أنّه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه)(٧)

[الحديث: ٥٥٥] قال الإمام الصادق: (ليس منّا ولا كرامة من كان في مصر فيه مائة

(١) أصول الكافي ٢/ ٧٨. (٤) أصول الكافي ٢/ ٧٧. (٧) أصول الكافي ٢/ ٧٧.

(٢) أصول الكافي ٢/ ٧٧. (٥) أصول الكافي ٢/ ٥٦.

(٣) أصول الكافي ٢/ ٧٦.

ألف أو يزيدون وكان في ذلك المصر أحد أورع منه)(١)

[الحديث: ٨٥٦] قال الإمام الصادق يوصى بعض أصحابه: (أبلغ موالينا عنّا السّلام وأخبرهم أنّا لن نغني عنهم من الله شيئا إلّا بعمل، وأنّهم لن ينالوا ولايتنا إلّا بعمل وورع، وأنَّ أشدَّ الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثمَّ خالفه إلى غيره)(٢)

[الحديث: ٨٥٧] قال الإمام الصادق: (لا إيهان لمن لا ورع له)(٣)

[الحديث: ٨٥٨] قال الإمام الصادق: (والله ما شيعة على إلّا من عفّ بطنه وفرجه وعمل لخالقه ورجا ثوابه وخاف عقابه)(٤)

[الحديث: ٨٥٩] قال الإمام الصادق: (عليكم بالورع فإنّه الدين الّذي نلازمه، وندين الله تعالى به، ونريده ممّن يو الينا، لا تتعبونا بالشفاعة)(٥)

[الحديث: ٨٦٠] قال الإمام الصادق: (إنَّ أحقَّ الناس بالورع آل محمَّد عليهم السّلام وشيعتهم كي يقتدي الرّعيّة بهم)(٦)

[الحديث: ٨٦١] قال الإمام الصادق لأصحابه: (.. ثمّ نظرتم حيث نظر الله واخترتم من اختار الله، أخذ الناس يمينا وشمالا وقصدتم محمّدا على أما إنّكم لعلى المحجّة البيضاء فأعينوا على ذلك بورع)(٧)

[الحديث: ٨٦٢] سئل الإمام الصادق عن تفسير التقوى، فقال: (أن لا يفقدك الله حبث أمرك، ولا يراك حبث نهاك)(٨)

[الحديث: ٨٦٣] قال الإمام الصادق: (الحسب: الفعال، والشرف: المال، والكرم:

(٧) مستدرك الوسائل ٢/ ٣٠٠. (٤) صفات الشيعة/ ٧. (١) أصول الكافي ٢/ ٧٨. (٨) عدّة الداعي/ ٣٠٣.

(٥) أمالي الطوسي ١/ ٢٨٧. (٢) قرب الإسناد/ ١٦. (٦) مستدرك الوسائل ٢/ ٣٠٠. (٣) صفات الشبعة/ ٣.

[الحديث: ٨٦٤] قال الإمام الصادق: (القيامة عرس المتّقين)(٢)

[الحديث: ٨٦٥] قال الإمام الصادق: (من أخرجه الله عزّ وجلّ من ذلّ المعاصي إلى عزّ التقوى أغناه الله بلا مال، وأعزّه بلا عشيرة، وآنسه بلا أنيس، ومن خاف الله عزّ وجلّ أخاف الله منه كلّ شيء، ومن لم يخف الله عزّ وجلّ أخافه الله من كلّ شيء، ومن رضي من الله عزّ وجلّ باليسير من العمل، ومن لم يستح من طلب الله عزّ وجلّ باليسير من العمل، ومن لم يستح من طلب المعاش خفّت مؤونته، ونعم أهله، ومن زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه، وأنطق بها لسانه، وبصّره عيوب الدنيا داءها ودواءها، وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار السّلام)(٣)

[الحديث: ٨٦٦] قال الإمام الصادق: (اتقوا المحقّرات من الذنوب، فإنّها لا تغفر)، قيل: وما المحقّرات؟ قال: (الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبي لي لو لم يكن لي غير ذلك)(٤) [الحديث: ٨٦٧] قال الإمام الصادق: (إنّ الله يحبّ العبد أن يطلب إليه في الجرم العظيم، ويبغض العبد أن يستخفّ بالجرم اليسر)(٥)

[الحديث: ٨٦٨] عن مفضّل بن عمر قال: كنت عند الإمام الصادق، فذكرنا الأعمال، فقلت أنا: ما أضعف عملي، فقال: (مه، استغفر الله) ثمّ قال لي: (إنّ قليل العمل مع التقوى خير من كثير العمل بلا تقوى)، قلت: كيف يكون كثير بلا تقوى؟ قال: (نعم، مثل الرجل يطعم طعامه، ويرفق جيرانه، ويوطّئ رحله، فإذا ارتفع له الباب من الحرام لم دخل فيه، فهذا العمل بلا تقوى، ويكون الآخر ليس عنده فإذا ارتفع له الباب من الحرام لم

(٢) الخصال ١٣/١. (٤) أصول الكافي ٢/ ٢٨٧.

12.

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار/ ٤٠٥. (٣) من لا يحضره الفقيه ٤/ ٢٩٣.

يدخل فيه)(١)

[الحديث: ٨٦٩] كتب الإمام الصادق إلى رجل من أصحابه: (أمّا بعد، فإنّى أوصيك بتقوى الله، فإنّ الله قد ضمن لمن اتّقاه أن يحوّله عمّا يكره إلى ما يحبّ، ويرزقه من حيث لا يحتسب، فإيّاك أن تكون ممّن يخاف على العباد من ذنوبهم ويأمن العقوبة من ذنبه، فإنّ الله عزّ وجلّ لا يخدع عن جنّته، ولا ينال ما عنده إلّا بطاعته إن شاء الله)(٢)

[الحديث: ٩٧٠] كتب الإمام الصادق إلى رجل من أصحابه: (أمّا بعد، فإنّى أوصيك بتقوى الله عزّ وجلّ، فإنّ الله قد ضمن لمن اتّقاه أن يحوّله عمّا يكره إلى ما يحبّ، ويرزقه من حيث لا يحتسب، إنّ الله عزّ وجلّ لا يخدع عن جنّته، ولا ينال ما عنده إلّا بطاعته)(٣)

[الحديث: ٨٧١] سئل الإمام الصادق عن قول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ } [آل عمران: ١٠٢]، فقال: (يطاع ولا يعصى، ويذكر ولا ينسى، ويشكر فلا يكفر)(٤)

#### ٥ ـ ما روى عن سائر الأئمة:

[الحديث: ٨٧٢] قال الإمام الكاظم: (كثيرا ما كنت أسمع أبي يقول: ليس من شيعتنا من لا تتحدّث المخدّرات بورعه في خدورهن، وليس من أوليائنا من هو في قرية فيها عشرة آلاف رجل فيهم خلق الله أورع منه)(٥)

[الحديث: ٨٧٣] قال الإمام الكاظم: (لا تستكثروا كثير الخير، ولا تستقلّوا قليل

(١) أصول الكافي ٢/ ٧٦.
 (٣) عدّة الداعي/ ٣٠٦.
 (٥) أصول الكافي ٢/ ٧٩.
 (٢) روضة الكافي/ ٤٤.
 (٤) مشكاة الأنوار/ ٤٤، (المحاسن)

الذنوب، فإن قليل الذنوب يجتمع حتّى يكون كثيرا، وخافوا الله في السرّ حتّى تعطوا من أنفسكم النصف)(١)

[الحديث: ٨٧٤] قال الإمام الرضا: (من الذنوب الّتي لا تغفر: قول الرجل: ليتني لا أوّاخذ إلّا بهذا)، فقيل له: إنّ هذا لهو الدقيق، ينبغي للرجل أن يتفقّد من أمره ومن نفسه كلّ شيء، فقال: (إنّ الإشراك في الناس أخفي من دبيب الذرّ على الصفا في الليلة الظلماء، ومن دبيب الذرّ على المسح الأسود)(٢)

[الحديث: ٥٧٥] قيل للإمام الرضا: يا ابن رسول الله قد عرفنا فضلك وعملك وزهدك وورعك وعبادتك، ونراك أحق بالخلافة، فقال: (بالعبودية لله عز وجل أفتخر، وبالزهد في الدنيا أرجو النجاة من شرّ الدنيا، وبالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم، وبالتواضع في الدنيا أرجو الرفعة عند الله عزّ وجلّ)(٣)

(١) أصول الكافي ٢/ ٢٨٧. (٢) الغيبة للشيخ الطوسي/ ١٢٣.

# المجاهدة والمرابطة

وهي من الأدوات الضرورية للسلوك، ذلك أن المراتب الرفيعة لأصحاب النفوس المطمئنة، لا ينالها إلا من هذبوا أنفسهم وأدبوها وملؤوها بأصناف المكارم؛ فهي من الرفعة بحيث لا يمكن أن ينالها الكسالى، ولا المقعدون، ولا أصحاب الهمم الدنية، بل هي مخصصة للذين جاهدوا أنفسهم في ذات الله، حتى لانت لهم، وأصبحت طوع أيديهم؛ لا تحركهم الشهوات، ولا تستفزهم الأهواء.

ولذلك أخبر الله تعالى أن هدايته الشاملة مخصصة للذين جاهدوا أنفسهم في سبيله، فقال: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ الله لَمَ المُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]

وأخبر عن جزاء من عارض هواه وجاهده، فقال: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى (٤٠) فَإِنَّ الجُنَّةَ هِيَ الْمُأْوَى ﴾ [النازعات: ٤١،٤٠]

وذلك لا يعارض ما ورد في النصوص المقدسة من رفع الحرج؛ كما قال تعالى: ﴿ طه وذلك لا يعارض ما ورد في النصوص المقدسة من رفع الحرج؛ كما قال تعالى: ﴿ طه (١) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطْهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: ٦]، ذلك أن لكليهما محله الخاص به.

فمن كان مهذب النفس، طيب الأخلاق، منقادا لأحكام الشريعة بظاهره وباطنه؛ فإنه لا يشعر بأي حرج في أي عمل يقوم به، ولا يحتاج لمجاهدة نفسه لذلك، بل إنه قد يتلذذ به، ويشعر بالسعادة أثناء أدائه.

أما من عداه، ممن لم تتهذب نفسه، ولم تتأدب؛ فإنه يحتاج إلى مجاهدتها إلى أن تستقيم

حالها، وتتعود على السلوك الصحيح، وحينها ترتفع الكلفة، ويصبح ما كان شاقا أمرا يسيرا سهلا لا حرج فيه.

ولذلك جمع الله تعالى بين المجاهدة ورفع الحرج، فقال: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ﴾ [الحج: ٧٨]

ذلك أن رفع الحرج، لا يعني اتباع الأهواء، أو ترك النفس وشهواتها ورعوناتها، وإنها يعني عدم مقاومة الفطرة الأصلية، أما ما استجد عليها، وأفسدها؛ فإنه لا يمكن أن يمتدي الإنسان، ولا أن يسير في درب الصالحين ما لم يقاوم ذلك، ويجاهده إلى أن يصبح طبيعة فيه.

بناء على هذا، سنذكر هنا ما ورد من الأحاديث الموافقة للقرآن الكريم في فضل المجاهدة والمرابطة على اكتساب الفضائل، وما ارتبط بها.

### أولا ـ ما ورد في الأحاديث النبوية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

### ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:

[الحديث: ٢٧٦] قال رسول الله ﷺ: (لا تنافس بينكم إلّا في اثنتين: رجل أعطاه الله عزّ و جلّ القرآن فهو يقوم به آناء اللّيل و آناء النّهار و يتبّع ما فيه فيقول رجل: لو أنّ الله تعالى أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم به. و رجل أعطاه الله مالا فهو ينفق و يتصدّق فيقول رجل: لو أنّ الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأتصدّق به)(١)

[الحديث: ٨٧٧] قال رسول الله ﷺ: (بادروا بالأعمال سبعا: هل تنظرون إلّا فقرا

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٠٢٥)، ومسلم(٨١٥)

منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدّجّال، فشرّ غائب ينتظر، أو السّاعة فالسّاعة أدهى و أمرّ)(١)

[الحديث: ٨٧٨] قال رسول الله ﷺ: (بادروا بالأعمال فتنا كقطع اللّيل المظلم، يصبح الرّجل مؤمنا و يمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا و يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدّنيا)(٢)

[الحديث: ٨٧٩] قال رسول الله ﷺ لرجل و هو يعظه: (اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، و صحّتك قبل سقمك، و غناك قبل فقرك، و فراغك قبل شغلك، و حياتك قبل موتك)(٣)

[الحديث: ٨٨٠] قال رسول الله على: (التؤدة في كلّ شيء إلّا في عمل الآخرة)(٤).

[الحديث: ٨٨١] عن عبادة بن الصّامت أنّه قال: بايعنا رسول الله على السّمع و الطّاعة في العسر و اليسر، و المنشط و المكره، و على أثرة علينا، و على أن لا ننازع الأمر أهله، و على أن نقول بالحقّ أينها كنّا، لا نخاف في الله لومة لائم)(٥)

[الحديث: ٨٨٢] عن أنس بن مالك قال: دخل النّبيّ شي فإذا حبل ممدود بين السّاريتين، فقال: (ما هذا الحبل؟) قالوا: هذا حبل زينب، فإذا فترت تعلّقت، فقال النّبيّ السّاريتين، فقال: (لا، حلّوه، ليصلّ أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد)(٦)

[الحديث: ٨٨٣] قال رسول الله ﷺ: (يعقد الشّيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على مكان كلّ عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر

(٥) البخاري (٧١٩٩)، ومسلم(١٧٠٩) (٦) البخاري (١١٥٠)

<sup>(</sup>۱) الترمذي(۲۳۰۷) (۳) المخاكم، الترغيب والترهيب ٤/ ٢٥١. (۲) مسلم(۲۸۱) (٤) أبو داود (٤٨١١)، والحاكم(٤/ ٣٠٦)

الله انحلّت عقدة، فإن توضّأ انحلّت عقدة، فإن صلّى انحلّت عقدة، فأصبح نشيطا طيّب النّفس، و إلّا أصبح خبيث النّفس كسلان)(١)

[الحديث: ٨٨٤] عن ابن عبّاس أنّ النّبيّ كلى كان يقول في دعائه: (ربّ أعني ولا تعن عليّ. وانصرني ولا تنصر عليّ. وامكر لي ولا تمكر عليّ. واهدني ويسّر الهدى لي. وانصرني على من بغى عليّ. ربّ اجعلني لك شكّارا. لك ذكّارا. لك رهّابا. لك مطيعا. إليك مخبتا. إليك أوّاها منيبا. ربّ تقبّل توبتي واغسل حوبتي. وأجب دعوتي. واهد قلبي. وسدّد لساني. وثبّت حجّتي واسلل سخيمة قلبي)(٢)

[الحديث: ١٨٥] عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت النّبيّ على لأبايعه، فاشترط عليّ: (شهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصّلاة، وأن أؤدّي الزّكاة، وأن أحجّ حجّة الإسلام، وأن أصوم شهر رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله) فقلت: يا رسول الله أمّا اثنتان فو الله ما أطيقهم: الجهاد والصّدقة، فإنّهم زعموا أنّه من ولى الدّبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي، وكرهت الموت، والصّدقة فو الله مالي إلّا غنيمة وعشر ذود هنّ رسل أهلي وحمولتهم؛ فقبض رسول الله على يده ثمّ حرّك يده، ثمّ قال: (فلا جهاد ولا صدقة، فلم تدخل الجنّة إذا؟) قال: قلت: يا رسول الله، أنا أبايعك. قال: فبايعت عليهنّ كلّهنّ)(٣)

#### ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر الشيعية:

[الحديث: ٨٨٦] عن الإمام الصادق: أنَّ رسول الله ﷺ بعث بسريَّة فلمَّا رجعوا قال:

(۱) البخاري (۱۱۵۲)، مسلم(۷۷۱) (۲) أبو داود (۱۵۱۰) والترمذي(۳۵۵۱)

مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر، قيل: يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: (جهاد النفس)(١)

[الحديث: ۸۸۷] قال رسول الله ﷺ: (المجاهد من جاهد نفسه في الله عزّ وجلّ)(۲)

[الحديث: ۸۸۸] قال رسول الله ﷺ في حجّة الوداع: (المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم الّذي سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب)(۳)

[الحديث: ٨٨٩] قال رسول الله ﷺ: (للجنّة باب يقال لها باب المجاهدين يدخلون منه وأن الملائكة ترحب بهم، وأهل الجمع ينظرون إليهم بها أكرمهم الله، وأعظم الجهاد جهاد النفس لأنها أمارة بالسوء راغبة في الشرّ ميالة إلى الشهوات متثاقلة بالخيرات كثيرة الآمال ناسية للأهوال محبة للرئاسة، وطالبة للراحة، قال الله تعالى: { إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ } [يوسف: ٥٣])(٤)

[الحديث: ١٩٩٠] روى أنّه دخل على رسول الله به رجل اسمه مجاشع، فقال: يا رسول الله به كيف الطريق إلى معرفة الحقّ؟ فقال رسول الله به: (معرفة النفس) فقال: يا رسول الله فكيف الطريق إلى موافقة الحقّ؟ قال: (مخالفة النفس) قال: يا رسول الله فكيف الطريق إلى رضاء الحقّ؟ قال: (سخط النفس) فقال: يا رسول الله فكيف الطريق إلى وصل الحقّ؛ فقال: (هجر النفس) فقال: يا رسول الله فكيف الطريق إلى طاعة الحقّ؛ قال: (عصيان النفس) فقال: يا رسول الله فكيف الطريق إلى ذكر الحقّ؟ قال: (نسيان النفس)

<sup>(</sup>١) الكافي ه/ ١٢. (٣) نزهة الناظر/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الخواطر ١/ ٩٦. (٤) إرشاد القلوب/ ٩٨.

فقال: يا رسول الله فكيف الطريق إلى قرب الحقّ؟ قال: (التباعد عن النفس) فقال: يا رسول الله فكيف الله فكيف الطريق إلى انس الحقّ؟ قال: (الوحشة من النفس) فقال: يا رسول الله فكيف الطريق إلى ذلك؟ قال: (الاستعانة بالحقّ على النفس)(١)

[الحديث: ٨٩١] قال رسول الله ﷺ لأبي ذرّ: (ألا اعلّمك عملا ثقيلا في الميزان، خفيفا على اللسان؟) قال: بلى يا رسول الله، قال: (الصمت، وحسن الخلق، وترك ما لا يعنيك)(٢)

[الحديث: ٨٩٢] قال رسول الله ﷺ: (من أحسن فيها بقي من عمره لم يؤاخذ بها مضى من ذنبه، ومن أساء فيها بقى من عمره اخذ بالأوّل والآخر)(٣)

[الحديث: ٨٩٣] قال رسول الله ﷺ: (تكلّفوا من العمل ما تطيقون، فإنّ الله تعالى لا يملّ حتّى تملّوا، وإنّ أفضل الأعمال أدومها وإن قلّ)(٤)

[الحديث: ٨٩٤] قال رسول الله ﷺ: (ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأقبح الخطيئة بعد السكنة، وأقبح من ذلك العابد لله ثمّ يدع عبادته)(٥)

[الحديث: ٩٩٥] قال رسول الله ﷺ: (وأمّا المداومة على الخير، فيتشعّب منه ترك الفواحش والبعد من الطيش والتّحرّج واليقين وحبّ النجاة وطاعة الرحمن وتعظيم البرهان واجتناب الشيطان والإجابة للعدل وقول الحقّ، فهذا ما أصاب العامل بمداومة الخير، فطوبي لمن ذكر إمامه وذكر قيامه واعتبر بالفناء)(٢)

[الحديث: ٨٩٦] سئل رسول الله على: ما الّذي يباعد الشيطان عنّا؟ قال: (الصوم

<sup>(</sup>۱) عوالي اللغالي ٢٤٦١. (٣) أمالي الصدوق/٥٥. (٥) أصول الكافي ٢٤٨٨. (٦) أصول الكافي ٢٤٨٠. (٢) أعف العقول/ ١٧. (٢) يُحف العقول/ ١٧.

يسوّد وجهه والصدقة تكسر ظهره، والحبّ في الله عزّ وجلّ والمواظبة على العمل تقطع دابره، والاستغفار يقطع وتينه)(١)

[الحديث: ١٩٩٧] عن الإمام الصادق قال: (كان رسول الله و في بيت امّ سلمة في ليلتها، ففقدته من الفراش، فدخلها في ذلك ما يدخل النساء، فقامت تطلبه في جوانب البيت حتى انتهت إليه وهو في جانب من البيت قائم رافع يديه يبكي وهو يقول: اللهم لا تنزع مني صالح ما أعطيتني أبدا، اللهم لا تشمت بي عدوّا ولا حاسدا أبدا، اللهم ولا تردّني في سوء استنقذتني منه أبدا، اللهم ولا تكلني إلي نفسي طرفة عين أبدا، قال: فانصرفت ام سلمة تبكي حتى انصرف رسول الله ولا لبكائها، فقال لها: ما يبكيك يا امّ سلمة؟ فقالت: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله، ولم لا أبكي وأنت بالمكان الذي أنت به من الله، قد غفر الله الك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر، تسأله أن لا يشمت بك عدوّا أبدا، وأن لا يردّك في سوء استنقذك منه أبدا، وأن لا ينزع منك صالحا أعطاك أبدا، وأن لا يكلك إلى نفسك طرفة عين وكان أبدا، فقال: يا امّ سلمة وما يؤمنني؟ وإنّها وكل الله يونس بن متّى إلى نفسه طرفة عين وكان أبدا، فقال:)(٢)

[الحديث: ٨٩٨] قال رسول الله ﷺ: (من أصبح من أمتي وهمّته غير الله فليس من الله، ومن لم يهتم بأمور المؤمنين فليس منهم، ومن أقرّ بالذّلّ طائعا فليس منا أهل البيت)(٣)
[الحديث: ٨٩٨] قال رسول الله ﷺ: (إن الله جلّ جلاله أوحى إلى الدنيا أن اتعبي من خدمك واخدمي من رفضك، وإن العبد إذا تخلى بسيّده في جوف الليل المظلم وناجاه أثبت الله النور في قلبه، فإذا قال: يا ربّ يا ربّ ناداه الجليل جلّ جلاله لبيك عبدى سلني

(۱) الأشعثيّات/ ٥٥.
 (۲) تفسير القبّي ۲/ ۷۰.

اعطك وتوكّل عليّ أكفك، تّم يقول جلّ جلاله لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي قد تخلى بي في جوف هذا الليل المظلم، والبطالون لاهون، والغافلون نيام)(١)

[الحديث: ٩٠٠] قال رسول الله ﷺ: (إنَّ الله إذا أراد بعبد خبرا جعل الذنوب بين عينيه..وإنَّ العبد ليذنب فيدخل بذنبه ذلك الجنَّة) قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: (يكون ذلك الذنب نصب عينيه تائبا منه فارّا حتّى يدخل الجنّة)(٢)

[الحديث: ٩٠١] قال رسول الله ﷺ: (أكثروا من ذكر هادم اللذَّات) فقيل: يا رسول الله ﷺ وما هادم اللذّات؟ قال: (الموت، فإنّ أكيس المؤمنين أكثر هم للموت ذكرا، وأحسنم للموت استعدادا)<sup>(۳)</sup>

[الحديث: ٩٠٢] قال رسول الله على: (أكيس الناس من كان أشدّ ذكر اللموت)(٤) [الحديث: ٩٠٣] قال رسول الله ﷺ يوصى بعض أصحابه: (أوصيك بذكر الموت فإنّه يسليك عن الدنيا، وأوصيك بكثرة الدعاء فإنّك لا تدرى متى يستجاب لك)(٥)

[الحديث: ٩٠٤] قال رسول الله على: (أعبد الناس من أقام الفرائض.. وأكيس الناس من كان أشدّ ذكرا للموت)(٦)

[الحديث: ٥٠٥] قال رسول الله ﷺ: (من ترقّب الموت لهي عن اللذّات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات)(٧)

[الحديث: ٩٠٦] قال رسول الله ﷺ: (شمّ المعذرة حين يحضم الموت)(٨)

[الحديث: ٩٠٧] قال رسول الله ﷺ: (ليس بعد الموت مستعتب، أكثروا من ذكر

(٦) الغايات) كما في (المستدرك) ١/ ٨٧. (٣) الأشعثيّات/ ١٩٩.

10.

<sup>(</sup>٧) دعوات الراوندي ٢٣٧. (٤) أمالي الصدوق/ ٢٠. (١) روضة الواعظين ٢/ ٤٤٦. (٥) الأشعثيّات/ ١٩٩. (٨) دعوات الراوندي ٢٣٨. (٢) أمالي الطوسي ٢/ ١٤٠ .

هادم اللذّات ومنغّص الشهوات)(١)

[الحديث: ٩٠٨] قال رسول الله ﷺ: (أكثروا من ذكر هادم اللذَّات)(٢)

[الحديث: ٩٠٩] قيل: يا رسول الله هل يحشر مع الشهداء أحد؟ قال: (نعم من يذكر الموت بين اليوم واللّيلة عشرين مرّة)(٣)

[الحديث: ۱۹۱۰] رأى رسول الله ﷺ قوما يكنزون، فقال: (أما إنّكم لو كنتم اكنزتم ذكر هادم اللذّات) (٤)

[الحديث: ٩١١] قال رسول الله ﷺ: (الموت الموت. ألا ولا بدّ من الموت، جاء الموت بها فيه، جاء بالروح والراحة والكرّة المباركة إلى جنّة عالية لأهل دار الخلود، الّذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم، وجاء الموت بها فيه بالشقوة والندامة وبالكرّة الخاسرة إلى نار حامية لأهل دار الغرور، الّذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم)(٥)

[الحديث: ٩١٢] قال رسول الله ﷺ: (إذا استحقّت ولاية الله والسعادة جاء الأجل بين العينين وذهب الأمل وراء الظهر وإذا استحقّت ولاية الشيطان والشقاوة جاء الأمل بين العينين وذهب الأجل وراء الظهر)(٦)

[الحديث: ٩١٣] سئل رسول الله ﷺ: أيّ المؤمنين أكيس؟ فقال: (أكثرهم ذكرا للموت وأشدّهم له استعدادا)(٧)

[الحديث: ٩١٤] قال رسول الله ﷺ: (أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت، وأفضل العبادة ذكر الموت، وأفضل التفكّر ذكر الموت، فمن أثقله ذكر الموت وجد قبره روضة من

<sup>(</sup>١) دعوات الراوندي ٢٣٨. (٤) لب اللباب المستدرك ١/ ٨٧. (٧) الكافي ٣/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ٢/ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) مجموعة الشهيد كما في المستدرك ١/ ٨٧. (٦) الكافي ٣/ ٢٥٧.

#### رياض الجنّة)(١)

[الحديث: ٩١٥] قال رسول الله به يوصي بعض أصحابه: (إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاسمع منه فإنّه يلقي إليك الحكمة)، قال: يا رسول الله من أزهد الناس؟ قال: (من لم ينس المقابر والبلي، وترك ما يفني لما يبقى، ومن لم يعدّ غدا من أيّامه، وعدّ نفسه في الموتى)، قال: يا رسول الله أيّ المؤمنين أكيس؟ قال: (أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم له استغفارا)(٢)

[الحديث: ٩١٦] قال رسول الله ﷺ: (إنّ القلوب تصدأ كم يصدأ الحديد) قيل: يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال: (قراءة القرآن وذكر الموت)(٣)

[الحديث: ٩١٧] قال رسول الله ﷺ: (اكثروا من ذكر هادم اللذات، فها ذكر في قليل إلّا وقد كثره، ولا كثير إلّا وقلله)(٤)

[الحديث: ٩١٨] قال رسول الله ﷺ يوصي بعض أصحابه: (أوصيك بذكر الموت فإنّه يسليك عن أمر الدنيا)(٥)

[الحديث: ٩١٩] عن الإمام الصادق قال: أفطر رسول الله على عشية خميس في مسجد قبا، فقال: هل من شراب؟ فأتاه أوس بن خولي الأنصاري بعس مخيض بعسل فليًا وضعه على فيه نحّاه.. ثمّ قال: (شرابان يكتفي بأحدهما من صاحبه لا أشربه ولا أحرّمه، ولكن أتواضع لله، فإنّ من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبّر خفضه الله، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله، ومن بذر حرمه الله، ومن أكثر ذكر الموت أحبّه الله، ومن أكثر ذكر الله

(٢) أمالي الطوسي ٢/ ١٤٤ . (٤) عوالي اللئالي ١/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>۱) جامع الأخبار/ ١٦٥. (٥) دعائم الإسلام ١/ ٢٢١. (٥) دعائم الإسلام ١/ ٢٢١.

أظلّه الله في جنّته)(١)

[الحديث: • ٩٢٠] قال رسول الله ﷺ: (يهلك ـ أو قال: يهرم ـ ابن آدم ويبقى منه اثنتان الحرص والأمل)(٢)

### ثانيا ـ ما وردعن أئمة الهدى:

وهي أحاديث كثيرة، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى ما يلي:

### ١ ـ ما روي عن الإمام علي:

[الحديث: ٩٢١] قال الإمام علي في وصيّته لولده وشيعته عند وفاته: (الله الله في الجهاد للأنفس فهي أعدى العدوّ لكم، فإنّه قال الله تبارك وتعالى: {إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِي} [يوسف: ٥٣]، وإنّ أوّل المعاصي تصديق النفس والركون إلى الهوى)(٣)

[الحديث: ٩٢٢] قال الإمام علي: (جهاد النفس مهر الجنّة)(٤)

[الحديث: ٩٢٣] قال الإمام علي: (جهاد النفس ثمن الجنّة؛ فمن جاهدها ملكها، وهي أكرم ثواب الله لمن عرفها)(٥)

[الحديث: ٩٢٤] قال الإمام على: (ردع النفس عن الهوى الجهاد الأكبر)(١٦)

[الحديث: ٥ ٢٩] قال الإمام على: (ردع النفس عن الهوى هو الجهاد النافع)(٧)

[الحديث: ٩٢٦] قال الإمام علي: (ضادّوا الشهوة مضادّة الضدّ ضدّه، وحاربوها محاربة العدو العدو (^^)

(١) أصول الكافي ٢/ ٢٣. (٤) غرر الحكم فصل ٢٦/ ٣٧٠. (٧) غرر الحكم، ٢٤١.

(۲) الخصال ۲/۳۱.
 (۵) غرر الحكم فصل ۲۲/۳۰۰.
 (۸) غرر الحكم، ۲٤١.

(٣) دعائم الإسلام ٢/ ٣٥٢. (٦) غور الحكم، ٢٤١.

[الحديث: ٩٢٧] قال الإمام علي: (غالب الهوى مغالبة الخصم خصمه، وحاربه محاربة العدوّ عدوّه لعلّك تملكه)(١)

[الحديث: ٩٢٨] قال الإمام علي: (غالب الشهوة قبل قوّة ضراوتها؛ فإنّها إن قويت(عليك)(٢) ملكتك واستفادتك ولم تقدر على مقاومتها)(٣)

[الحديث: ٩٢٩] قال الإمام على: (فاز من غلب هواه وملك دواعي نفسه)(٤)

[الحديث: ٩٣٠] قال الإمام على: (فساد النفس الهوى)(٥)

[الحديث: ٩٣١] قال الإمام علي: (كفى بالمرء كيسا أن يغلب الهوى ويملك النهى)(٦)

[الحديث: ٩٣٢] قال الإمام على: (املكوا أنفسكم بدوام جهادها)(٧)

[الحديث: ٩٣٣] قال الإمام علي: (اغلبوا أهوائكم وهاربوها؛ فإنها إن تقيدكم توردكم من الهلكة أبعد غاية)(^)

[الحديث: ٩٣٤] قال الإمام علي: (ألا وإن الجهاد ثمن الجنّة فمن جاهد نفسه ملكها، وهي أكرم ثواب الله لمن عرفها)(٩)

[الحديث: ٩٣٥] قال الإمام علي: (أقوى الناس من غلب هواه)(١٠)

[الحديث: ٩٣٦] قال الإمام على: (أفضل الناس من جاهد هواه)(١١)

[الحديث: ٩٣٧] قال الإمام على: (أفضل الجهاد جهاد النفس عن الهوى، وفطامها

(۱) غرر الحكم، ۲٤١. (٥) غرر الحكم، ٢٤١. (٩) غرر الحكم، ٢٤٢. (٩) غرر الحكم، ٢٤٢. (٢) غرر الحكم، ٢٤٢. (٢) غرر الحكم، ٢٤٢. (١٠) غرر الحكم، ٢٤٢. (١١) غرر الحكم، ٢٤١. (١١) غرر الحكم، ٢٤١. (١١) غرر الحكم، ٢٤١. (١١) غرر الحكم، ٢٤١. (٤) غرر الحكم، ٢٤١. (٤) غرر الحكم، ٢٤١.

### عن لذّات الدنيا)(١)

[الحديث: ٩٣٨] قال الإمام علي: (آخر ما تفقدون مجاهدة أهوائكم، وطاعة اولي الأمر منكم)(٢)

[الحديث: ٩٣٩] قال الإمام على: (أوّل ما تنكرون من الجهاد جهاد أنفسكم)(٣)

[الحديث: ٩٤٠] قال الإمام على: (إنّ أفضل الجهاد مجاهدة الرجل نفسه)(٤)

[الحديث: ٩٤١] قال الإمام علي: (إنّ مجاهدة النفس لتزمّها عن المعاصي وتعصمها عن الردي)(٥)

[الحديث: ٩٤٢] قال الإمام علي: (إنّ المجاهد نفسه على طاعة الله، وعن معاصيه عند الله سبحانه بمنزلة برّ شهيد)(٦)

[الحديث: ٩٤٣] قال الإمام علي: (إنّ المجاهد نفسه والمغالب غضبه، والمحافظ على طاعة ربّه يرفع الله سبحانه له ثواب الصائم القائم، وينيله درجة المرابط الصابر)(٧)

[الحديث: ٩٤٤] قال الإمام على: (إنّك إن جاهدت نفسك حزت رضى الله)(^)

[الحديث: ٩٤٥] قال الإمام علي: (تجنّب من كلّ خلق أسوأه وجاهد نفسك على تجنّبه فإنّ الشرّ لجاجة)(٩)

[الحديث: ٩٤٦] قال الإمام على: (ثمرة المجاهدة قهر النفس)(١٠)

[الحديث: ٩٤٧] قال الإمام على: (جهاد النفس أفضل جهاد)(١١)

(۱) غرر الحكم، ۲٤٢. (۵) غرر الحكم، ۲٤٢. (۹) غرر الحكم، ۲٤٢. (۹) غرر الحكم، ۲٤٢. (۲) غرر الحكم، ۲٤٢. (۲) غرر الحكم، ۲٤٢. (۱۰) غرر الحكم، ۲٤٢. (۱۱) غرر الحكم، ۲٤٢. (۱۱) غرر الحكم، ۲٤٢. (۱۱) غرر الحكم، ۲٤۲. (۱۱) غرر الحكم، ۲٤۲. (۱) غرر الحكم، ۲٤۲.

[الحديث: ٩٤٨] قال الإمام على: (جهاد النفس مهر الجنّة)(١)

[الحديث: ٩٤٩] قال الإمام على: (جهاد الهوى ثمن الجنّة)(٢)

[الحديث: ٩٥٠] قال الإمام على: (جاهد نفسك وقدّم توبتك تفز بطاعة ربّك)(٣)

[الحديث: ٩٥١] قال الإمام علي: (جاهد شهوتك وغالب غضبك، وخالف سوء عادتك تزك نفسك، ويكمل عقلك، وتستكمل ثواب ربّك)(٤)

[الحديث: ٩٥٢] قال الإمام علي: (جاهد نفسك على طاعة الله مجاهدة العدوّ عدوّه، وغالبها مغالبة الضدّ ضدّه، فإنّ أقوى الناس من قوى على نفسه)(٥)

[الحديث: ٩٥٣] قال الإمام علي: (جهاد النفس ثمن الجنّة، فمن جاهدها ملكها، وهي أكرم ثواب الله لمن عرفها)(١)

[الحديث: ٩٥٤] قال الإمام على: (جهاد النفس بالعلم عنوان العقل)(٧)

[الحديث: ٩٥٥] قال الإمام علي: (حاربوا أنفسكم على الدنيا واصر فوها عنها، فإنّها سريعة الزوال، كثيرة الزلزال، وشيكة الانتقال)(^)

[الحديث: ٩٥٦] قال الإمام على: (خير الجهاد جهاد النفس)(٩)

[الحديث: ٩٥٧] قال الإمام على: (رأس العقل مجاهدة الهوى)(١٠)

[الحديث: ٩٥٨] قال الإمام على: (ردع الشهوة والغضب جهاد النبلاء)(١١)

[الحديث: ٩٥٩] قال الإمام على: (ردع النفس وجهادها عن أهويتها يرفع

(۱) غرر الحكم، ۲٤٢. (۵) غرر الحكم، ۲٤٢. (۹) غرر الحكم، ۲٤٢. (۹) غرر الحكم، ۲٤٢. (۲) غرر الحكم، ۲٤٢. (۲) غرر الحكم، ۲٤٢. (۱۰) غرر الحكم، ۲٤٢. (۱۱) غرر الحكم، ۲٤٢. (۱۱) غرر الحكم، ۲٤٢. (۱۱) غرر الحكم، ۲٤۲. (۱۱) غرر الحكم، ۲٤۲. (۱) غرر الحكم، ۲٤۲. (۱) غرر الحكم، ۲٤۲.

#### الدرجات ويضاعف الحسنات)(١)

[الحديث: ٩٦٠] قال الإمام على: (بالمجاهدة صلاح النفس)(٢)

[الحديث: ٩٦١] قال الإمام على: (ضادّوا الشهوة بالقمع)(٣)

[الحديث: ٩٦٢] قال الإمام علي: (طوبي لمن غلب نفسه ولم تغلبه، وملك هواه ولم يملكه)(٤)

[الحديث: ٩٦٣] قال الإمام على: (غاية المجاهدة أن يجاهد المرء نفسه)(٥)

[الحديث: ٩٦٤] قال الإمام علي: (غالبوا أنفسكم على ترك المعاصي تسهل عليكم مقادتها إلى الطاعات)(٦)

[الحديث: ٩٦٥] قال الإمام علي: (غالبوا أنفسكم على ترك العادات تغلبوها، وجاهدوا أهواءكم تملكوها)(٧)

[الحديث: ٩٦٦] قال الإمام على: (في مجاهدة النفس كمال الصلاح)(^)

[الحديث: ٩٦٧] قال الإمام علي: (قدرتك على نفسك أفضل القدرة، وإمرتك على على الأمرة)(٩)

[الحديث: ٩٦٨] قال الإمام على: (قاوم الشهوة بالقمع لها تظفر)(١٠)

[الحديث: ٩٦٩] قال الإمام علي: (كفاك في مجاهدة نفسك أن لا تزال أبدا لها مغالبا، وعلى أهو يتها محاربا)(١١)

(۱) غرر الحكم، ۲۶۲. (۵) غرر الحكم، ۲۶۳. (۹) غرر الحكم، ۳۶۳. (۹) غرر الحكم، ۳۶۳. (۲) غرر الحكم، ۳۶۳. (۱۰) غرر الحكم، ۳۶۳. (۱۰) غرر الحكم، ۳۶۳. (۱۱) غرر الحكم، ۳۶۳. (۱۲) غرر الحكم، ۳۶۳. (۱۲) غرر الحكم، ۳۶۳. (۱۲) غرر الحكم، ۳۶۳. (۱۳) غرر الحك

[الحديث: ٩٧٠] قال الإمام علي: (لن يحوز الجنّة إلّا من جاهد نفسه)(١)

[الحديث: ٩٧١] قال الإمام على: (من جاهد نفسه أكمل التقي)(٢)

[الحديث: ٩٧٢] قال الإمام على: (من عصى نفسه وصلها)(٣)

[الحديث: ٩٧٣] قال الإمام على: (من ملك نفسه علا أمره)(٤)

[الحديث: ٩٧٤] قال الإمام على: (من مقت نفسه أحبّه الله)(٥)

[الحديث: ٩٧٥] قال الإمام على: (من لم يجاهد نفسه لم ينل الفوز)(٦)

[الحديث: ٩٧٦] قال الإمام على: (ما من جهاد أفضل من جهاد النفس)(٧)

[الحديث: ٩٧٧] قال الإمام على: (مجاهدة النفس شيمة النبلاء)(^)

[الحديث: ٩٧٨] قال الإمام على: (مجاهدة النفس عنوان النبل)(٩)

[الحديث: ٩٧٩] قال الإمام على: (مجاهدة النفس أفضل جهاد)(١٠)

[الحديث: ٩٨٠] قال الإمام على: (لا تحلم عن نفسك إذا هي أغوتك)(١١)

[الحديث: ٩٨١] قال الإمام على: (لا جهاد لا اجتهاد كجهاد النفس)(١٢)

[الحديث: ٩٨٢] كتب الإمام علي إلى عبد الله بن عبّاس: (أمّا بعد، فاطلب ما يعنيك، واترك ما لا يعنيك، فإنّ في ترك مالا يعنيك درك ما يعنيك، وإنّا تقدم على ما أسلفت لا على ما خلّفت، وابن ما تلقاه غدا على ما تلقاه، والسّلام)(١٣)

[الحديث: ٩٨٣] قال الإمام علي: (الشيء شيئان، فشيء لغيري لم أرزقه فيها مضى

(۱) غور الحكم، ٣٤٣. (١) غور الحكم، ٣٤٣. (١١) غور الحكم، ٣٤٣. (١١) غور الحكم، ٣٤٣. (١١) غور الحكم، ٣٤٣. (٢) غور الحكم، ٣٤٣. (٢) غور الحكم، ٣٤٣. (٢) غور الحكم، ٣٤٣. (٣) غور الحكم، ٣٤٣. (٣) تحف العقول/ ٢١٨. (١٩) غور الحكم، ٣٤٣. (١٩) غور الحكم، ٣٤٣. (١٩) غور الحكم، ٣٤٣. (٥) غور الحكم، ٣٤٣. (٥) غور الحكم، ٣٤٣.

ولا آمله فيما بقي، وشيء لا أناله دون وقته ولو أجلبت عليه بقوّة السماوات والأرض، فبأيّ هذين افني عمري)(١)

[الحديث: ٩٨٤] قال الإمام على: (شرّ ما شغل به المرء وقته الفضول)(٢)

[الحديث: ٩٨٥] قال الإمام على: (ضياع العقول في طلب الفضول)(٣)

[الحديث: ٩٨٦] قال الإمام علي: (طاعة الجهول وكثرة الفضول تدلّان على الجهل)(٤)

[الحديث: ٩٨٧] قال الإمام على: (من أمسك عن الفضول عدّلت رأيه العقول)(٥)

[الحديث: ٩٨٨] قال الإمام على: (من اشتغل بالفضول فاته من مهمّه المأمول)(٦)

[الحديث: ٩٨٩] قال الإمام علي: (اقصر همّتك على ما يلزمك، ولا تخض فيها لا يعنىك)(٧)

[الحديث: ٩٩٠] قال الإمام علي: (اقصر رأيك على ما يلزمك تسلم ودع الخوض فيها لا يعنيك تكرم)(^)

[الحديث: ٩٩١] قال الإمام علي: (أعرضوا عن كلّ عمل بكم غنى عنه، واشغلوا أنفسكم من أمر الآخرة بها لا بدّ لكم منه)(٩)

[الحديث: ٩٩٢] قال الإمام على: (أكبر الكلفة تعنيُّك فيها لا يعنيك)(١٠)

[الحديث: ٩٩٣] قال الإمام على: (بترك مالا يعنيك يتمّ لك العقل)(١١)

(۱) تحف العقول/ ۲۱۲. (۵) غور الحكم، ٤٧٦ و٤٧٧. (۹) غور الحكم، ٤٧٧ و٤٧٧.

(٢) غور الحكم، ٧٦٦ و٧٧٧. (١) غور الحكم، ٤٧٦ و٤٧٧. (١٠) غور الحكم، ٤٧٦ و٤٧٧.

(٣) غور الحكم، ٤٧٦ و٤٧٧. (٧) غور الحكم، ٤٧٦ و٤٧٧. (١١) غور الحكم، ٤٧٦ و٤٧٧.

(٤) غور الحكم، ٧٦٦ و٤٧٧. (٨) غور الحكم، ٧٦٦ و٤٧٧.

[الحديث: ٩٩٤] قال الإمام علي: (دع مالا يعنيك، واشتغل بمهمّك الّذي ينجيك)(١)

[الحديث: ٩٩٥] قال الإمام علي: (كفي بالمرء غفلة أن يصرف همّته فيها لا يعنيه)(٢)

[الحديث: ٩٩٦] قال الإمام علي: (من اشتغل بها لا يعنيه فاته ما يعنيه)(٣)

[الحديث: ٩٩٧] قال الإمام علي: (من اشتغل بغير المهمّ ضيّع الأهمّ)(٤)

[الحديث: ٩٩٨] قال الإمام على: (من أتعب نفسه فيها لا ينفعه وقع فيها يضرّه)(٥)

[الحديث: ٩٩٩] قال الإمام على: (من اطّرع ما يعنيه وقع إلى مالا يعنيه)(٦)

[الحديث: ١٠٠٠] قال الإمام على: (من اشتغل بغير ضرورته فوّته ذلك منفعته)(٧)

[الحديث: ١٠٠١] قال الإمام على: (وقوعك فيها لا يعنيك جهل مضلّ)(١٠)

[الحديث: ١٠٠٢] قال الإمام علي: (لا تشتغل بها لا يعنيك، ولا تتكلّف فوق ما يكفيك، واجعل كلّ همّك لما ينجيك)(٩)

[الحديث: ١٠٠٣] قال الإمام عليّ يوصي بعض أهله: (وعليك فيها بالأمر الدائم الذي تطيقه)(١٠)

[الحديث: ١٠٠٤] قال الإمام عليّ: (المداومة المداومة، فإنَّ الله لم يجعل لعمل المؤمنين غاية إلّا الموت)(١١١)

[الحديث: ١٠٠٥] قال الإمام على: (قليل مدوم عليه خير من كثير مملول منه)(١٢)

(۱) غرر الحكم، ٢٧٦ و٧٧٤. (٦) غرر الحكم، ٢٧٦ و٧٧٤. (١١) المستدرك ١/ ٥، القطب الواوندي في لبّ (٢) غرر الحكم، ٢٧٦ و٧٧٤. اللباب. (٧) غرر الحكم، ٢٧٦ و٧٧٤. (١٢) نيج البلاغة حكمة ٢٣٦ و٧٧٤. (١٣) غرر الحكم، ٢٧٦ و٧٧٤. (١٣) غرر الحكم، ٢٧٦ و٧٧٤. (١٣) غرر الحكم، ٢٧٦ و٧٧٤. (١٤) غرر الحكم، ٢٧١ و٧٧٤. (٥) غرر الحكم، ٢٧١ و٧٧٤. (١٠) أعلى الطوسي ١٧٧١.

[الحديث: ١٠٠٦] قال الإمام علي: (قليل تدوم عليه أرجى من كثير مملول منه)(١)

[الحديث: ١٠٠٧] قال الإمام علي: (قليل يدوم خير من كثير منقطع)(٢)

[الحديث: ١٠٠٨] قال الإمام على: (العاقل عدوّ لذَّته)(٣)

[الحديث: ١٠٠٩] قال الإمام على: (العاقل من أمات شهوته)(٤)

[الحديث: ١٠١٠] قال الإمام على: (القويّ من قمع لذّته)(٥)

[الحديث: ١٠١١] قال الإمام علي: (أعظم ملك ملك النفس)(٦)

[الحديث: ١٠١٢] قال الإمام على: (أقوى الناس من قوي على نفسه)(٧)

[الحديث: ١٠١٣] قال الإمام على: (أغلب النّاس من غلب هواه بعلمه)(٨)

[الحديث: ١٠١٤] قال الإمام علي: (أفضل الناس من عصى هواه، وأفضل منه من رفض دنياه)(٩)

[الحديث: ١٠١٥] قال الإمام على: (إنّ النفس أبعد شيء منزعا، وإنّها لا تزال تنزع إلى معصية في هوى)(١٠)

[الحديث: ١٠١٦] قال الإمام علي: (ترك الشهوات أفضل عبادة، وأجمل عادة)(١١) [الحديث: ١٠١٧] قال الإمام علي: (خير الناس من أخرج الحرص من قلبه، وعصى هواه في طاعة ربّه)(١٢)

[الحديث: ١٠١٨] قال الإمام على: (خالف الهوى تسلم، وأعرض عن الدنيا

| (٩) غرر الحكم، ٢٤١.  | (٥) غرر الحكم، ٢٤٠. | (١) نهج البلاغة حكمة ٢٧٠/ ١٢٢٢. |
|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| (۱۰) غرر الحكم، ۲٤١. | (٦) غور الحكم، ٢٤٠. | (٢) غور الحكم، ٤٨١.             |
| (١١) غرر الحكم، ٢٤١. | (٧) غور الحكم، ٢٤٠. | (٣) غور الحكم، ٢٤٠.             |
| (۱۲) غرر الحكم، ۲٤١. | (٨) غور الحكم، ٢٤١. | (٤) غرر الحكم، ٢٤٠.             |

[الحديث: ١٠١٩] قال الإمام على: (رأس الدين مخالفة الهوى)(٢)

[الحديث: ١٠٢٠] قال الإمام على: (ردع النفس عن تسويل الهوى ثمرة النبل)(٣)

[الحديث: ١٠٢١] قال الإمام على: (ردع النفس عن زخارف الدنيا ثمرة العقل)(٤)

[الحديث: ١٠٢٢] قال الإمام على: (ردع الهوى شيمة العقلاء)(٥)

[الحديث: ١٠٢٣] قال الإمام على: (كن لهواك غالبا، ولنجاتك طالبا)(١)

[الحديث: ١٠٢٤] قال الإمام على: (من ملك هواه ملك النهي)(٧)

[الحديث: ١٠٢٥] قال الإمام علي: (من يغلب هواه يعزّ)(١)

[الحديث: ١٠٢٦] قال الإمام على: (من أمات شهوته أحيى مروّته)(٩)

[الحديث: ١٠٢٧] قال الإمام على: (من غلب شهوته صان قدره)(١٠)

[الحديث: ١٠٢٨] قال الإمام علي: (من أحبّ نيل الدرجات العلى، فليغلب الهوى)(١١)

[الحديث: ١٠٢٩] قال الإمام على: (ملاك الدين مخالفة الهوى)(١٢)

[الحديث: ١٠٣٠] قال الإمام علي: (نظام الدين مخالفة الهوى، والتّنزّه عن الدنيا)(١٣)

[الحديث: ١٠٣١] قال الإمام على: (لا قويّ أقوى ممّن قوي على نفسه فملكها)(١٤)

(۱) غور الحكم، ۲٤١. (۱) غور الحكم، ۲٤١. (۱۱) غور الحكم، ۲٤١. (۱۱) غور الحكم، ۲٤١. (۲۱) غور الحكم، ۲٤١. (۱۲) غور الحكم، ۲٤١.

[الحديث: ١٠٣٢] قال الإمام علي: (إملك عليك هواك، وشحّ بنفسك عمّا لا يحلّ لك، فإنّ الشحّ بالنفس حقيقة الكرم)(١)

[الحديث: ١٠٣٣] قال الإمام علي: (ردّ عن نفسك عند الشهوات، وأقمها على كتاب الله عند الشبهات)(٢)

[الحديث: ١٠٣٤] قال الإمام علي: (من خالف نفسه، فقد غلب الشيطان (هواه)<sup>(٣)</sup>

[الحديث: ١٠٣٥] قال الإمام علي: (إنّ نفسك لخدوع، إن تثق بها يقتدك الشيطان إلى ارتكاب المحارم.. إنّ النفس لأمّارة بالسوء والفحشاء فمن ائتمنها خانته، ومن استنام إليها أهلكته، ومن رضي عنها أوردته شرّ الموارد.. إنّ المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلّا ونفسه ظنون عنده، فلا يزال زاريا عليها ومستزيدا إليها)(٤)

[الحديث: ١٠٣٦] قال الإمام علي: (لا عدوّ أعدى على المرء من نفسه. لا عاجز أعجر ممّن أهمل نفسه فأهلكها)(٥)

[الحديث: ١٠٣٧] قال الإمام على: (لا يقبل الله من الأعمال إلّا ما صفا وصلب ورق، فأما صفاءها فلله، وأما صلابتها فللدين، وأما رقتها فللإخوان)(٢)

[الحديث: ١٠٣٨] قال الإمام علي: (إنّ المؤمن من نفسه في شغل، والناس منه في راحة، إذا جن عليه الليل افترش وجهه، وسجد لله بمكارم بدنه يناجي الّذي خلقه في فكاك رقبته ألا فهكذا كونوا)(٧)

(۱) غرر الحكم، ۲٤١.
 (۱) أصول الكافي ٢/ ٢٣٩.

(٢) غور الحكم، ٢٤٢.

(٣) غور الحكم، ٢٤١. (٦) اعلام الدين/ ١٢٢.

[الحديث: ١٠٣٩] قال الإمام على: (اعلموا أن الأمل يسهي العقل وينسي الذكر، فأكذبوا الأمل فإنه غرور وصاحبه مغرور)(١)

[الحديث: ١٠٤٠] قال الإمام علي: (كونوا على قبول العمل أشدّ عناية منكم على العمل. الزهد في الدنيا قصر الأمل. وشكر كلّ نعمة الورع عمّا حرّم الله عزّ وجلّ. من أسخط بدنه أرضى ربّه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربّه)(٢)

[الحديث: ١٠٤١] قال الإمام علي يوصي بعض أهله: (يا بنيّ أكثر من ذكر الموت، وذكر ما تهجم عليه، وتفضي بعد الموت إليه، حتّى يأتيك وقد أخذت منه حذرك، وشددت له أزرك ولا يأتيك بغتة فيبهرك)(٣)

[الحديث: ١٠٤٢] قال الإمام على يوصي بعض أهله: (أحي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة، وقوّه باليقين، ونوّره بالحكمة وذلله بذكر الموت)(٤)

[الحديث: ١٠٤٣] قال الإمام علي يوصي بعض أهله: (أكثر ذكر الموت وما بعد الموت)(٥)

(٣) نهج البلاغة/ ٩٢٦ . (٦) كنز الفوائد) ١/ ٦٣.

<sup>(</sup>۱) نهج البلاغة، خطبة ۲۰۸. (۲) أمالي الطوسي ٧/ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الخصال ١/ ١٤.

[الحديث: ٢٤٠١] قال الإمام علي: (كم من غافل ينسج ثوبا ليلبسه وإنّما هو كفنه، ويبني بيتا ليسكنه وإنّما هو موضع قبره)(١)

[الحديث: ١٠٤٧] قيل للإمام على: ما الاستعداد للموت؟ قال: (أداء الفرائض، واجتناب المحارم، والاشتهال على المكارم، ثمّ لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه، والله ما يبالي ابن أبي طالب أوقع على الموت أم وقع الموت عليه)(٢)

[الحديث: ١٠٤٨] قال الإمام علي: (العمر الّذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستّون سنة)(٣)

#### ٢ ـ ما روي عن الإمام السجاد:

[الحديث: ٩٤،٠١] قال الإمام السجاد: (إنّ المعرفة وكمال دين المسلم تركه الكلام فيها لا يعنيه، وقلّة مرائه، وحلمه، وصره، وحسن خلقه)(٤)

[الحديث: ١٠٥٠] قال الإمام السجاد: (إنّي لأحبّ أن أقدم على ربّي وعملي مستو)(٥)

[الحديث: ١٠٥١] قال الإمام السجاد في المناجاة الخمسة عشر: (إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمّارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولقة، ولسخطك متعرّضة، تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل، طويلة الأمل، إن مسّها الشرّ تجزع، وإن مسّها الخير تمنع، ميّالة إلى اللعب واللهو، مملوّة بالغفلة والسهو، تسرع بي إلى الحوبة، وتسوّفني بالتوبة.. لا نجاة لي من مكاره الدنيا إلّا بعصمتك.. وكن لي عن المعاصي

<sup>(</sup>۱) أمالي الصدوق/ ۱۱۰. (۳) نهج البلاغة/ ۱۲٤۱ (٤) تحف العقول/ ۲۷۹. (۲) أمالي الصدوق/ ۱۱. (٥) أصول الكافي ٢٣٨. قصار الحكم.

عاصما، برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين)(١)

### ٣ ـ ما روي عن الإمام الباقر:

[الحديث: ١٠٥٢] قال الإمام الباقر: (إنّ المؤمن معنيّ بمجاهدة نفسه ليغلبها على هواها، فمرّة يقيم أودها ويخالف هواها في محبّة الله، ومرّة تصرعه نفسه فيتبع هواها، فينعشه الله فينتعش ويقيل الله عثرته، فيتذكّر ويفزع إلى التوبة والمخافة، فيزداد بصيرة ومعرفة لما زيد فيه من الخوف ـ إلى أن قال: ولا فضيلة كالجهاد ولا جهاد كمجاهدة الهوى)(٢)

[الحديث: ١٠٥٣] قال الإمام الباقر يوصي بعض أصحابه: (اجعل نفسك عدوّا تجاهده وعارية تردها، فإنّك قد جعلت طبيب نفسك، وعرفت آية الصحّة، وبيّن لك الداء ودللت على الدواء، فانظر قيامك على نفسك)(٣)

[الحديث: ١٠٥٤] قال الإمام الصادق: (سمعت أبي يقول: من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه)(٤)

[الحديث: ١٠٥٥] قال الإمام الباقر: (اعلم أنّ أوّل الوقت أبدا أفضل، فعجّل بالخير ما استطعت، وأحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ ما داوم العبد عليه وإن قلّ)(٥)

[الحديث: ١٠٥٦] قال الإمام الباقر: (أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ ما داوم عليه العبد وإن قلّ)(٦)

[الحديث: ١٠٥٧] قال الإمام الباقر: (ما من شيء أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من عمل يداوم عليه وإن قلّ)(٧)

(۱) تفسير العيّاشي ۲/ ۲۰۱. (٤) كتاب الزهد/ ۱۰. (۷) أصول الكافي ۲/ ۸۲.

(٢) تحف العقول/ ٢٨٤. (٥) الكافي ٣/ ٢٧٤.

(٣) تحف العقول/ ٣٠٤. (٦) أصول الكافي ٢/ ٨٢.

[الحديث: ١٠٥٨] قال الإمام الباقر: (إنَّى أحبُّ أن أدوم على العمل إذا عوَّدته نفسي، وإن فاتني من الليل قضيته من النهار، وإن فاتنى من النهار قضيته بالليل، وإنّ أحبّ الأعمال إلى الله ماديم عليها، فإنّ الأعمال تعرض كلّ يوم خميس وكلّ رأس شهر، وأعمال السنة تعرض في النصف من شعبان، فإذا عوّدت نفسك عملا فدم عليه سنة)(١)

[الحديث: ١٠٥٩] قال الإمام الباقر يوصى بعض أصحابه: (أكثر ذكر الموت، فإنّه لم يكثر ذكره إنسان إلّا زهد في الدنيا)(٢)

[الحديث: ١٠٦٠] قال الإمام الباقر: (أكثروا ذكر الموت، فإنّه ما أكثر ذكر الموت إنسان إلّا زهد في الدنيا)(٣)

[الحديث: ١٠٦١] قال الإمام الباقر: (إذا أتت على الرجل أربعون سنة قيل له: خذ حذرك، فإنَّك غير معذور، وليس ابن الأربعين بأحقّ بالحذر من ابن العشرين، فإنَّ الَّذي يطلبهما واحد وليس براقد، فاعمل لما إمامك من الهول، ودع عنك فضول القول)(٤)

[الحديث: ١٠٦٢] قال الإمام الباقر: (المؤمن أصلب من الجبل)(٥)

[الحديث: ١٠٦٣] قال الإمام الباقر: (إن الله تعالى أعطى المؤمن ثلاث خصال: العزّ في الدنيا والآخرة، والفلح في الدنيا والآخرة، والمهابة في صدور الظالمين)(٦)

# ٤ ـ ما روي عن الإمام الصادق:

[الحديث: ١٠٦٤] قال الإمام الصادق لرجل: (إجعل قلبك قرينا تزاوله، وإجعل

177

(٦) جامع السعادات ١/ ٢٦١.

<sup>(</sup>۱) کتاب جعفر بن محمّد بن شریح (٤) أصول الكافي ٢/ ٥٥٤ الحضرمي/ ٧٣.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٣/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) جامع السعادات ١/ ٢٦١. (٣) دعائم الإسلام ١/٢٢١.

عملك والدا تتبعه، وإجعل نفسك عدوا تجاهده، وإجعل مالك كعارية تردها)(١)

[الحديث: ١٠٦٥] سئل الإمام الصادق عن الجهاد أسنة هو أم فريضة؟ فقال: (الجهاد على أربعة أوجه: فجهادان فرض، وجهاد سنة لا يقام إلّا مع فرض، وجهاد سنة، فاما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله وهو من أعظم الجهاد، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض، وأمّا الجهاد الّذي هو سنة لا يقام إلّا مع فرض فان مجاهدة العدو فرض على جميع الأمة ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب وهذا هو من عذاب الأمة وهو سنة على الإمام وحده أن يأتي العدو مع الأمة فيجاهدهم، واما الجهاد الّذي هو سنة، فكلّ سنة اقامها الرجل وجاهد في اقامتها وبلوغها فالعمل والسعي فيها من أفضل الأعمال لأنها إحياء سنة، قال رسول الله على: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من اجورهم شيء)(٢)

[الحديث: ٢٦، ١٦] قال الإمام الصادق: (طوبى لعبد جاهد لله نفسه وهواه، ومن هزم حينئذ هواه ظفر برضا الله، ومن جاور عقله نفسه الأمّارة بالسوء بالجهد والاستكانة والخضوع على بساط خدمة الله تعالى فقد فاز فوزا عظيها، ولا حجاب أظلم وأوحش بين العبد وبين الله تعالى من النفس والهوى، وليس لقتلها وقطعها سلاح وآلة، مثل الافتقار إلى الله سبحانه، والخشوع والجوع، والظمأ بالنهار، والسهر بالليل، فإن مات صاحبه مات شهيدا، وإن عاش واستقام أدّاه عاقبته إلى الرضوان الأكبر قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَةُمْ شُبُلُنَا وَإِنَّ الله لَعَ المُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩])(٣)

[الحديث: ١٠٦٧] قال الإمام الصادق لرجل: (اجعل قلبك قرينا برّا أو ولدا

(1) مشكاة الانوار / 182. (2) مسباح الشريعة / 00.

واصلا، واجعل عملك والدا تتبعه، واجعل نفسك عدوًّا تجاهده، واجعل مالك عارية تردّها)(۱)

[الحديث: ١٠٦٨] قال الإمام الصادق: (احمل نفسك لنفسك، فإن لم تفعل لم يحملك غيرك)(٢)

[الحديث: ٢٩، ١] قال الإمام الصادق: (إن قدرتم أن لا تعرفوا فافعلوا، وما عليك إن لم يثن الناس عليك، وما عليك أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت محمودا عند الله تبارك وتعالى، إنّ الإمام علي كان يقول: لا خير في الدنيا إلّا لأحد رجلين: رجل يزداد فيها كلّ يوم إحسانا ورجل يتدارك منيّته بالتوبة، وأنّى له بالتوبة فو الله أن لو سجد حتّى ينقطع عنقه ما قبل الله عزّ وجلّ منه عملا إلّا بولايتنا أهل البيت)(٣)

[الحديث: ١٠٧٠] قال الإمام الصادق: (أفضل الأعمال ما داوم عليه العبد وإن قلّ)(٤)

[الحديث: ١٠٧١] قال الإمام الصادق يوصي بعض أصحابه: (انظر إلى من هو دونك، ولا تنظر إلى من هو فوقك في المقدرة، فإنّ ذلك أقنع لك بها قسم لك، وأحرى أن تستوجب الزيادة من ربّك، واعلم أنّ العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين، واعلم أنّه لا ورع أنفع من تجنّب محارم الله، والكفّ عن أذى المسلمين واغتيابهم، ولا عيش أهنأ من حسن الخلق، ولا مال أنفع من القنوع باليسير المجزي، ولا جهل أضرّ من العجب)(٥)

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢/ ٤٥٤. (٣) روضة الكافي/ ١٢٨. (٥) علل الشرائع/ ٥٠٩. (٢) أصول الكافي ٢/ ٤٥٤. (٤) عوالي اللَّائل ٢/ ٦٩.

[الحديث: ١٠٧٢] قال الإمام الصادق (إيّاك أن تفرض على نفسك فريضة فتفارقها النبي عشر هلالا)(١)

[الحديث: ١٠٧٣] قال الإمام الصادق: (إذا كان الرجل على عمل فليدم عليه سنة، ثمّ يتحوّل عنه إن شاء إلى غيره، وذلك أنّ ليلة القدر يكون فيها في عامه ذلك، ما شاء الله أنّ يكون)(٢)

[الحديث: ١٠٧٤] قال الإمام الصادق: (من عمل عملا من أعمال الخير فليدم عليه سنة، و لا يقطعه دو نها)(٣)

[الحديث: ١٠٧٥] قال الإمام الصادق: (من أراد أن يعمل بشيء من الخير فليدم عليه سنة، ثمّ إن شاء فليدم، وإن شاء فليترك)(٤)

[الحديث: ١٠٧٦] قال الإمام الصادق: (قال عيسى عليه السّلام: هول لا تدري متى يغشيك ما يمنعك أن تستعدّ له قبل أن يفجأك)(٥)

[الحديث: ١٠٧٧] قال الإمام الصادق: (إنّ المؤمنين أكياس، وإنّ أكيس المؤمنين أكثرهم ذكرا للموت)(٦)

[الحديث: ١٠٧٨] عن أبي بصير قال: شكوت إلى الإمام الصادق الوسواس فقال: (يا أبا محمّد اذكر تقطّع أوصالك في قبرك، ورجوع أحبابك عنك إذا دفنوك في حفرتك، وخروج بنات الماء من منخريك، وأكل الدود لحمك، فإنّ ذلك يسلّي عنك ما أنت فيه) قال أبو بصير: فو الله ما ذكرته إلّا سلى عنّى ما أنا فيه من همّ الدنيا(٧).

(٢) أصول الكافي ٢/ ٨٢. (٥) دعوات الراوندي ٢٣٦.

(٣) دعائم الإسلام ١/ ٢١٤. (٦) كتاب الغايات كها في المستدرك ١/ ٨٧.

11

أصول الكافي ٣/ ٨٣.
 مشكاة الأنوار/ ١١١.
 الكافي ٣/ ٢٥٠.

[الحديث: ١٠٧٩] عن الإمام الكاظم قال: رأى الإمام الصادق رجلا قد اشتد جزعه على ولده، فقال: (يا هذا جزعت للمصيبة الصغرى وغفلت عن المصيبة الكبرى؟ ولو كنت لما صار إليه ولدك مستعدّا لما اشتدّ عليك جزعك، فمصابك بتركك الاستعداد أعظم من مصابك بولدك)(١)

[الحديث: ۱۰۸۰] قال الإمام الصادق: (ذكر الموت يميت الشهوات في النفس، ويقطع منابت الغفلة، ويقوى النفس بمواعد الله، ويرق الطبع، ويكسر أعلام الهوى، ويطفئ نار الحرص، ويحقر الدنيا)(٢)

[الحديث: ١٠٨١] قال الإمام الصادق: (إنّ العبد لفي فسحة من أمره ما بينه وبين أربعين سنة، فاذا بلغ أربعين سنة أوحى الله عزّ وجلّ إلى ملكيه: قد عمّرت عبدي هذا عمرا، فغلّظا وشدّدا وتحفّظا، واكتبا عليه قليل عمله وكثيره، وصغيره وكبيره)(٣)

[الحديث: ١٠٨٢] قال الإمام الصادق: (خذ لنفسك من نفسك، خذ منها في الصحة قبل السقم، وفي القوّة قبل الضعف، وفي الحياة قبل المات)(٤)

[الحديث: ١٠٨٣] قال الإمام الصادق: (ثلاث من لم تكن فيه فلا يرجى خيره أبدا: من لم يخش الله في الغيب، ولم يرع عند الشيب، ولم يستح من العيب)(٥)

[الحديث: ١٠٨٤] قال الإمام الصادق: (إذا بلغ العبد ثلاثا وثلاثين سنة فقد بلغ أشدّه، وإذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ منتهاه، فإذا طعن في إحدى وأربعين فهو في النقصان،

(٣) روضة الكافي/ ١٠٨ .

<sup>(</sup>۱) عيون الأخبار ٢/٢. (۲) عصباح الشريعة/ ٥٧. . مصباح الشريعة/ ٥٧.

وينبغى لصاحب الخمسين أن يكون كمن كان في النزع)(١)

[الحديث: ١٠٨٥] سئل الإمام الصادق عن قول الله عزّ وجلّ: { أُولَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّر } [فاطر: ٣٧] فقال: (توبيخ لابن ثماني عشرة سنة)(٢)

## ٥ ـ ما روى عن سائر الأئمة:

[الحديث: ١٠٨٦] قال حميد بن مسلم: (والله ما رأيت مكثورا قطّ قد قتل ولده وأهل بيته وصحبه أربط جأشا من الإمام الحسين، وإن كانت الرجال لتشدّ عليه فيشدّ عليها بسيفه فتنكشف عنه انكشاف المعزى إذا شدّ فيها الذئب)(٣)

[الحديث: ١٠٨٧] قال الإمام الكاظم يوصى بعض أصحابه: (عليك بالاعتصام بربُّك والتوكّل عليه، وجاهد نفسك لتردّها عن هواها، فإنّه واجب عليك كجهاد عدوّك) قيل: فأيّ الاعداء أوجب هم مجاهدة، فقال: (أقربهم إليك وأعداهم لك، واضرّ هم بك وأعظمهم لك عداوة، وأخفاهم لك شخصا مع دنوّه منك، ومن يحرّض أعدائك عليك وهو إبليس الموكّل بوسواس من القلوب فلتشدّ عداوتك له ولا يكونن أصبر على مجاهدتك لهلكتك منك على صبرك لمجاهدته فإنّه أضعف منك ركنا في قوّته واقلّ منك ضررا في كثرة شره إذا أنت اعتصمت بالله فقد هديت إلى صر اط مستقيم)(٤)

[الحديث: ١٠٨٨] قال الإمام الرضا: (ذكر الموت أفضل العبادة)(٥)

[الحديث: ١٠٨٩] قال الإمام الجواد: (كيف يضيع من الله كافله، وكيف ينجو من الله طالبه، ومن انقطع إلى غير الله وكله الله إليه)(٦)

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار ٦٨/ ٥٥ ١عن الدرّة الباهرة. (٣) الإرشاد للمفيد/ ٢٤٢. (١) الخصال ٢/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق/ ٤٠ . (٥) الفقه المنسوب للإمام الإمام الرضا/ ٣٣٩.

# العبودية والعبادة

وهي من أشرف المنازل وأعلاها، ذلك أن كل المجاهدات والمرابطات، إنها تهدف إلى السير والتحقق بالعبودية وصفائها، ولذلك وصف رسول الله به بالعبودية بأتم وأكمل وأجمل معانيها، وفي أشرف المقامات، قال تعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ المُسْجِدِ الْمُوسِدِ الْمُقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ المُسْجِدِ الْمُوسِدِ الْمُقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الحسراء: ١]، وقال: ﴿ وَأَنّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ﴾ [الجن: ١٩] وهذه العبودية الخالصة لله تعالى هي العلامة على التحرر من كل القيود التي تحرم الإنسان من نعمة التواصل مع الله، ومع الكهال المتاح له، ذلك أنها تجعله متجردا خالصا ليس فيه أي شوائب يمكن أن يتعلق بها الشيطان أو الأهواء، ذلك أن الشيطان لا يقترب إلا ممن فيه حظ منه، كها قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لِللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لِللهُ مُنْ الشَّيْطَانُ أَعَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ [٩٩] إِنَّهُ السُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتَوكَّلُونَ [٩٩] إِنَّهُ السُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتَوكَّلُونَ [٩٩] إِنَّهَا سُلْطَانُهُ عَلَى اللّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتَوكَّلُونَ [٩٩] إِنَّهُ مُهُ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٩٨ - ١٠٠]

ولهذا وصف الله تعالى المتحررين من كيد الشيطان واستعماره وسلطانه بكونهم عبيدا لله، قال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: 27]

فمن وقع في الغواية خرج من العبودية، وصار فيه استعداد لاستحواذ الشيطان عليه، كما قال تعالى: ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله ﴾ [المجادلة: ١٩] فإن نسي العبد ذكر الله، نسي عبوديته، وتحول من حزب الله إلى حزب الشيطان، قال

تعالى: ﴿أُولئك حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [المجادلة: ١٩] فإن حصل له ذلك انتكست حقيقته الإنسانية لتصبح حقيقة شيطانية، وحينها يمتلئ بالعذاب؛ فكل من خالف حقيقته وفطرته التي فطر عليها امتلأ بالعذاب، بقدر مخالفته.

بناء على هذا سنذكر هنا ما ورد من الأحاديث الموافقة للقرآن الكريم في فضل العبودية، وكل ما يؤدى إليها من أصناف العبادات والمجاهدات.

# أولا ـ ما ورد في الأحاديث النبوية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

#### ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:

[الحديث: ١٠٩٠] قال رسول الله على: (أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطّت السّماء وحقّ لها أن تئطّ، ما فيها موضع أربع أصابع إلّا وملك واضع جبهته لله ساجدا والله! لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذّذتم بالنّساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصّعدات تجأرون إلى الله) قال أبو ذرّ: لوددت أنّى كنت شجرة تعضد(١).

[الحديث: ١٠٩١] عن معدان بن أبي طلحة اليعمريّ؛ قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله على فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنّة. أو قال: قلت: بأحبّ الأعمال إلى الله. فسكت، ثمّ سألته فسكت. ثمّ سألته الثّالثة، فقال: سألت عن ذلك رسول الله على فقال: (عليك بكثرة السّجود لله. فإنّك لا تسجد سجدة إلّا رفعك الله بها درجة. وحطّ عنك ما خطئة)(٢)

عن ابن عبّاس أنّه سئل عن استسقاء رسول الله على فقال: (إنّ رسول الله على خرج

<sup>(</sup>۱) الترمذي(۲۳۱۲) (۲) مسلم(۸۸۵)

متبذّلا متواضعا متضرّعا حتّى أتى المصلّى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدّعاء والتّضرّع والتّكبير، وصلّى ركعتين كما كان يصلّي في العيد)(١)

[الحديث: ١٠٩٢] عن عائشة أنّ نبيّ الله ﷺ كان يقوم من اللّيل حتّى تتفطّر قدماه. فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟ قال: (أفلا أحبّ أن أكون عبدا شكورا)(٢)

[الحديث: ١٠٩٣] عن عائشة أنّها سئلت: كيف كان عمل رسول الله على الل

[الحديث: ١٠٩٤] عن عبد الله بن مسعود قال: صلّيت مع النّبيّ اليلة فلم يزل قائم حتى هممت بأمر سوء، قيل له: وما هممت؟. قال: (هممت أن أقعد وأذر النّبيّ على)(٤) [الحديث: ١٠٩٥] عن عائشة قالت: كان لرسول الله على حصير وكان يحجّره من اللّيل فيصلّي فيه. فجعل النّاس يصلّون بصلاته، ويبسطها بالنّهار، فثابوا ذات ليلة. فقال: (يا أيّما النّاس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإنّ الله لا يملّ حتّى تملّوا. وإنّ أحبّ الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قلّ. وكان آل محمّد على إذا عملوا عملا أثبتوه (٥).

[الحديث: ١٠٩٦] عن عائشة قالت كان النّبيّ على إذا دخل العشر شدّ مئزره وأحيا لله وأبقظ أهله)(١)

[الحديث: ١٠٩٧] عن ابن عبّاس قال: كان النّبيّ على. إذا قام من الّليل يتهجّد،

<sup>(</sup>۱) الترمذي(۸۰۵) (۳) البخاري (۱۹۸۷) (۵) مسلم(۷۸۲) (۱) البخاري (۱۹۸۷) ومسلم(۷۸۲) (۲) البخاري (۲۰۲۶) ومسلم(۱۱۷۶) (۲) البخاري (۲۰۲۶) ومسلم(۲۷۲۷)

قال: (اللهم لك الحمد أنت قيم السّهاوات والأرض ومن فيهنّ، ولك الحمد لك ملك السّهاوات والأرض ومن فيهنّ، ولك الحمد. أنت نور السّهاوات والأرض ولك الحمد. أنت نور السّهاوات والأرض ولك الحمد. أنت الحقّ ووعدك الحقّ ولقاؤك حقّ، وقولك أنت ملك السّهاوات والأرض، ولك الحمد. أنت الحقّ ووعدك الحقّ ولقاؤك حقّ، اللهم لك حقّ، والبّار حقّ، والنّبيّون حقّ، ولحمّد على حقّ، والسّاعة حقّ، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكّلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدّم وأنت المؤخّر لا إله إلّا أنت)(۱)

[الحديث: ٩٨ - ١] عن الإمام عليّ عن رسول الله على أنّه كان إذا قام إلى الصّلاة، قال: (وجّهت وجهي للّذي فطر السّهاوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي وسلكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلّا أنت، أنت ربّي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنّه لا يغفر الذّنوب إلّا أنت) (٢)

[الحديث: ١٠٩٩] عن أمّ سلمة في حديث هجرة الحبشة ومن كلام جعفر في مخاطبة النجاشيّ فقال له: (أيّها الملك، كنّا قوما أهل جاهليّة، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، يأكل القويّ منّا الضّعيف؛ فكنّا على ذلك حتّى بعث الله إلينا رسو لا منّا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله، لنوحده ونعبده ونخلع ما كنّا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرّحم، وحسن الجوار، والكفّ عن المحارم والدّماء، ونهانا عن

(۱) البخاري (۱۱۲۰) ومسلم(۲۷۲۹) (۲) مسلم(۷۷۱)

الفواحش وقول الزّور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصّلاة والزّكاة والصّيام ـ قال: فعدّد عليه أمور الإسلام ـ فصدّقناه وآمنّا، واتّبعناه على ما جاء به)(١)

[الحديث: ١١٠٠] قال رسول الله ﷺ: (إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: (يوفّقه لعمل صالح قبل الموت)(٢)

[الحديث: ١١٠١] قال رسول الله ﷺ: (إذا قال العبد: لا إله إلّا الله والله أكبر، قال: يقول الله عزّ وجلّ -: صدق عبدي. لا إله إلّا أنا وأنا أكبر. و إذا قال العبد: لا إله إلّا الله وحده. قال: صدق عبدي. لا إله إلّا أنا وحدي. وإذا قال: لا إله إلّا الله لا شريك له. قال: صدق عبدي. لا إله إلّا أنا. ولا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلّا الله له الملك وله الحمد. قال: صدق عبدي. لا إله إلّا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلّا الله ولا حول ولا قوّة إلّا بي)(٣) بالله. قال: صدق عبدي. لا إله إلّا أنا ولا حول ولا قوّة إلّا بي)(٣)

[الحديث: ١١٠٢] قال رسول الله ﷺ: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيها صحيحا)(٤)

[الحديث: ١١٠٣] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله أمر يحيى بن زكريّا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنّه كاد أن يبطأ بها، فقال عيسى: إنّ الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإمّا أن تأمرهم، وإمّا أنا آمرهم، فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذّب، فجمع النّاس في بيت

<sup>(</sup>۱)أحمد (۲۰۲) (۳) ابن ماجة (۲۷۹۵) (۲) الترمذي (۲) (۲) البخاري (۲۱۹۲)

المقدس، فامتلأ المسجد وتعدُّوا على الشِّر ف، فقال: إنَّ الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل منّ، وآمر كم أن تعملوا منّ: أوّ لهنّ أن تعبدوا الله و لا تشر كوا به شبئًا. وإنّ مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق. فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدّ إليّ، فكان يعمل ويؤدّي إلى غير سيّده، فأيّكم يرضي أن يكون عبده كذلك؟. وإنَّ الله أمركم بالصَّلاة، فإذا صلَّيتم فلا تلتفتوا فإنَّ الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وآمركم بالصّيام فإنّ مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرّة فيها مسك، فكلُّهم يعجب أو يعجبه ريحها. وإنَّ ريح الصَّائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصَّدقة فإنَّ مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوّ، فأوثقوا يده إلى عنقه وقدَّموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدي نفسه منهم. وآمركم أن تذكروا الله فإنّ مثل ذلك كمثل رجل خرج العدوّ في أثره سراعا حتّى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشّيطان إلّا بذكر الله. قال النّبيّ على: (و أنا آمركم بخمس، الله أمرني بهنّ: السّمع والطّاعة والجهاد والهجرة والجاعة. فإنّه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلَّا أن يرجع، ومن ادّعي دعوى الجاهليّة فإنّه من جثا جهنّم، فقال رجل: يا رسول الله وإن صلّى وصام؟ قال: وإن صلّى وصام، فادعو ا بدعوى الله الّذي سمّاكم المسلمين المؤ منين عباد الله)(١)

[الحديث: ١١٠٤] قال رسول الله ﷺ: (إنّ لله ملائكة يطوفون في الطّرق يلتمسون أهل الذّكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلمّوا إلى حاجتكم، قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السّماء الدّنيا، قال: فيسألهم ربّهم عزّ وجلّ وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟

(١) الترمذي(٢٨٦٣)

قال: تقول: يسبّحونك ويكبّرونك ويحمدونك ويمجّدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال فيقول: لا، والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشدّ لك عبادة، وأشدّ لك تمجيدا، وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فيا يسألوني؟ قال: يقولون: يسألونك الجنّة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا، والله يا ربّ ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو أنّهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنّهم رأوها كانوا أشدّ عليها حرصا، وأشدّ لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. قال: فممّ يتعوّذون؟ قال: يقولون: من النّار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا، والله يا ربّ ما رأوها. قال يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشدّ منها فرارا وأشد لها مخافة، قال: فيقول: فأشهدكم أنّي قد عفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنّا جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم)(۱)

[الحديث: ١١٠٥] قال رسول الله على الله الله الله الله على الله الله الله ويكفر بها دونه، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، وحجّ البيت، وصوم رمضان)(٢).

[الحديث: ١١٠٦] قال رسول الله على: (ثلاث أقسم عليهن، وأحدّثكم حديثا فاحفظوه، قال: فأمّا الثّلاث الّتي أقسم عليهن فإنّه ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد بمظلمة فيصبر عليها إلّا زاده الله ـ عزّ وجلّ ـ بها عزّا، ولا يفتح عبد باب مسألة إلّا فتح الله له باب فقر. وأمّا الّذي أحدّثكم حديثا فاحفظوه فإنّه قال: إنّا الدّنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله ـ عزّ وجلّ ـ مالا وعلما فهو يتّقي فيه ربّه ويصل فيه رحمه ويعلم لله ـ عزّ وجلّ ـ فيه حقّه. قال: فهذا بأفضل المنازل. قال: وعبد رزقه الله ـ عزّ وجلّ ـ علما ولم يرزقه مالا، قال:

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸ ع۲) مسلم(۲۲۸۹) (۲) البخاري (۸) مسلم(۲۱)

فهو يقول لو كان لي مال عملت بعمل فلان، قال فأجرهما سواء، قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربّه ـ عزّ وجلّ ـ ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقّه، فهذا بأخبث المنازل. قال: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو كان لي مال لعملت بعمل فلان قال: هي نيّته فوزرهما فيه سواء)(١)

[الحديث: ١١٠٧] قال رسول الله على: (العبادة في الهرج كهجرة إليّ)(٢)

[الحديث: ١١٠٨] عن معاذ بن جبل قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النّار قال: (لقد سألتني عن عظيم، وإنّه ليسير على من يسّره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصّلاة، وتؤتي الزّكاة، وتصوم رمضان، وتحجّ البيت)،ثمّ قال: (أ لا أدلّك على أبواب الخير: الصّوم جنّة، والصّدقة تطفأ الخطيئة كما يطفأ الماء النّار، وصلاة الرّجل من جوف اللّيل)، ثمّ تلا: { تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (١٦) فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَمَّمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [السجدة: ١٦، ١٧](٣)

[الحديث: ١١٠٩] قال رسول الله ﷺ: (ليس من عمل يوم إلّا يختم عليه، فإذا مرض المؤمن، قالت الملائكة: يا ربّ، عبدك فلان قد حبسته، فيقول الرّبّ ـ تبارك وتعالى: اكتبوا له على مثل عمله حتّى يبرأ أو يموت)(٤)

[الحديث: ١١١٠] قال رسول الله ﷺ: (من يأخذ عنّي هؤ لاء الكلمات، فيعمل بهنّ، أو يعلّم من يعمل بهنّ: (اتّق المحارم تكن أعبد النّاس. وارض بها قسم الله تكن أغنى

<sup>(</sup>۱)الترمذي(۲۳۲۵) (۳) الترمذي(۲۳۱۵) (۲) مسلم(۲۹۶۸) (۶) أحد(٤/ ۲۹۱۵)

النّاس. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وأحبّ للنّاس ما تحبّ لنفسك تكن مسلما. ولا تكثر الضّحك فإنّ كثرة الضّحك تميت القلب)(١)

[الحديث: ١١١١] قال رسول الله ﷺ: (يقول الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملإ، ذكرته في ملإ خير منهم. وإن تقرّب إليّ شبرا تقرّبت إليه ذراعا. وإن تقرّب إليّ ذراعا، تقرّبت إليه باعا. وإن أتاني يمشى، أتيته هرولة)(٢)

### ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر الشيعية:

[الحديث: ١١١٢] قال رسول الله ﷺ: (من شغلته عبادة الله عن مسألته أعطاه الله أفضل ما يعطى السائلين)(٣)

[الحديث: ١١١٣] قال رسول الله ﷺ لرجل: (اعمل عمل من يظنّ أنّه يموت غدا)(٤)

[الحديث: ١١١٤] قال رسول الله ﷺ: (علّمني جبريل وأوجز فقال: يا محمّد أحبب ما شئت فإنّك مفارقه، وعش ما شئت فإنّك ميّت، واعمل ما شئت فإنّك ملاقبه)(٥)

[الحديث: ١١١٥] عن الإمام الباقر قال: كان رسول الله عند عائشة ليلتها قالت: يا رسول الله لم تتعب نفسك وغفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر فقال: يا عائشة ألا أكون عبدا شكورا؟)(٦)

1 1 1

<sup>(</sup>۱) الترمذي(٢٣٠٥) (۳) عدّة الداعي/ ٢٤٨. (٥) الأشعثيات/ ١٨١. (٢) البخاري (٢٤٠٥)، ومسلم(٢٦٧٥) (٤) الأشعثيات/ ١٦٦. (٦) مشكاة الأنوار/ ٢٥، عن(المحاسن).

[الحديث: ١١١٦] قال الإمام الباقر: (كان رسول الله ﷺ يقوم على أصابع رجليه، فأنزل الله تعالى: {طه (١) مَا أَنْزَ لْنَا عَلَيْكَ الْقُرْ آنَ لِتَشْقَى} [طه: ١، ٢])(١)

[الحديث: ١١١٧] قال رسول الله ﷺ: (سبعة في ظلّ عرش الله عز وجلّ يوم لا ظلّ إلا ظلّه: إمام عادل، وشابّ نشأ في عبادة الله عزّ وجلّ، ورجل تصدّق بيمينه فأخفاه عن شهاله، ورجل ذكر الله عزّ وجلّ خاليا ففاضت عيناه من خشية الله عزّ وجلّ، ورجل لقى أخاه المؤمن فقال: إنّي لا حبّك في الله عز وجلّ، ورجل خرج من المسجد وفي نيّته أن يرجع إليه، ورجل دعته امرأة ذات جمال إلى نفسها فقال: إنّي أخاف الله ربّ العالمين)(٢)

[الحديث: ١١١٨] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الصلاة النّافلة تفضل في السرّ على العلانية كفضل الفريضة عن النّافلة)(٣)

[الحديث: ١١١٩] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله عزّ وجلّ يباهي الملائكة برجل يصبح في أرض قفر فيؤذن، ثم يقيم، ثمّ يصلّي، فيقول ربّك عزّ وجلّ للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلّي ولا يراه أحد غيري، فينزل سبعون ألف ملك يصلّون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم..)(٤)

[الحديث: ١١٢٠] قال رسول الله ﷺ: (أفضل العبادة أجرا أخفاها)(٥)

[الحديث: ١١٢١] قال رسول الله على: (أعظم العبادة أجرا أخفاها)(٦)

[الحديث: ١١٢٢] قال رسول الله ﷺ: (قال الله عزّ وجلّ: إنّ من أغبط أوليائي عندي رجلا خفيف الحال، ذا حظّ من صلاة، أحسن عبادة ربّه بالغيب، وكان غامضا في

<sup>(</sup>٥) مستدرك الوسائل ١٣/١ كتاب الغايات. (٦) قرب الإسناد/ ٦٤.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي ٢/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) أمالي الطوسي ٢/ ١٤٣.

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار/ ٣٥، عن(المحاسن). (٢) الخصال ٣٤٣/٢.

الناس، جعل رزقه كفافا فصر عليه، عجلت منيّته فقلّ تراثه وقلّ بواكيه)(١)

[الحديث: ١١٢٣] قال رسول الله ﷺ: (كفى بالرجل بلاء أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا)(٢)

[الحديث: ١١٢٤] قيل للإمام السجاد وكان الغاية في العبادة: أين عبادتك من عبادة جدّى عند عبادة رسول الله ﷺ)(٣)

[الحديث: ١١٢٥] قال الإمام الباقر: (كان رسول الله ﷺ إذا صلّى قام على أصابع رجليه حتّى تورمت فأنزل الله تبارك وتعالى طه بلغة طي يا محمّد {مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (٢) إِلَّا تَذْكِرَةً لَنْ يَخْشَى} [طه: ٢،٣])(٤)

[الحديث: ١١٢٦] عن بكر بن عبد الله أنّ عمر دخل على رسول الله وهو محموم، فقال له عمر: يارسول الله ما أشدّ وعكك أو حماك؟ فقال: (ما منعني ذلك أن قرأت اللّيلة ثلاثين سورة فيهنّ السبع الطوال) فقال عمر: يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر وأنت تجتهد هذا الاجتهاد؟ فقال: (يا عمر، أفلا أكون عبدا شكورا؟)(٥)

[الحديث: ١١٢٧] عن جابر أنه دخل على الإمام السجاد وقال له: يا ابن رسول الله ما هذا الجهد الذي كلّفته نفسك؟ أما علمت أنّ الله إنّما خلق الجنّة لكم ولمن أحبّكم وخلق النار لمن أبغضكم وعاداكم، فقال له الإمام السجاد: (يا صاحب رسول الله، أما علمت أنّ جدّي رسول الله قد غفر الله ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، فلم يدع الاجتهاد، وقد تعبّد بأبي هو وأمّي حتّى انتفخ الساق وورم القدم، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من

(٢) مشكاة الأنوار/ ٣٢٠. (٤) تفسير القميّ ٢/ ٥٧.

<sup>(</sup>۱) الكافي ٣/ ٢٠٩. (١) أمالي الطوسي ١٨/٢. (١) أمالي الطوسي ١٨/٢.

ذنبك وما تأخّر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا)(١)

[الحديث: ١١٢٨] قال رسول الله ﷺ: (من عرف الله وعظمه، منع فاه من الكلام، وبطنه من الطعام، وعنى نفسه بالصيام والقيام) قالوا: بآبائنا وامّهاتنا يا رسول الله، هؤلاء أولياء الله، قال: (إنّ أولياء الله سكتوا فكان سكوتهم فكرا، وتكلّموا فكان كلامهم ذكرا، ونظروا فكان نظرهم عبرة، ونطقوا فكان نطقهم حكمة، ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة، لولا الآجال الّتي قد كتبت عليهم لم تقرّ أرواحهم في أجسادهم خوفا من العقاب، وشوقا إلى الثواب)(٢)

#### ثانيا ـ ما وردعن أئمة الهدى:

وهي أحاديث كثيرة، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى ما يلي:

١ ـ ما روي عن الإمام علي:

[الحديث: ١١٢٩] قال الإمام علي: (العبادة فوز)(٣)

[الحديث: ١١٣٠] قال الإمام علي: (اجعل لنفسك فيها بينك وبين الله سبحانه أفضل المواقيت والأقسام)(٤)

[الحديث: ١٣١] قال الإمام على: (إذا أحبّ الله عبدا ألهمه حسن العبادة)(٥)

[الحديث: ١١٣٢] قال الإمام على: (دوام العبادة برهان الظفر بالسّعادة)(٢)

[الحديث: ١١٣٣] قال الإمام على: (فضيلة السّادة حسن العبادة)(٧)

[الحديث: ١١٣٤] قال الإمام على: (كيف يجد لذّة العبادة من لا يصوم عن

(۱) بشارة المصطفى عنه في(البحار) (۳)غررالحكم، ۱۹۸. (۲)

. ۱۹۸ مر الحکم، ۱۹۸ (۷) غور الحکم، ۱۹۸ (۷) غور الحکم، ۱۹۸ (۷)

(٢) أصول الكافي ٢/ ٢٣٧.

۱۸٤

[الحديث: ١١٣٥] قال الإمام على: (من تاجر الله ربح)(٢)

[الحديث: ١١٣٦] قال الإمام على: (من قام بشرائط العبوديّة اهّل للعتق)(٣)

[الحديث: ١١٣٧] قال الإمام على: (من المودّة العمل لله فوق الطاقة)(٤)

[الحديث: ١١٣٨] قال الإمام على: (ما تقرّب متقرّب بمثل عبادة الله)(٥)

[الحديث: ١١٣٩] قال الإمام علي: (خادع نفسك عن العبادة وارفق بها، وخذ عفو ها ونشاطها إلّا ما كان مكتوبا من الفريضة فإنّه لا بدّ من أدائها)(٢)

[الحديث: ١١٤٠] قال الإمام على: (ربّ متنسّك و لا دين له)(٧)

[الحديث: ١١٤١] قال الإمام علي يوصي بعض أصحابه: (إنّه لا تخلو من نعمة الله عزّ وجلّ عندك وعافيته، فلا تخلو من تحميده وتمجيده وتسبيحه وتقديسه وشكره وذكره على كلّ حال)(٨)

[الحديث: ١١٤٢] قال الإمام على: (العبودية خمسة أشياء: خلاء البطن، وقراءة القرآن، وقيام الليل، والتضرع عند الصبح، والبكاء من خشية الله)(٩)

[الحديث: ١١٤٣] قال الإمام عليّ: (من أحبّ أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلته عنده الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن كلّ من خيّر له امران: أمر الدنيا وأمر الآخرة فاختار أمر الآخرة على الدنيا فذلك الذي لا منزلة لله عنده)(١٠)

(۱) غرر الحكم، ۱۹۸. (۹) جامع الأخبار/ ۱۷۸. (۹) جامع الأخبار/ ۱۷۸. (۲) غرر الحكم، ۱۹۸. (۲) جامع الأخبار/ ۱۷۸. (۲) غرر الحكم، ۱۹۸. (۲) جامع الأخبار/ ۱۷۸.

(٣) غرر الحكم، ١٩٨.

(٤) غور الحكم، ١٩٨. (٨) مستدرك الوسائل ١/ ١٤.

110

[الحديث: ١١٤٤] قال الإمام علي: (إنّ قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التّجّار، وإنّ قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة وإنّ قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة العبيد، وإنّ قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار)(١)

[الحديث: ١١٤٥] قال الإمام عليّ: (اعمل كلّ يوم بها فيه ترشد)(٢)

[الحديث: ١١٤٦] قال الإمام عليّ في قوله تعالى: {وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} [القصص: ٧٧]: (لا تنس صحّتك وقوّتك وفراغك وشبابك ونشاطك وغناك أن تطلب به الآخرة)(٣)

[الحديث: ١١٤٧] عن الإمام علي أنّ قوما أتوه في أمر من أمور الدنيا يسألونه في الدين فتوسّلوا إليه بأن قالوا: نحن من شيعتك يا أمير المؤمنين فنظر إليهم طويلا ثمّ قال: (ما أعرفكم، وما أرى عليكم أثرا ممّا تقولون، إنّما شيعتنا من آمن بالله، ورسوله، وعمل بطاعته، واجتنب معاصيه، وأطاعنا فيما أمرنا ودعونا إليه شيعتنا، رعاة الشمس والقمر والنجوم، شيعتنا ذبل شفاههم، خمص بطونهم تعرف الرهبانيّة في وجوههم..)(٤)

[الحديث: ١١٤٨] عن صعصعة بن صوحان قال: صلّى بنا الإمام على ذات يوم صلاة الصبح، فلمّا سلّم أقبل على القبلة بوجهه، يذكر الله لا يلتفت يمينا ولا شمالا حتّى صارت الشمس على حائط مسجدكم هذا ـ يعنى جامع الكوفة ـ قيد رمح، ثمّ أقبل علينا بوجهه فقال: (لقد عهدت أقواما على عهد خليلي رسول الله ، والمّم ليراوحون في هذا الليل بين جباههم وركبهم، فإذا أصبحوا أصبحوا شعثا غبرا بين أعينهم شبه ركب المعزى،

) دعادم المرسارم ١١/١٠.

<sup>(</sup>۱) نهج البلاغة حكمة ٢٩٩/ ١١٩٢. (٣) الأشعثيات/ ١٧٦. (٤) الأشعثيات/ ٣٣٣. (٤) دعاتم الإسلام ١/ ٥٦.

فإذا ذكروا الموت مادوا كما يميد الشجر في الريح، ثمّ انهملت عيونهم حتّى تبلّ ثيابهم) ثم نهض وهو يقول: (كأنّما القوم باتوا غافلين)(١)

[الحديث: ١١٤٩] قال الإمام الباقر: (والله إن كان الإمام عليّ ليأكل أكل العبد، ويجلس جلسة العبد، وإن كان ليشتري القميصين ألسنبلانيتين فيخير غلامه خيرهما، ثمّ يلبس الآخر، فإذا جاز أصابعه قطعه، وإذا جاز كعبه حذفه، ولقد ولي خمس سنين ما وضع آجرة على آجرة، ولا لبنة على لبنة، ولا أقطع قطيعا، ولا أورث بيضاء ولا حمراء، وأن كان ليطعم الناس خبز البرّ واللحم، وينصر ف إلى منزله ويأكل خبز الشّعير والزيت والخلّ، وما ورد عليه أمران كلاهما لله رضا إلّا أخذ بأشدّهما على بدنه، ولقد أعتق ألف مملوك من كدّيده، وتربت فيه يداه، وعرق فيه وجهه، وما أطاق عمله أحد من الناس، وأن كان أقرب الناس شبها به الإمام السجاد وما أطاق عمله أحد من الناس بعده)(٢)

[الحديث: ١١٥٠] قال الإمام علي: (لقد رأيت أصحاب محمد على أرى أحدا منكم يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا، وقد باتوا سجّدا وقياما، يراوحون بين جباههم وخدودهم، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأنّ بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم! إذا ذكر الله هملت أعينهم حتّى تبلّ جيوبهم، ومادوا كما يميد الشّجر يوم الرّيح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثّواب)(٣)

[الحديث: ١١٥١] عن الإمام الباقر، أنّ الإمام علي قال: (أما والله لقد عهدت أقواما على عهد خليلي رسول الله على وأنهم ليصبحون ويمسون شعثا، غبرا، خمصا، بين أعينهم كركب المعزا، يبيتون لربّهم سجّدا وقياما، يراوحون بين أقدامهم وجباههم، يناجون

(۱) الإرشاد/ ۱۲۲.
 (۲) أمالي الصدوق/ ۲۸۱.
 (۳) نجج البلاغة كلام ۹۳/ ۲۸۲.

ربّهم ويسألونه فكاك رقابهم من النار، والله لقد رأيتهم مع هذا وهم خائفون مشفقون)(١) [الحديث: ١١٥٢] روى أنّ الإمام علي خرج ذات ليلة من المسجد وكانت ليلة قمراء فأمّ الجبانة، ولحقه جماعة يقفون اثره فوقف عليهم، ثمّ قال: من أنتم؟ قالوا: شيعتك

واحديث. ١١٥١] روى أن الإمام على حرج دات ليله من المسجد - وكانت ليله من المسجد - وكانت ليله قمراء - فأمّ الجبانة، ولحقه جماعة يقفون اثره فوقف عليهم، ثمّ قال: من أنتم؟ قالوا: شيعتك يا أمير المؤمنين، فتفرّس في وجوههم، ثمّ قال: فهالي لا أرى عليكم سيهاء الشيعة، قالوا: وما سيهاء الشيعة يا أمير المؤمنين؟! قال: صفر الوجوه من السهر، عمش العيون من البكاء، حدب الظهور من القيام، خمص البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، عليهم غبرة الخاشعين)(٢)

### ٢ ـ ما روي عن الإمام السجاد:

[الحديث: ١١٥٣] قال الإمام السجاد: (إنّي أكره أن أعبد الله لا غرض لي إلّا ثوابه، فأكون كالعبد الطمع المطيع، إن طمع عمل وإلا لم يعمل.. وأكره أن أعبده لا غرض لي إلّا خوف عقابه، فأكون كالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل) قيل له: فلم تعبده؟ قال: (لما هو أهله بأياديه على وإنعامه)(٣)

[الحديث: ١١٥٤] قال الإمام السجاد: (إنّ أحقّ النّاس بالاجتهاد والورع والعمل باعند الله وبرضاه الأنبياء وأتباعهم)(٤)

[الحديث: ١١٥٥] قيل للإمام السجاد: يا أبا محمّد لقد بيّن عليك الاجتهاد، ولقد سبق لك من الله الحسنى، وأنت بضعة من رسول الله على قريب النسب، وكيد السبب، وأنّك لذو فضل عظيم على أهل بيتك وذوي عصرك، ولقد اوتيت من الفضل والعلم

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢/ ٢٣٦. (٣) تفسير العسكري [منسوب]،٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسي/ ٢١٩. (٤) كتاب جعفر بن محمّد/ ٧٢.

والدين والورع ما لم يؤت أحدا مثلك ولا قبلك إلّا من مضى من سلفك، فقال: (كلّما ذكرته ووصفته من فضل الله سبحانه وتأييده وتوفيقه.. كان رسول الله ويقف في الصلاة حتى ترم قدماه، ويظمأ في الصيام حتّى يعصب فوه فقيل له: يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟ فيقول والله لو تقطّعت أعضائي وسالت مقلتاي على صدري أن أقوم لله الحمد في الآخرة والاولى والله لو تقطّعت أعضائي وسالت مقلتاي على صدري أن أقوم لله جلّ جلاله بشكر عشر العشير من نعمة واحدة من جميع نعمه الّتي لا يحصيها العادّون ولا يبلغ حدّ نعمة منها عليّ جميع حمد الحامدين، لا والله أو يراني الله لا يشغلني شيء عن شكره وذكره في ليل ولا نهار ولا سرّ ولا علانية، ولولا أنّ لأهلي عليّ حقّا ولسائر الناس من خاصّهم وعامّهم عليّ حقوقا لا يسعني إلّا القيام بها حسب الوسع والطاقة حتّى اؤدّيها إليهم، لرميت بطرفي إلى الساء وبقلبي إلى الله ثمّ لم أرددهما حتّى يقضي الله على نفسي وهو خير الحاكمين)، وبكي(۱).

[الحديث: ١١٥٦] قال الإمام الباقر: (كان الإمام السجاد يصلّي كما كان يصلي الإمام على، كان له خمسمائة نخلة، فكان يصلّي عند كلّ نخلة ركعتين)(٢)

[الحديث: ١١٥٧] قال الإمام الصادق: (كان الإمام السجاد إذا أخذ كتاب الإمام علي فنظر فيه قال: من يطيق هذا؟! من يطيق ذا؟!.. ثمّ يعمل به، وكان إذا قام إلى الصلاة تغيّر لونه حتّى يعرف ذلك في وجهه، وما أطاق أحد عمل الإمام علي من ولده من بعده إلّا الإمام السجاد)(٣)

 <sup>(</sup>۲) بحار الأنوار ٤١/ ١٥، في مكارم أخلاق.
 (٣) روضة الكافي ١/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل ١/ ١٤، السيد علي بن طاوس في فتح الأبواب.

[الحديث: ١١٥٨] عن سعيد بن كلثوم قال: كنت عند الإمام الصادق فذكر الإمام على فأطراه ومدحه بها هو أهله ثمّ قال: (والله ما أكل على من الدنيا حراما قطّ حتّى مضي لسبيله، وما عرض له أمر ان قطّ هما لله رضا إلّا أخذ بأشدّهما عليه في دينه وما نزلت برسول الله ﷺ نازلة قطّ إلّا دعاه ثقة به، وما اطاق قدر عمل رسول الله ﷺ من هذه الأمة غيره، وان وصيته كان ليعمل عمل رجل كان وجهه بين الجنّة والنار، يرجو ثواب هذه ويخاف عقاب هذه ولقد أعتق من ماله ألف مملوك في طلب وجه الله والنجاة من النار ممّا كدّ بيديه ورشح منه جبينه، وإن كان ليقوت أهله بالزيت والخلِّ والعجوة، وما كان لباسه إلَّا الكرابيس إذا فضل شيء عن يده من كمّه دعا بالمقراض فقصّه، وما أشبهه من ولده ولا أهل بيته أحد أقرب شبها به في لباسه وفقهه من الإمام السجاد ولقد دخل الإمام الباقر عليه فاذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد، فرآه قد اصفر لونه من السهر، ورمضت عيناه من البكاء، ودبرت جبهته، وانخرم انفه من السجود، وورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة، فقال الإمام الباقر: فلم أملك حين رأيته بتلك الحال البكاء فبكيت رحمة عليه وإذا هو يفكر، فالتفت إلىّ بعد هنيئة من دخولي وقال: يا بنيّ! أعطني بعض تلك الصحف التي فيها عبادة على فأعطيته فقرأ فيها شيئا يسيرا ثمّ تركها من يده تضجّرا وقال: من يقوى على عبادة على)(١)

[الحديث: ١١٥٩] قال الإمام الباقر: (كان الإمام السجاد إذا قام في صلاته غشي لونه لون آخر، وكان قيامه في صلاته قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل، كانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله عزّ وجلّ، وكان يصلّي صلاة مودّع يرى أنّه لا يصلّي بعدها

(١) الإرشاد/ ٥٥٥.

أبدا، وقد صلّى ذات يوم فسقط الرداء عن أحد منكبيه فلم يسوّه حتّى فرغ من صلاته، فسأله بعض أصحابه عن ذلك، فقال: ويحك أتدرى بين يدى من كنت؟ إنّ العبد لا تقبل من صلاته إلّا ما أقبل عليه منها بقلبه، فقال الرّجل: هلكنا، فقال: كلّا، إنّ الله عزّ وجلّ متمّم ذلك بالنوافل، وكان يخرج في اللّيلة الظلماء فيحمل الجراب على ظهره، وفيه الصّرر من الدَّنانير والدِّراهم وربِّها حمل على ظهره الطعام أو الحطب حتَّى يأتي بابا بابا فيقرعه، ثمّ يناول من يخرج إليه وكان يغطِّي وجهه إذا ناول فقيرا لئلًّا يعرفه فلمَّا توفَّى فقدوا ذلك، فعلموا أنَّه كان الإمام السجاد، ولمَّا وضع على المغتسل نظروا إلى ظهره وعليه مثل ركب الابل، ممّا كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين، ولقد خرج ذات يوم وعليه مطرف خزّ فتعرّض له سائل فتعلّق بالمطرف فمضى وتركه، وكان يشتري الخزّ في الشتاء وإذا جاء الصّيف باعه فتصدّق بثمنه، ولقد نظر يوم عرفة إلى قوم يسألون الناس فقال: ويحكم أغير الله تسألون في مثل هذا اليوم إنّه ليرجى في هذا اليوم لما في بطون الحبالي أن يكون سعيدا ولقد كان يأبي أن يؤاكل امّه، فقيل له: يا ابن رسول الله أنت أبرّ الناس وأوصلهم للرحم فكيف لا تؤاكل امَّك؟ فقال: إنَّ أكره أن تسبق يدي إلى ما سبقت عينها إليه، ولقد قال له رجل: يا ابن رسول الله إنّى لأحبّك في الله حبّا شديدا، فقال: اللهمّ إني أعوذ بك أن أحبّ فيك وأنت لي مبغض، ولقد حجّ على ناقة له عشرين حجّة فها قرعها بسوط، فلمّا نفقت أمر بدفنها لئلّا يأكلها السباع، ولقد سئلت عنه مولاة له فقالت: اطنب أو أختصر ؟ فقيل لها: بل اختصري، فقالت: ما أتيته بطعام نهارا قطّ، وما فرشت له فراشا بليل قطَّ، ولقد انتهى ذات يوم إلى قوم يغتابونه فوقف عليهم، فقال لهم: إن كنتم صادقين فغفر الله لي، وإن كنتم كاذبين فغفر الله لكم، وكان إذا جاءه طالب علم فقال: مرحبا بوصيّة رسول الله هي، ثمّ يقول: إنّ طالب العلم إذا خرج من منزله لم يضع رجليه على رطب ولا يابس من الأرض إلّا سبّحت له إلى الأرضين السّابعة، ولقد كان يعول مائة أهل بيت من فقراء المدينة، وكان يعجبه أن يحضر طعامه اليتامي والأضرّاء والزمني والمساكين الّذين لا حيلة لهم، وكان يناولهم بيده، ومن كان منهم له عيال حمل له إلى عياله من طعامه، وكان لا يأكل طعاما حتى يبدأ فيتصدّق بمثله، ولقد كان تسقط منه كلّ سنة سبع ثفنات من مواضع سجوده لكثرة صلاته وكان يجمعها فلمّا مات دفنت معه، ولقد بكي على أبيه الحسين عشرين سنة وما وضع بين يديه طعام إلّا بكي حتى قال له مولى له: يا ابن رسول الله أما آن لخزنك أن ينقضي؟ فقال له: ويحك إنّ يعقوب رسول الله عليه السّلام كان له اثنا عشر ابنا فغيّب الله عنه واحدا منهم فابيضّت عيناه من كثرة بكائه عليه، وشاب رأسه من الحزن، واحدودب ظهره من الغمّ، وكان ابنه حيّا في الدّنيا، وأنا نظرت إلى أبي وأخي وعمّي وسبعة عشر من أهل بيتي مقتولين حولي فكيف ينقضي حزني)(۱)

[الحديث: ١١٦٠] قال الإمام الصادق: (لمّا نظر جابر إلى الإمام السجاد وأنّه ليس يغني فيه قول من يستميله من الجهد والتعب إلى القصد، قال له: يا ابن رسول الله البقاء على نفسك، فإنّك من اسرة بهم يستدفع البلاء، ويكشف اللأواء، وبهم يستمطر السهاء، فقال: (والله ما (يا جابر لا أزل على منهاج آبائي حتّى ألقاهم)، فأقبل جابر على من حضر، وقال: (والله ما رئي من أولاد الأنبياء مثل الإمام السجاد إلّا يوسف بن يعقوب، والله لذرّيّة الإمام السجاد أفضل من ذرّيّة يوسف بن يعقوب إنّ منه لمن يملأ الارض عدلا كها ملئت جورا)(٢)

[الحديث: ١١٦١] عن أبي حمزة قال: رأيت الإمام السجاد في فناء الكعبة في اللّيل

(۱) الخصال/۱۷۰ . (۲) بشارة المصطفى عنه في(البحار) ۱۸۵/۷۱

وهو يصلي، فأطال القيام حتى جعل مرّة يتوكّأ على رجله اليمنى ومرّة على رجله اليسرى، ثمّ سمعته يقول بصوت كأنّه باك: (يا سيّدي تعذّبني وحبّك في قلبي، أما وعزّتك لئن فعلت لتجمعنّ بيني وبين قوم طال ما عاديتهم فيك)(١)

[الحديث: ١١٦٢] عن الإمام السجاد، انه كان اذا حضر الوضوء، اصفر لونه، فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: (ما تدرون بين يدي من أقوم) (٢) [الحديث: ١١٦٣] كان الإمام السجاد إذا فرغ من وضوء الصلاة وصار بين وضوئه وصلاته أخذته رعدة ونفضة، فقيل له في ذلك: فقال: (ويحكم أتدرون إلى من أقوم؟! ومن أربد اناجي؟) (٣)

[الحديث: ١١٦٤] عن طاووس الفقيه قال: رأيت في الحجر زين العابدين يصلي ويدعو: (عبيدك ببابك، أسيرك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، يشكو إليك ما لا يخفي عليك)(٤)

[الحديث: ١١٦٥] عن يوسف بن أسباط، عن أبيه، قال: دخلت مسجد الكوفة، فإذا شابّ يناجي ربّه وهو يقول في سجوده: (سجد وجهي متعفّرا في التراب لخالقي وحقّ له) فقمت إليه، فإذا هو الإمام السجاد فلما انفجر الفجر، نهضت إليه فقلت له: يا ابن رسول الله تعذّب نفسك وقد فضّلك الله بما فضّلك؟ فبكى ثمّ قال: (حدّثني عمرو بن عثمان، عن اسامة بن زيد قال: قال رسول الله عن كلّ عين باكية يوم القيامة إلّا أربعة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين فقئت في سبيل الله، وعين غضّت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة

 <sup>(</sup>١) الكافي ٤/ ٣٠١.
 (٣) المناقب ٤/ ١٤٨ عن(حلية الأولياء
 (٢) عوالي اللّغالي ٢/ ٣٠٤.
 وفضائل الصحابة).

ساجدة يباهي بها الله الملائكة ويقول: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي، قد جافي بدنه عن المضاجع، يدعوني خوفا من عذابي وطمعا في رحمتي، اشهدوا أنّي قد غفرت له)(١)

[الحديث: ١١٦٦] قال طاووس: دخلت الحجر في الليل، فإذا الإمام السجاد قد دخل فقام يصلي فصلي ما شاء الله ثمّ سجد، قلت: رجل صالح من أهل بيت الخير لأستمعن إلى دعائه فسمعته يقول في سجوده: (عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك) قال طاووس: فها دعوت بهن في كرب إلّا فرج عني (٢).

[الحديث: ١١٦٧] قال طاووس: مررت بالحجر فاذا أنا بشخص راكع وساجد، فتأمّلته فإذا هو الإمام السجاد فقلت: يا نفس رجل صالح من أهل بيت النبوة، والله لأغتنمن دعاه فجعلت أرقبه حتّى فرغ من صلاته؛ ورفع باطن كفّيه إلى السهاء وجعل يقول: (إلهي سيّدي! سيّدي! هذه يداي قد مددتها اليك بالذنوب مملوءة، وعيناي بالرجاء ممدودة وحقّ لمن دعاك بالندم تذلّلا أن تجيبه بالكرم تفضّلا، سيّدي أمن أهل الشقاء خلقتني؟ فأطيل بكاي أم من أهل السعادة خلقتني؟ فأبشر رجائي، سيّدي! أبضرب المقامع خلقت اعضائي؟ أم لشرب الحميم خلقت أمعائي؟ سيّدي! لو أنّ عبدا استطاع الهرب من مولاه لكنت أوّل الهاربين منك، لكنّي أعلم انيّ لا أفوتك، سيّدي! لو أنّ عذابي ممّا يزيد في ملكك سألتك الصبر عليه غير أنيّ أعلم انّه لا يزيد في ملكك طاعة المطبعين، ولا ينقص منه معصية العاصين، سيّدي! ها أنا وما خطري؟ هب لي بفضلك، وجلّلني بسترك، واعف عن توبيخي بكرم وجهك، إلهي وسيّدي! ارحمني مصروعا على الفراش تقلبني أيدي

<sup>(</sup>١) كشف الغمّة عنه في (البحار) ٩٩/٤٦. (٢) الإرشاد/ ٢٥٦.

أحبّتي وارحمني مطروحا على المغتسل يغسلني صالح جيرتي، وارحمني محمولا قد تناول الأقرباء بأطراف جنازتي، وارحم في ذلك البيت المظلم وحشتي وغربتي ووحدتي)، قال طاووس: فبكيت حتّى علا نحيبي، فالتفت إليّ فقال: (ما يبكيك يا يهاني، أو ليس هذا مقام المذنبين؟) فقلت: (حبيبي، حقيق على الله أن لا يردّك وجدّك محمّد على)(١)

[الحديث: ١١٦٨] قال الإمام الصادق: (كان الإمام السجاد يلبس الصوف وأغلظ ثيابه إذا قام إلى الصلاة، وكان إذا صلّى يبرز إلى موضع خشن فيصلّي فيه، ويسجد على الأرض، فأتى الجبان ـ وهو جبل بالمدينة ـ يوما ثمّ قام على حجارة خشنة محرقة، فأقبل يصلّي، وكان كثير البكاء، فرفع رأسه من السجود وكأنّما غمس في الماء من كثرة دموعه)(٢) [الحديث: ١١٦٩] قال الإمام الصادق: (حجّ الإمام السجاد ماشيا، فسار عشرين يوما من المدينة إلى مكّة)(٣)

[الحديث: ١١٧٠] عن الزهري قال: (لم ادرك أحدا من أهل هذا البيت ـ يعني بيت رسول الله ﷺ ـ أفضل من الإمام السجاد)(٤)

[الحديث: ١١٧١] قال الإمام الصادق: (كان الإمام السجاد شديد الاجتهاد في العبادة؛ نهاره صائم، وليله قائم، فأضرّ ذلك بجسمه، فقلت له: يا أبه كم هذا الجهد؟ فقال: أتحبّب إلى ربّ لعلّه يزلفني)(٥)

[الحديث: ١١٧٢] كان الإمام السجاد شديد الاجتهاد في العبادة فأضرّ ذلك بجسمه فقال له ابنه محمّد الباقر: يا أبت كم هذا الجدّ والجهد؟ فقال: ألا تحبّ أن يزلفني

(٢) دعوات الراوندي/ ٣٢. (٤) الإرشاد/ ٢٥٦ و ٢٥٧.

<sup>(</sup>۱) روضة الواعظين ۱۹۸۱. (۳) الإرشاد/ ٢٥٦ و ۲۵۷. (٥) مناقب ابن شهر آشوب ۱/ ١٥٥.

ربي، وكان إذا ناول المسكين الصدقة قبّله ثمّ ناوله، وكان له مسجد في بيته يتعبّد فيه وإذا كان من الليل ثلثه أو نصفه نادى بأعلى صوته: (اللهمّ إنّ هول المطّلع والوقوف بين يديك، أوحشني من وسادي ومنع رقادي) ثمّ يضع خدّيه على التراب فيجيء إليه أهله وولده يبكون حوله ترحما له وهو لا يلتفت إليهم ويقول: (اللهمّ إنّي أسألك الروح والراحة حين ألقاك وأنت عنّى راض)(١)

[الحديث: ١١٧٣] عن الثماليّ، قال: رأيت الإمام السجاد يصليّ فسقط رداؤه عن أحد منكبيه، فلم يسوّه حتّى فرغ من صلاته، فسألته عن ذلك فقال: (ويحك أتدري بين يدي من كنت؟! إنّ العبد لا يقبل من صلاته إلّا ما أقبل عليه منها بقلبه)(٢)

[الحديث: ١١٧٤] عن زرارة، قال: سمع سائل في جوف الليل وهو يقول: (أين الزاهدون في الدنيا، أين الراغبون في الآخرة؟) فهتف به هاتف من ناحية البقيع نسمع صوته ولا نرى شخصه: ذاك الإمام السجاد(٣).

# ٣ ـ ما روي عن الإمام الباقر:

[الحديث: ١١٧٥] قال الإمام الباقر: (كفي بالموت موعظة، وكفي باليقين غني، وكفي بالعبادة شغلا)(٤)

[الحديث: ١١٧٦] قال الإمام الباقر: (فضل عمل السرّ على عمل الجهر سبعون ضعفا)(٥)

[الحديث: ١١٧٧] قال الإمام الباقر: (إنَّما شيعة على الشاحبون، الناحلون،

(٢) علل الشرائع/ ٢٣١.

 <sup>(</sup>٣) الإرشاد/ ٢٥٧.
 (٤) أصول الكافى ٢/ ٨٥.

الذّابلون؛ ذابلة شفاههم، خميصة بطونهم، متغيّرة ألوانهم، مصفرّة وجوههم، إذا جنّهم اللّيل اتّخذوا الأرض فراشا، واستقبلوا الأرض بجباههم، كثير سجودهم، كثيرة دموعهم، كثير دعاءهم، كثير بكاءهم، يفرح الناس وهم محزونون)(١)

# ٤ ـ ما روي عن الإمام الصادق:

[الحديث: ١١٧٨] قيل للإمام الصادق: جعلت فداك ما معنى قول الله عزّ وجلّ: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: ٥٦]، فقال: (خلقهم للعبادة)(٢)

[الحديث: ١١٧٩] سئل الإمام الصادق عن قول الله عزّ وجلّ: {وَمَا خَلَقْتُ الجِّنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: ٥٦] قال: (خلقهم ليأمرهم بالعبادة)، وسئل عن قول الله عزّ وجلّ: {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} [هود: الله عزّ وجلّ: {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} [مود: (خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته فيرحمهم)(٣)

[الحديث: ١١٨٠] سئل الإمام الصادق عن طلب الصّيد، فقال: (وإنّ المؤمن لفي شغل عن ذلك، شغله طلب الآخرة عن طلب الملاهي)(١)

[الحديث: ١١٨١] قال الإمام الصادق في أوصاف المؤمنين الكاملين: (فهم الحفي عيشهم، المنتقلة ديارهم من أرض إلى أرض، الخميصة بطونهم من الصيام، الذّبلة شفاههم من التسبيح، العمش العيون من البكاء الصّفر الوجوه من السّهر، فذلك سياهم مثلا ضربه الله في الإنجيل لهم وفي التوراة والقرآن والزبور والصّحف الاولى وصفهم فقال: {سِيَاهُمُ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ} [الفتح: ٢٩] عنى

<sup>(</sup>١) الخصال ٢/ ٤٤٤.

 <sup>(</sup>۲) علل الشرائع/ ۱۳.
 (۲) علل الشرائع/ ۱۳.

بذلك صفرة وجوههم من سهر اللّيل.. حليتهم طول السّكوت بكتهان السّر والصلاة والزكاة والحجّ والصّوم)(١)

[الحديث: ١١٨٢] قال الإمام الصادق يوصي أصحابه: (عليكم بالورع والاجتهاد، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، والتمسّك بها أنتم عليه)(٢)

[الحديث: ١١٨٣] عن الإمام الصادق أنّه بلغه عن بعض شيعته تقصير في العمل، فوعظهم وغلّظ عليهم (٣).

[الحديث: ١١٨٤] قال الإمام الصادق: (في التّوراة مكتوب: يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملاً قلبك غنى و لا أكلك إلى طلبك وعليّ أن أسدّ فاقتك، وأملاً قلبك خوفا منّي، وإن لا تفرّغ لعبادي أملاً قلبك شغلا بالدّنيا ثمّ لا أسدّ فاقتك وأكلك إلى طلبك)(٤)

[الحديث: ١١٨٥] قال الإمام الصادق: (الصدقة والله في السرّ أفضل من الصدقة في العلانية، وكذلك والله العبادة في السرّ أفضل منها في العلانية)(٥)

[الحديث: ١١٨٦] قال الإمام الصادق: (ما كان من الصدقة والصّلاة والصّوم وأعمال البرّ كلّها تطوّعا فأفضلها ما كان سرّا، وما كان من ذلك واجبا مفروضا فأفضله أن يلعن به)(٦)

[الحديث: ١١٨٧] قال الإمام الصادق: (ما يعلم عظم ثواب الدّعاء وتسبيح العبد فيها بينه وبين نفسه إلّا الله تبارك وتعالى)(٧)

[الحديث: ١١٨٨] قال الإمام الصادق: (إذا كان يوم القيامة نظر رضوان خازن

(١) كتاب زيد الزرّاد/ ٦. (٤) أصول الكافي ٢/ ٨٣. (٧) فلاح السائل/ ٣٦.

(٢) دعائم الإسلام ١/ ٦٦.

(٣) دعائم الإسلام ١/ ٧٥.

191

الجنّة إلى قوم لم يمرّوا به، فيقول: من أنتم ومن أين دخلتم؟ قال: يقولون: إيها عنّا فإنّا قوم عبدنا الله سرّا فأدخلنا الله الجنّة سرّا)(١)

[الحديث: ١١٨٩] قال الإمام الصادق: (كذلك والله عبادتكم في السرّ مع إمامكم المستتر في دولة الباطل؛ وتخوّ فكم من عدوّكم في دولة الباطل وحال الهدنة، أفضل ممّن يعبد الله في ظهور الحقّ مع إمام الحقّ الظاهر في دولة الحقّ..)(٢)

[الحديث: ١١٩٠] قال الإمام الصادق: (إنّ الله يبغض الشهرتين: شهرة اللّباس وشهرة الصلاة)(٣)

[الحديث: ١١٩١] قال الإمام الصادق: (الاشتهار بالعبادة ريبة)(٤)

[الحديث: ١١٩٢] قال الإمام الصادق: (الشّهرة خيرها وشرّها في النار)(٥)

[الحديث: ١١٩٣] قال الإمام الصادق: (ما أحسن من الرجل يغتسل؛ أو يتوضّأ

فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس؛ فيشر ف عليه، وهو راكع؛ أو ساجد)(٦)

[الحديث: ١١٩٤] عن مالك بن أنس فقيه المدينة قال: كنت أدخل إلى الإمام الصادق فيقدّم لي مخدّة، ويعرف لي قدرا، ويقول: (يا مالك إنّي احبّك) فكنت أسرّ بذلك وأحمد الله تعالى عليه، وكان لا يخلو من أحد ثلاث خصال: إمّا صائها وإمّا قائها وإمّا ذاكرا، وكان من عظهاء العبّاد، وأكابر الزهّاد الذين يخشون الله عزّ وجلّ.. وكان كثير الحديث، طيّب المجالسة، كثير الفوائد، فإذا قال: (قال رسول الله على) اخضر مرّة وأصفر أخرى حتّى ينكره من يعرفه.. ولقد حججت معه سنة فلمّا استوت به راحلته عند الإحرام كان كلّها همّ

(٥) مشكاة الأنوار/ ٣٢٠.

(٦) مستحد ١٥ توار /
 (٦) الكافي ٣/ ٢٦٤.

(٣) مشكاة الأنوار/ ٣٢٠.

(١) فلاح السائل/ ٣٦.

(٤) من لا يحضره الفقيه ٤/ ٢٨١.

(٢) أصول الكافي ١/ ٣٣٤.

بالتلبية انقطع الصوت في حلقه، وكاد أن يخرّ من راحلته فقلت: قل يا ابن رسول الله ولا بدّ لك من أن تقول، فقال: (يا ابن أبي عامر كيف أجسر أن أقول: لبّيك اللهمّ لببّك واخشى ان يقول تعالى لي: لا لببّك ولا سعديك)(١)

[الحديث: ١١٩٥] قال الإمام الصادق: (شيعتنا الشاحبون الذابلون، الناحلون، الناحلون، الذين إذا جنّهم اللّيل استقبلوه بحزن)(٢)

[الحديث: ١١٩٦] قال الإمام الصادق يوصي بعض أصحابه: (إيّاك والسفلة، فإنّا شيعة علي من عفّ بطنه وفرجه، واشتدّ جهاده وعمل لخالقه، ورجا ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر)(٣)

[الحديث: ١١٩٧] قال الإمام الصادق: (قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي الصديقين! تنعموا بعبادي في الدنيا، فإنكم تنعمون بها في الآخرة)(٤)

[الحديث: ١١٩٨] قال الإمام الصادق: (ما كان من الصدقة والصلاة والصوم وأعمال البرّ كلها تطوّعا فأفضله ما كان سرّا، وما كان من ذلك واجبا مفروضا، فأفضله أن يعلن به)(٥)

[الحديث: ١١٩٩] قال الإمام الصادق: (إنّ شيعة عليّ كانوا خمص البطون، ذبل الشفاه، أهل رأفة وعلم وحلم، يعرفون بالرهبانية، فأعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد)(٦)

### ٥ ـ ما روي عن الإمام الكاظم:

(۱) علل الشرائع/ ٢٣٤ و ٢٣٠ ( (٣) أصول الكافي ٢/ ٢٣٣. ( (٥) دعائم الإسلام ١/ ٢٤١. (١) أصول الكافي ٢/ ٢٣٣. (٢) أصول الكافي ٢/ ٢٣٣.

[الحديث: ١٢٠٠] عن علي بن يقطين قال: قال لي الإمام الكاظم: (مر أصحابك أن يكفّوا من ألسنتهم، ويدعوا الخصومة في الدين، ويجتهدوا في عبادة الله، وإذا قام أحدهم في صلاة فريضة فليحسن صلاته وليتمّ ركوعه وسجوده ولا يشغل قلبه بشيء من أمور الدنيا، فانيّ سمعت الإمام الصادق يقول: إنّ ملك الموت يتصفّح وجوه المؤمنين من عند حضور الصلوات المفروضات)(١)

[الحديث: ١٢٠١] قال الإمام الكاظم: (دعوة العبد سرّا دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية)(٢)

[الحديث: ١٢٠٢] كان الإمام الكاظم أعبد أهل زمانه وأفضلهم وأفقههم وأسخاهم وأكرمهم نسبا.. وكان يصلّي نوافل الليل ويصلها بصلاة الصبح، ويعقّب حتّى تطلع الشمس ويخرّ لله ساجدا، ولا يرفع رأسه من السجود حتّى يقرب زوال الشمس. وكان أوصل الناس لأهله ورحمه..وكان يفتقد فقراء المدينة في الليل، فيحمل إليهم الزبيل فيه العين والورق والأدقّة والتمور، فيوصل إليهم ذلك، ولا يعلمون من أيّ جهة هو(٣).

[الحديث: ١٢٠٣] عن بعض عيون عيسى بن جعفر: انّه سمع الإمام الكاظم كثيرا يقول في دعائه وهو محبوس: (اللهم إنّك تعلم أنّي كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت فلك الحمد)(٤)

[الحديث: ١٢٠٤] كانت للإمام الكاظم بضع عشرة سنة كلّ يوم سجدة بعد ابيضاض الشمس إلى وقت الزوال.. وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن، فكان إذا قرأ يجزن

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار / ٦٨. (٣) الخزائج والجرائح للراوندي/ ٩٩٦.

<sup>(</sup>٢) فلاح السائل/ ٣٦. (٤) وضة الواعظين ١/ ٢١٩.

وبكي السامعون لتلاوته. وكان يبكي من خشية الله حتّى تخضل لحيته بالدموع(١).

[الحديث: ١٢٠٥] عن أحمد بن عبد الله عن أبيه قال: دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح فقال لي: اشرف على هذا البيت وانظر ما ترى؟ فقلت: ثوبا مطروحا، فقال: انظر حسنا؛ فتأمّلت فقلت: رجل ساجد، فقال لي: تعرفه! هو موسى بن جعفر أتفقّده الليل والنهار فلم أجده في وقت من الأوقات إلّا على هذه الحالة؛ انّه يصلي الفجر فيعقب إلى أن تطلع الشمس، ثمّ يسجد سجدة فلا يزال ساجدا حتّى تزول الشمس، وقد وكّل من يترصّد أوقات الصلاة فإذا أخبره وثب يصلي من غير تجديد وضوء وهو دأبه، فإذا صلى العتمة أفطر، ثم يجدّد الوضوء ثم يسجد، فلا يزال يصلي في جوف الليل حتّى يطلع الفجر (٢).

### ٦ ـ ما روي عن الإمام الرضا:

[الحديث: ١٢٠٦] قال الإمام الرضا: (من شهر نفسه بالعبادة فاتهموه على دينه، فإن الله عزّ وجلّ يكره شهرة العبادة وشهرة اللباس)، ثمّ قال: (إن الله عزّ وجلّ إنّها فرض على الناس في اليوم والليلة سبع عشر ركعة، من أتى بها لم يسأله الله عمّا سواها، وإنّها أضاف إليها رسول الله على مثليها ليتمّ بالنوافل ما يقع فيها من النقصان، وإن الله لا يعذب على كثرة الصلاة والصوم ولكنه يعذب على خلاف السنة)(٣)

[الحديث: ١٢٠٧] عن إبراهيم بن العبّاس، عن الإمام الرضا أنّه قليل النوم بالليل، كثير السهر، يحيي أكثر لياليه من أوّلها إلى الصبح، وكان كثير الصيام، فلا يفوته صيام ثلاثة أيّام في الشهر، ويقول: (ذلك صوم الدّهر) وكان كثير المعروف والصدقة في السرّ، وأكثر

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهراشوب ۲/۳۲. (۲) مناقب ابن شهراشوب ۲۱۸٪. (۳) أمالي الطوسي ۲/۳۳٪.

ذلك يكون منه في الليالي المظلمة، فمن زعم أنّه رأى مثله في فضله فلا تصدّقه(١).

[الحديث: ١٢٠٨] عن ابن عباد: (كان الإمام الرضا اذا صلى الغداة وكان يصليها في اوّل وقت ثمّ يسجد فلا يرفع رأسه إلى ان ترتفع الشمس)(٢)

[الحديث: ١٢٠٩] عن رجاء بن أبي الضحاك قال: بعثني المأمون في إشخاص الإمام الرضا من المدينة؛ وقد أمرني أن آخذ به على طريق البصرة والأهواز وفارس ولا آخذ به على طريق قم، وأمرني أن أحفظه بنفسي بالليل والنهار حتّى أقدم به عليه، فكنت معه من المدينة إلى مرو، فو الله ما رأيت رجلا كان أتقى لله تعالى منه، ولا أكثر ذكرا لله في جميع أوقاته منه، ولا أشدّ خوفا لله عزّ وجلّ منه، وكان إذا أصبح صلّى الغداة، فإذا سلّم جلس في مصلّاه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله ويصلّى على رسول الله على حتّى تطلع الشمس، ثمّ يسجد سجدة يبقى فيها حتّى يتعالى النهار، ثمّ أقبل على الناس يحدّثهم ويعظهم إلى قرب الزوال، ثمّ جدّد وضوءه وعاد إلى مصلّاه، فإذا زالت الشمس قام فصلّى ستّ ركعات يقرأ في الركعة الأولى: (الحمد وقل يا ايّها الكافرون) وفي الثانية: (الحمد وقل هو الله) ويقرأ في الأربع في كلِّ: (ركعة الحمد لله، وقل هو الله أحد) ويسلِّم في كلِّ ركعتين، ويقنت فيهما في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، ثمّ يؤذّن ويصلّى ركعتين، ثمّ يقيم ويصلّى الظهر، فإذا سلّم سبّح الله وحمده وكبّره وهلّله ما شاء الله؛ ثمّ سجد سجدة الشكريقول فيها مائة مرّة: (شكرا لله) فاذا رفع رأسه قام؛ فصلّى ستّ ركعات يقرأ في كل ركعة: (الحمد وقل هو الله أحد) ويسلم في كلّ ركعتين، ويقنت في ثانية كلّ ركعتين قبل الركوع وبعد القراءة، ثم يؤذن ثم يصلّي ركعتين ويقنت في الثانية، فاذا سلّم قام وصلّى العصر، فاذا سلّم جلس في مصلّاه يسبّح الله

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ٢/ ١٨٤.

و يحمده و يكبّره و يهلّله ما شاء الله، ثمّ سجد سجدة يقول فيها مائة مرّة: (حمدالله) فاذا غابت الشمس توضّأ وصلّى المغرب ثلاثا بأذان واقامة وقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، فاذا سلَّم جلس في مصلَّاه يسبِّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء الله، ثمّ يسجد سجدة الشكر، ثمّ يرفع رأسه ولم يتكلّم حتّى يقوم ويصلّى أربع ركعات بتسليمتين ويقنت في كلّ ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة وكان يقرأ في الاولى من هذه الاربع: (الحمد وقل يا ايّها الكافرون) وفي الثانية: (الحمد وقل هو الله أحد) ويقرء في الركعتين الباقيتين: (الحمد وقل هو الله أحد) ثمّ يجلس بعد التسليم في التعقيب ما شاء الله، ثمّ يفطر ثمّ يلبث حتّى يمضي من الليل قريب من الثلث، ثمّ يقوم فيصلّى العشاء الآخرة أربع ركعات ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، فإذا سلَّم جلس في مصلًّاه يذكر الله عزَّ وجلَّ ويسبَّحه ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء الله ويسجد بعد التعقيب سجدة الشكر، ثم يأوي إلى فراشه، فاذا كان الثلث الأخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار فاستاك، ثمّ توضأ، ثمّ قام إلى صلاة الليل فيصلّى ثمان ركعات، ويسلّم في كلُّ ركعتين، يقرء في الاوليين منها في كلّ ركعة: (الحمد) مرّة و(قل هو الله أحد) ثلاثين مرّة ثمّ يصلِّي صلاة جعفر أربع ركعات، يسلُّم في كلِّ ركعتين ويقنت في كلِّ ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح ويحتسب بها من صلاة الليل؛ ثم يقوم، فيصلِّي ركعتين الباقيتين يقرأ في الاولى: (الحمد وسورة الملك) وفي الثانية: (الحمد لله وهل أتى على الإنسان) ثمّ يقوم فيصلَّى ركعتي الشفع يقرأ في كلِّ ركعة منهما: (الحمد لله) مرَّة و(قل هو الله أحد) ثلاث مرّات ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، فاذا سلّم قام، فصلّى ركعة الوتريتوجّه فيها ويقرأ فيها: (الحمد) مرّة و(قل هو الله أحد) ثلاث مرّات و(قل أعوذ بربّ الفلق) مرّة

واحدة و(قل أعوذ بربّ الناس) مرّة واحدة ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة ويقول في قنو ته: (اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، اللهمّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن تولّيت وبارك لنا فيها أعطيت، وقنا شرّ ما قضيت، فانَّك تقضي ولا يقضي عليك، انّه لا يذلّ من واليت، ولا يعزّ من عاديت، تباركت ربّنا وتعاليت) ثمّ يقول: (أستغفر الله وأسأله التوبة) سبعين مرّة، فاذا سلّم جلس في التعقيب ما شاء الله؛ فاذا قرب من الفجر قام، فصلّى ركعتي الفجر يقرأ في الاولى: (الحمد وقل يا ايّها الكافرون) وفي الثانية: (الحمد وقل هو الله أحد) فاذا طلع الفجر أذَّن وأقام وصلَّى الغداة ركعتين، فاذا سلَّم جلس في التعقيب حتّى تطلع الشمس، ثمّ يسجد سجدة الشكر حتّى يتعالى النهار؛ وكان قراءته في جميع المفروضات في الأولى: (الحمد وانا انزلناه) وفي الثانية: (الحمد وقل هو الله أحد) الله في صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة، فانّه كان يقرأ فيها: (بالحمد وسورة الجمعة والمنافقين) وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة في الاولى: (الحمد وسورة الجمعة) وفي الثانية: (الحمد وسبّح اسم ربّك الأعلى) وكان يقر أ في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الاولى: (الحمد وهل أتى على الإنسان) وفي الثانية: (الحمد وهل أتيك حديث الغاشية) وكان يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء وصلاة الليل والشفع والوتر والغداة، ويخفى القراءة في الظهر والعصر، وكان يسبّح في الآخراوين يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا اله الَّا الله والله أكبر) ثلاث مرَّات، وكان قنوته في جميع صلاته: (ربِّ اغفر وارحم وتجاوز عمّا تعلم، انَّك أنت الأعزّ الأجل الأكرم) وكان اذا أقام في بلدة عشرة أيَّام صائما لا يفطر، فاذا جنّ الليل بدأ بالصلاة قبل الإفطار، وكان في الطريق يصلّي فرائضه ركعتين ركعتين إلا المغرب، فإنّه كان يصليّها ثلاثا ولا يدع نافلتها ولا يدع صلاة الليل

والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر ، وكان لا يصلّي من نوافل النهار في السفر شبئا، وكان يقول بعد كلّ صلاة يقصّم ها: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر) ثلاثين مرّة ويقول: هذا تمام الصلاة، وما رأيته صلّى الضحى في سفر ولا حضر، وكان لا يصوم في السفر شيئا، وكان عليه السّلام يبدأ في دعائه بالصلاة على محمّد وآله ويكثر من ذلك في الصلاة وغيرها، وكان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن، فاذا مرّ بآية فيها ذكر جنّة أو نار بكي وسأل الله الجنّة وتعوّذ به من النار؛ وكان يجهر (ببسم الله الرحمن الرحيم) في جميع صلاته بالليل والنهار، وكان اذا قرأ (قل هو الله أحد) قال سرّا: (الله أحد) فاذا فرغ منها قال: (كذلك الله ربّنا) ثلاثا، وكان اذا قرأ سورة الجحد قال في نفسه سرا: (يا ايّها الكافرون) فاذا فرغ منها قال: (ربِّي الله وديني الإسلام) ثلاثًا؛ وكان اذا قرأ (والتين والزيتون) قال عند الفراغ منها: (بلي وانا على ذلك من الشاهدين) وكان اذا قرأ (لا اقسم بيوم القيامة) قال عند الفراغ منها: (سبحانك اللهمّ) وكان يقرأ في سورة الجمعة: { قُلْ مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ مِنَ اللهو وَمِنَ التِّجَارَةِ وَالله خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [الجمعة: ١١] وكان اذا فرغ من الفاتحة قال: (الحمد لله ربّ العالمين) واذا قرأ: {سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: ١] قال سرًّا: سبحان ربّي الأعلى، واذا قرأ: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} قال: (لبّيك اللهمّ لبّيك) سرًّا، وكان لا ينزل بلدا الّا قصده الناس يستفتونه في معالم دينهم فيجيبهم ويحدَّثهم الكثير، عن أبيه، عن آبائه، عن على عن رسول الله على فلما وردت به على المأمون سألني عن حاله في طريقه، فأخبرته بها شاهدته منه في ليله ونهاره وظعنه وإقامته، فقال لي: (يا ابن أبي الضحاك هذا خير أهل الأرض وأعلمهم وأعبدهم، فلا تخبر أحدا بها شاهدته منه لئلًّا يظهر فضله الّا على لساني وبالله استعين على ما أقوى من الرفع منه والإساءة به)(١)

[الحديث: ١٢١٠] عن عبد السّلام بن صالح الهروي، قال: جئت إلى باب الدار التي حبس فيها الإمام الرضا بسرخس وقد قيد فاستأذنت عليه السجّان، فقال: لا سبيل لك اليه؛ قلت: ولم؟ قال: لأنّه ربها صلّى في يومه وليلته ألف ركعة وانّها ينفتل من صلاته ساعة في صدر النهار، وقبل الزوال، وعند اصفرار الشمس، فهو في هذه الأوقات قاعد في مصلّه ويناجي ربّه، فقلت له: فاطلب لي منه في هذه الأوقات اذنا عليه، فاستأذن لي، فدخلت عليه وهو قاعد في مصلّاه متفكّرا؛ فقلت له: يا ابن رسول الله هم ما شيء يحكيه عنكم الناس؟ قال: وما هو؟ قلت: يقولون انّكم تدّعون انّ الناس لكم عبيد، فقال: (اللهمّ فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت شاهد بأتي لم أقل ذلك قطّ ولا سمعت أحدا من آبائي قاله قطّ، وانت العالم بها لنا من المظالم عند هذه الأمة وانّ هذه منها) ثمّ أقبل عليّ، فقال لي: (يا عبد السّلام اذا كان الناس كلّهم عبيدنا على ما حكوه عنا فممّن نبيعهم؟) قلت: يا ابن رسول الله صدقت، ثمّ قال: (يا عبد السّلام أمنكر أنت لما أوجب نبيعهم؟) قلت: يا ابن رسول الله صدقت، ثمّ قال: (يا عبد السّلام أمنكر أنت لما أوجب

#### ٧ ـ ما روى عن سائر الأئمة:

[الحديث: ١٢١١] عن محمّد بن اسهاعيل العلوي قال: دخل العبّاسيون على صالح بن رصيف عندما حبس الإمام الهادي، فقالوا له: ضيّق عليه، قال: وكلت به رجلين من شرّ من قدرت عليه؛ علي بن بارمش، واقتامش، فقد صارا من العبادة والصلاة إلى أمر عظيم يضعان خدّيها له، ثمّ أمر باحضارهما فقال: ويحكها ما شأنكها في شأن هذا الرّجل؟

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ٢/ ١٨٠. (٢) عيون الأخبار ٢/ ١٨٣.

فقالا: (ما نقول في رجل يقوم الليل كلّه ويصوم النهار، لا يتكلّم ولا يتشاغل بغير العبادة، فاذا نظرنا اليه ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما لا نملكه من أنفسنا)(١)

[الحديث: ١٢١٢] روى أن الإمام الهادى سلّم إلى يحيى بن قتيبة وكان يضيّق عليه فقالت له امرأته اتّق الله فانّي اخاف عليك منه قال: والله لا رمينه بين السباع، ثم استأذن في ذلك فأذن له فرمى به اليها ولم يشكّوا في أكلها ايّاه، فنظروا إلى الموضع فو جدوه قائما يصلّي، فأمر بإخراجه إلى داره)(٢)

(٢) المناقب لابن شهرآشوب ٤/ ٤٣٠.

# الخوف والخشية

وهي من المنازل الضرورية للسالكين، وخاصة في المراحل الابتدائية للسلوك، ولهذا يحصر الله تعالى تأثير القرآن الكريم في الذين يتوفر لديهم الخوف والخشية، قال تعالى: {إِلَّا يَخْشَى} [طه: ٣]، وقال: {وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ الله وَيَتَّقُهِ فَأُولئك هُمُ الْفَائِزُونَ} [النور: ٢٥]، وقال: {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا الله وَكَفَى بِالله حَسِيباً} [الأحزاب: ٣٩]، وقال: {إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَمُهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ} [الملك: ١٢]

وقال في وصف عباد الرحمن: {وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَاماً} [الفرقان: ٦٥ ـ ٦٦]

وقال في وصف عباده المقربين: {أُولئك الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً} [الاسراء: ٥٧]

وأخبر تعالى أن توريث الأرض لا يكون إلا للخائفين من الله، قال تعالى: {ذَلِكَ لَمِنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ} [ابراهيم: ١٤] بعد قوله تعالى: {وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِم} [ابراهيم: ١٤]

وهكذا، فإن جميع نصوص القرآن الكريم تدل على أن الأمن من عذاب الله، والنجاة منه مرتبطة بمدى الخوف من الله، ومن العذاب الذي أعده لمن عصاه.

ولهذا؛ فقد رفضنا كل الأحاديث التي تتناقض مع هذه المعاني القرآنية، وهي التي يستدل بها المرجئة الذين يسخرون من كل من يحذر من عذاب الله بحجة أنه لا يعرف رحمة

الله الواسعة، وأن العذاب ليس سوى عذوبة، وأن الوعيد ليس سوى مجرد تهديد.. ورحمة الله ستشمل الجميع المسيء والمصلح.

وهم الذين اعتبرهم الله تعالى من أصحاب الأماني فقال: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلا أَمَانِيًّ الْهُ وَلِيَّا وَلاَ نَصِيرًا﴾ [النساء: ١٢٣] أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ الله وَلِيَّا وَلاَ نَصِيرًا﴾ [النساء: ١٢٣] والخطر الذي يجلبه هذا الصنف من الأحاديث المردودة، ومن تعلق بها، هو أنها تتناقض مع وظيفة الإنذار التي اعتبرها الله تعالى من وظائف رسله الكرام عليهم السلام، فقد قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ الله النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٦٥]، وقال: ﴿رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ الله عَزِيزاً حَكِيماً﴾ [النساء: ١٦٥]، وقال: ﴿يُنَزِّلُ المُلاثِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴾ [النحل: ٢]

وأخبر عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: ﴿أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُل مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِيَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [لأعراف: ٦٣]

وأخبر عن هود عليه السلام أنه قال لقومه: ﴿أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [لأعراف: ٦٩]

وأخبر أن من مقاصد نزول القرآن الكريم الإنذار، فقال: ﴿وَأُوحِي إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩]، وقال: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَلَتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ [الأنعام: ٩٢]، وقال: ﴿كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ [الأنعام: ٩٢]، وقال: ﴿كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [لأعراف: ٢]، وقال: ﴿هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ

وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الألباب ﴿ [ابراهيم: ٥٢]

وهكذا اعتبر من وظائف العلماء وورثة الرسل عليهم السلام الإنذار، فقال: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٢]

وهي وظيفة تتكامل مع وظيفة التبشير، ذلك أن الاقتصار على الإنذار دون التبشير، أو على نشر الرهبة دون الرغبة انحراف لا يقل عن الانحراف الذي ينشره أصحاب الأماني.. ذلك أن الله تعالى ذكر كلا الأمرين، والاقتصار على أحدهما تحريف لكلماته المقدسة.

ولهذا يقرن الله تعالى ذكر الجنة بذكر النار.. وذكر الرحمة بذكر العدالة.. حتى تستقيم النفوس من خلال زرع الرغبة والرهبة فيها، كما قال تعالى: ﴿نَبِّعْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ النفوس من خلال زرع الرغبة والرهبة فيها، كما قال تعالى: ﴿نَبِّعْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾ [الحجر: ٥٠]، وقال: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلَهَ إِلَا هُوَ إِلَيْهِ المُصِيرُ ﴾ [غافر: ٣]

وقال في الدعوة لأعمال العقل في المقارنة بين أهل النار وأهل الجنة: ﴿أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ القيامة ﴾ [فصلت: ٤٠]، وقال: ﴿وَلَمُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ ﴾ [محمد: ١٥]، وقال: ﴿وَأُزْلِفَتِ الجُنَّةُ لِلْمُتَقِينَ وَمُغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ ﴾ [محمد: ١٥]، وقال: ﴿وَأُزْلِفَتِ الجُنَّةُ لِلْمُتَقِينَ وَبُرِّزَتِ الجُحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾ [الشعراء: ٩٠ - ٩١].

وغيرها من الآيات الكثيرة، وقد جمعنا هنا ما يوافقها من أحاديث رسول الله هي وأحاديث أئمة الهدى مقتصرين على ما ورد في الخوف والخشية، لأن هناك فصلا خاصا بالرجال وحسن الظن، وهو مكمل لهذا الفصل.

### أولا ـ ما ورد في الأحاديث النبوية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

#### ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:

[الحديث: ١٢١٣] قال رسول الله ﷺ: (اشتكت النّار إلى ربّها. فقالت: يا ربّ، أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين: نفس في الشّتاء، ونفس في الصّيف. فهو أشدّ ما تجدون من الزّمهرير)(١)

[الحديث: ١٢١٤] عن المقداد قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أساعنا وأبصارنا من الجهد. فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله على فليس أحد منهم يقبلنا. فأتينا النّبي على فانطلق بنا إلى أهله. فإذا ثلاثة أعنز فقال النّبي على: (احتلبوا هذا اللّبن بيننا). فكنّا نحتلب فيشرب كلّ إنسان منّا نصيبه. ونرفع للنّبي على نصيبه، فيجيء من اللّيل فيسلّم تسليها لا يوقظ نائها ويسمع اليقظان. ثمّ يأتي المسجد فيصلي ثمّ يأتي شرابه فيشرب. فأتاني الشيطان ذات ليلة، وقد شربت نصيبي، فقال: رسول الله على يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم. ما به حاجة إلى هذه الجرعة. فأتيتها فشربتها. فلمّا أن وغلت في بطني، وعلمت أنّه ليس إليها سبيل. ندمت، وقلت: ويحك ما صنعت؟ أشربت شراب محمّد؟ فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك. فتذهب دنياك وآخرتك. وعليّ شملة إذا وضعتها على دأسي خرج قدماي. وجعل لا يجيئني وضعتها على قدميّ خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي. وجعل لا يجيئني النّوم، وأمّا صاحباي ناما، ولم يصنعا ما صنعت. فجاء النّبيّ على، فسلّم كها كان يسلّم، ثمّ الله المساء، المسجد فصلي، ثمّ أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا. فرفع رأسه إلى السّماء،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۲٦٠) ومسلم(٦١٧)

[الحديث: ١٢١٥] عن سهل بن سعد أنّ رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النّبيّ فنظر النّبيّ فقال: (من أحبّ أن ينظر إلى رجل من أهل النّار فلينظر إلى هذا)، فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشدّ النّاس على المشركين حتّى جرح فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتّى خرج من بين كتفيه، فأقبل الرّجل إلى النّبيّ مسرعا فقال: أشهد أنّك رسول الله، فقال: (وما ذاك؟). قال: قلت لفلان: (من أحبّ أن ينظر إلى رجل من أهل النّار فلينظر إليه)، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنّه لا يموت على ذلك فلمّ اجرح استعجل الموت، فقتل نفسه. فقال النّبيّ عند ذلك: (إنّ العبد ليعمل عمل أهل النّار وإنّه من أهل الجنّة، ويعمل عمل فقال النّبيّ عند ذلك: (إنّ العبد ليعمل عمل أهل النّار وإنّه من أهل الجنّة، ويعمل عمل

(۱) مسلم(۲۰۵۵)

أهل الجنّة وإنّه من أهل النّار، وإنّما الأعمال بالخواتيم)(١)

[الحديث: ١٢١٦] عن ابن عبّاس أنّ رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ الله ﷺ قرأ هذه الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ المَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: ١٠٢]، وقال: (لو أنّ قطرة من الزّقوم قطرت في دار الدّنيا لأفسدت على أهل الدّنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه)(٢)

[الحديث: ١٢١٧] عن عائشة أنّها ذكرت النّار فبكت فقال رسول الله على: (ما يبكيك؟) قالت: ذكرت النّار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟. قال رسول الله على: (أمّا في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: عند الميزان حتّى يعلم أيخفّ ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقال: {هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهُ} [الحاقة: ١٩] حتّى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شهاله أم من وراء ظهره، وعند الصّراط إذا وضع بين ظهري جهنّم)(٣)

[الحديث: ١٢١٨] قال رسول الله ﷺ: (إنّ أهون أهل النّار عذابا من له نعلان وشراكان من نار: يغلي منهم عذابا. وإنه لأهونهم عذابا)(٤)

[الحديث: ١٢١٩] قال رسول الله ﷺ: (إنّ العبد ليتكلّم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها در جات، وإنّ العبد ليتكلّم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنّم)(٥)

[الحديث: ١٢٢٠] قال رسول الله على: (إنّ منهم من تأخذه النّار إلى كعبيه. ومنهم

(۱) البخاري (۲۲۰۷) ومسلم(۱۱۲) (۳) أبو داود(۲۵۰۵) (۵) البخاري (۲۵۷۸) (۲) الترمذي(۲۵۸۵) وابن ماجة(۲۳۷) (٤) البخاري (۲۵۲۱) ومسلم(۲۱۳) من تأخذه إلى حجزته. ومنهم من تأخذه إلى عنقه)(١)

[الحديث: ١٢٢١] قال رسول الله ﷺ: (الجنّة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنّار مثل ذلك)(٢)

[الحديث: ١٢٢٢] عن عائشة قالت: خسفت الشّمس في عهد رسول الله على فقام رسول الله على يصلّي، فأطال القيام جدّا. ثمّ ركع فأطال الرّكوع. ثمّ رفع رأسه، فأطال القيام جدّا. وهو دون الرّكوع الأوّل. ثمّ ركع، فأطال الرّكوع جدّا. وهو دون الرّكوع الأوّل. ثمّ سجد، ثمّ قام، فأطال القيام. وهو دون القيام الأوّل. ثمّ ركع، فأطال الرّكوع، وهو دون القيام الأوّل. ثمّ ركع، فأطال الرّكوع الأوّل. ثمّ ركع، فأطال الرّكوع الأوّل. ثمّ رفع رأسه فقام، فأطال القيام، وهو دون القيام الأوّل. ثمّ ركع، فأطال الرّكوع، وهو دون الرّكوع الأوّل، ثمّ سجد، ثمّ انصر ف رسول الله على وقد تجلّت الشّمس. الرّكوع، وهو دون الرّكوع الأوّل، ثمّ سجد، ثمّ قال: (إنّ الشّمس والقمر من آيات الله. وإنّها لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فكبّروا. وادعوا الله وصلّوا وتصدّقوا. يا أمّة عمّد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمّة محمّد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ألا هل بلّغت؟)(٣)

[الحديث: ١٢٢٣] قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية {يَوْمَئِذٍ ثُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} [الزلزلة: على عالى: (أ تدرون ما أخبارها؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (فإنّ أخبارها أن تشهد على كلّ عبد وأمة بها عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا فهذه أخبارها)(٤)

[الحديث: ١٢٢٤] قال رسول الله على: (إنَّ القبر أوَّل منازل الآخرة. فإن نجا منه

<sup>(</sup>۱) مسلم(۲۸۶) (۳) البخاري (۲۸۶)، ومسلم(۹۰۱) (۲) البخاري (۲۶۸۸) (۶) البخاري (۲۶۸۸)

فها بعده أيسر منه. وإن لم ينج منه، فها بعده أشدّ منه) (١)

[الحديث: ١٢٢٥] قال رسول الله على: (ما رأيت منظرا قطّ إلّا والقبر أفظع منه)(٢) [الحديث: ١٢٢٦] قال رسول الله على: (إنّه أتاني اللّيلة آتيان وإنّه ابتعثاني وإنّها قالا لى: انطلق، وإنَّى انطلقت معها، وإنَّا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوى بالصّخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتّى يصحّ رأسه كما كان، ثمّ يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرّة الأولى، قلت لهما: (سبحان الله، ما هذان؟). قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلُّو ب من حديد. وإذا هو يأتي أحد شقَّي وجهه فيشر شر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثمّ يتحوّل إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأوّل، فما يفرغ من ذلك الجانب حتّى يصحّ ذلك الجانب كما كان، ثمّ يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرّة الأولى، قلت: (سبحان الله ما هذان؟)، قالا لى: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على مثل التّنور، فإذا فيه لغط وأصوات. فاطّلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، قلت لهما: (ما هؤ لاء؟). قالا لى: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدّم، وإذا في النّهر رجل سابح يسبح، وإذا على شطِّ النَّهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السَّابح يسبح ما يسبح، ثمّ يأتي ذلك الّذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثمّ يرجع إليه، كلّم رجع إليه فغر له فاه، فألقمه حجرا. قلت لهما: (ما هذان؟). قالا لى: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راء رجلا مرآة، وإذا عنده

(۱)الترمذي(۲۳۰۸) (۲۳۰۸)

نار يحشُّها ويسعى حولها، قلت لهما: (ما هذا؟)، قالا لى: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كلّ لون الرّبيع، وإذا بين ظهري الرّوضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السّماء، وإذا حول الرّجل من أكثر ولدان رأيتهم قطّ، قلت لهما: (ما هذا؟)، قالا لى: انطلق انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قطّ أعظم منها ولا أحسن. فقالا لى: ارق، فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنيّة بلين ذهب ولين فضّة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقّانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر كأقبح ما أنت راء، فقالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النّهر، وإذا نهر معترض يجرى كأنَّ ماءه المحض من البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثمّ رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السُّوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. فقالا لي: هذه جنَّة عدن وهذاك منزلك. فسما بصري صعدا. فإذا قصر مثل الرّبابة البيضاء وقالا لي: هذاك منزلك، قلت لهما: بارك الله فيكما، ذراني فأدخله، قالا: أمَّا الآن فلا، وأنت داخله. قلت لهما: فإنَّى قد رأيت منذ اللَّيلة عجبا، في هذا الَّذي رأيت؟ قالا لي: أما إنَّا سنخرك: أمَّا الرَّجل الأوَّل الَّذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنّه الرّجل يأخذ بالقرآن فرفضه وينام عن الصّلاة المكتوبة. وأمّا الرّجل الّذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنّه الرّجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأمّا الرّجال والنّساء العراة الّذين في مثل بناء التّنّور فهم الزّناة والزُّواني. وأمَّا الرِّجل الَّذي أتيت عليه يسبح في النَّهر ويلقم الحجر فإنَّه آكل الرِّبا. وأمَّا الرَّجل الكريه المرآة الَّذي عند النَّار يحشُّها ويسعى حولها فإنَّه مالك خازن جهنَّم. وأمَّا الرّجل الطّويل الّذي في الرّوضة فإنّه إبراهيم على، وأمّا الولدان الّذين حوله فكلّ مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله على: وأولاد المشركين. وأمّا القوم الّذين كانوا شطرا منهم حسن وشطرا قبيح فإنّهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيّئا تجاوز الله عنهم)(١)

[الحديث: ١٢٢٧] قال رسول الله ﷺ: (ما منكم من أحد إلّا سيكلّمه ربّه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلّا ما قدّم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلّا ما قدّم، وينظر بين يديه فلا يرى إلّا النّار تلقاء وجهه، فاتّقوا النّار ولو بشقّ تمرة)(٢)

[الحديث: ١٢٢٨] قال رسول الله ﷺ: (ناركم هذه، الّتي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حرّ جهنّم) قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: (فإنّها فضّلت عليها بتسعة وستّين جزءا كلّها مثل حرّها)(٣)

[الحديث: ١٢٢٩] قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى: {وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ} [المؤمنون: ٤٠٠]: (تشويه النّار فتقلّص شفته العالية حتّى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السّفلى حتّى تضرب سرّته)(٤)

[الحديث: ١٢٣٠] قال رسول الله ﷺ: (يحشر النّاس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النّار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسى معهم حيث أمسوا)(٥)

[الحديث: ١٢٣١] عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله على مستجمعا ضاحكا حتى أرى من لهواته. إنّا كان يتبسّم. وكان إذا رأى غيما أو ريحا، عرف ذلك في وجهه.

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٠٤٧)، ومسلم(٢٢٧٥) (٣) البخاري (٣٦٦٥)، ومسلم(٢٨٤٣)

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٥٢٢)، ومسلم(٢٨٦١)

فقلت: يا رسول الله، أرى النّاس إذا رأوا الغيم فرحوا، رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته، عرفت في وجهك الكراهية؟. فقال: (يا عائشة، ما يؤمّنني أن يكون فيه عذاب. قد عذّب قوم بالرّيح. وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا)(١).

[الحديث: ١٢٣٢] قال رسول الله ﷺ: (إنّما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا، فجعلت الدّوابّ والفراش يقعن فيه. فأنا آخذ بحجزكم. وأنتم تقحّمون فيه)(٢)

[الحديث: ١٢٣٣] عن عائشة قالت: فقدت رسول الله على ليلة فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: (اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)(٣)

[الحديث: ١٢٣٤] عن ابن عمر قال: أتيت النّبيّ على عاشر عشرة، فقام رجل من الأنصار، فقال: يا نبيّ الله، من أكيس النّاس وأحزم النّاس؟ قال: (أكثرهم ذكرا للموت، وأكثرهم استعدادا للموت، أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدّنيا وكرامة الآخرة)(٤)

[الحديث: ١٢٣٥] قال رسول الله ﷺ: (استحيوا من الله حقّ الحياء) قالوا: يا نبيّ الله، إنّا لنستحيي. قال: (ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حقّ الحياء فليحفظ الرّأس وما حوى، والبطن وما وعى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدّنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حقّ الحياء)(٥)

[الحديث: ١٢٣٦] قال رسول الله على: (إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة

<sup>(</sup>۱) البخاري (۶۸۲۸ ـ ۶۸۲۹)، (۲) البخاري (۲۶۸۳) ومسلم(۲۲۸۶) (٤) الطبراني في الصغير، الترغيب(٤/ ۲۳۸) ومسلم(۹۸۹) (٥) الترمذي(۶۰۸۸)

وعشيّا: إمّا النّار وإمّا الجنّة، فيقال: هذا مقعدك حتّى تبعث إليه)(١)

[الحديث: ١٢٣٧] قال رسول الله ﷺ: (استكثروا ذكر هاذم اللّذّات فإنّه ما ذكره أحد في ضيق إلّا وسّعه و لا ذكره في سعة إلّا ضيّقها عليه)(٢)

[الحديث: ١٢٣٨] قال رسول الله على: (أمّا أهل النّار الّذين هم أهلها فإنّهم لا يموتون فيها ولا يحيون. ولكن ناس أصابتهم النّار بذنوبهم فأماتهم إماتة. حتّى إذا كانوا فحها، أذن بالشّفاعة. فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثّوا على أنهار الجنّة. ثمّ قيل: يا أهل الجنّة، أفيضوا عليهم. فينبتون نبات الحبّة تكون في حميل السّيل فقال رجل من القوم: كأنّ رسول الله على قد كان بالبادية)(٣)

[الحديث: ١٢٣٩] عن عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول الله على بمنكبي فقال: (كن في الدّنيا كأنّك غريب أو عابر سبيل) وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصّباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحّتك لمر ضك، ومن حياتك لمو تك)(٤)

[الحديث: ١٢٤٠] جاء رجل إلى النّبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله أوصني. قال: (عليك بالإياس ممّا في أيدي النّاس وإيّاك والطّمع؛ فإنّه الفقر الحاضر، وصلّ صلاتك وأنت مودّع، وإيّاك وما تعتذر منه)(٥)

[الحديث: ١٢٤١] عن ابن مسعود قال: خطّ النّبيّ على خطّا مربّعا، وخطّ خطّا في الوسط خارجا منه، وخطّ خطوطا صغارا إلى هذا الّذي في الوسط، من جانبه الّذي في الوسط فقال: (هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الّذي هو خارج أمله،

(۱) البخاري (۲۰۱۵) (۳) مسلم (۱۸۵) (۱) البخاري (۲۰۱۵) (۱) البخاري (۲۱۷) (۱) البخاري (۳۰۱۷) (۱) البخاري (۲۱۷) (۱) الرّمذي، افينمي (۳۰۹) (۱) الرّمذي، افينمي (۳۰۹) (۱) الرّمذي، افينمي (۳۰۹) (۱) الرّمذي، المنظمي (۳۰۹) (۱) الرّمذي، المنظمي (۳۰۹) (۱) المنظمي (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵) (۱۸۵)

وهذه الخطط الصّغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا)(١)

٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر الشيعية:

[الحديث: ١٢٤٢] قال رسول الله ﷺ: (اخش الله تعالى بالغيب كأنّك تراه، فإن لم تره فإنّه يراك، يقول الله تعالى: {مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (٣٣) ادْخُلُوهَا بِسَلَام ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ} [ق: ٣٣، ٣٤])(٢)

[الحديث: ١٢٤٣] قال رسول الله ﷺ: (ثلاث من لقي الله عزّ وجلّ بهنّ دخل الجنّة من أيّ باب شاء: من حسن خلقه، وخشي الله في المغيب والمحضر، وترك المراء وإن كان عقّا)(٣)

[الحديث: ١٢٤٤] قال رسول الله ﷺ: (ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، فالمنجيات: خشية الله عزّ وجلّ في السّر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. والثلاث المهلكات: شحّ مطاع، وهوى متّبع، وإعجاب المرء بنفسه)(٤)

[الحديث: ١٢٤٥] قال رسول الله ﷺ: (التوحيد ثمن الجنّة، والحمد لله وفاء شكر كلّ نعمة، وخشية الله مفتاح كلّ حكمة، والإخلاص ملاك كلّ طاعة)(٥)

[الحديث: ١٢٤٦] قال رسول الله ﷺ: (رأس الحكمة مخافة الله عزّ وجلّ)(١)

[الحديث: ١٢٤٧] قال رسول الله ﷺ: (يا أيّها الناس، إنّ لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإنّ لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، ألا إنّ المؤمن يعمل بين مخافتين: بين أجل قد

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱ ) (۳) أصول الكافي ۲/ ۳۰۰ . (۵) أمالي الطوسي ۲/ ۱۸۲ . (۲) أبيال الطوسي ۲/ ۱۸۲ . (۲) جامع الأخيار/ ۹۷ . (۲) من لا يحضره الفقيه ۲/ ۲۷۷ .

مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه؛ فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، وفي الشبيبة قبل الكبر، وفي الحياة قبل المات؛ فو الذي نفس محمّد بيده ما بعد الدنيا من مستعتب، وما بعدها من دار إلّا الجنّة أو النّار)(١)

[الحديث: ١٢٤٨] قال رسول الله ﷺ يوصي بعض أصحابه: (أوصيك بالصدق، ولا تخرجن من فيك كذبة أبدا، والثانية: الورع ولا تجترئ على خيانة أبدا، والثالثة: الخوف من الله عزّ ذكره كأنّك تراه)(٢)

[الحديث: ١٢٥٠] قال رسول الله ﷺ: (من كان بالله أعرف كان من الله أخوف)(٤)

[الحديث: ١٢٥١] قال رسول الله ﴿ (إن لله ملائكة قياما من خيفته، ما رفعوا رؤوسهم حتى ينفخ في الصور النفخة الآخرة، فيقولون جميعا: سبحانك وبحمدك ما عبدناك كما ينبغي لك أن نعبد، ولو كان لرجل عمل سبعين نبيًا لاستقلّ عمله من شدّة ما يرى يومئذ، ولو أنّ دلوا صبّ من غسلين في مطلع الشمس لغلت منه جماجم من في مغربها، ولو أنّ دلوات جهنّم زفرت لم يبق ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل إلّا خرّ جاثيا الركبة يقول:

 <sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢٠٠٧.
 (٣) مكارم الأخلاق/ ٥١٦.
 (٢) روضة الكافي ١١٢/١.

ربّ نفسي نفسي)(١)

[الحديث: ١٢٥٢] قال رسول الله ﷺ: (لا يأمن العبد حتّى يخلّف جسر جهنّم وراءه)(٢)

[الحديث: ١٢٥٣] قال رسول الله ﷺ: (العبد المؤمن بين مخافتين: أجل مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقى لا يدري ما الله قاض فيه) (٣)

[الحديث: ١٢٥٤] قال رسول الله ﷺ: (إذا اقشعر جلد المؤمن من خشية الله تحاتت عنه خطاياه، كما تحاتت ورق الشجر)(٤)

[الحديث: ١٢٥٥] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله يعاتب عبدا يوم القيامة، ويقول: عبدي خفت من النار، وما خفت مني أمّا تستحيي، فيطرق العبد رأسه حياء من الله)(٥)
[الحديث: ١٢٥٦] قال رسول الله ﷺ: (أعلم الناس بالله أشدّهم خشية)(٢)

[الحديث: ١٢٥٧] قال رسول الله ﷺ: (مرّ موسى برجل من أصحابه وهو ساجد، وانصرف من حاجته وهو ساجد فقال: لو كانت حاجتك بيدي لقضيتها لك، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يا موسى لو سجد حتّى ينقطع عنقه ما قبلته، أو يتحوّل عمّا أكره إلى ما أحبّ)(٧)

[الحديث: ١٢٥٨] قال رسول الله ﷺ: (مر موسى برجل وهو يبكي ثمّ رجع وهو يبكي فقال: إلهي عبدك يبكي من مخافتك قال الله تعالى: يا موسى لو بكى حتّى نزل دماغه مع دموع عينيه لم أغفر له وهو يحبّ الدنيا)(٨)

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي ١٤٦/٢. (٤) المستدرك ٢٩٢/٢ عن لبِّ اللباب. (٧) عدَّة الداعي/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) المستدرك ٢/ ٢٩٢ عن لبّ اللباب. (٥) المستدرك ٢/ ٢٩٢ عن لبّ اللباب. (٨) عدّة الداعي/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) المستدرك ٢/ ٢٩٢ عن لبّ اللباب. (٦) المستدرك ٢/ ٢٩٢ عن لبّ اللباب.

[الحديث: ١٢٥٩] عن الإمام على قال: جاء رجل إلى رسول الله وقال: علّمني عملا يجبّني الله عليه، ويجبّني المخلوقون، ويثري الله مالي، ويصحّ بدني، ويطيل عمري، ويحشرني معك، فقال: (هذه ستّ خصال، تحتاج إلى ستّ خصال: إذا أردت أن يجبّك الله فخفه واتقه، وإذا أردت أن يجبّك المخلوقون فأحسن إليهم وارفض ما في يديهم، وإذا أردت أن يطيل أن يثري الله مالك فزكّه، وإذا أردت أن يصحّ بدنك فأكثر من الصدقة، وإذا أردت أن يطيل الله عمرك فصل ذوي أرحامك، وإذا أردت أن يحشرك الله معي فأطل السجود بين يدي الله الواحد القهّار)(۱)

[الحديث: ١٢٦٠] قال رسول الله ﷺ: (ثلاث منجيات وثلاث مهلكات)، قالوا: يا رسول الله ما المنجيات؟ قال: (خوف الله في السرّ كأنّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنّه يراك، والعدل في الرضى والغضب، والقصد في الغنى والفقر)، قالوا: يا رسول الله فما المهلكات؟ قال: (هوى متّبع، وشحّ مطاع، وإعجاب المرء بنفسه)(٢)

[الحديث: ١٢٦١] قال رسول الله ﷺ: (ثلاث درجات وثلاث كفّارات وثلاث وثلاث مهلكات وثلاث منجيات.. وأمّا المنجيات: فخوف الله في السرّ والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة العدل في الرضا والسخط)(٣)

[الحديث: ١٢٦٢] قال رسول الله ﷺ: (من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عزّ وجلّ حرّم الله عليه النار، وآمنه من الفزع الأكبر، وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله: {وَلَئِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} [الرحمن: ٤٦] ألا ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا على الآخرة لقى الله يوم القيمة وليست له حسنة يتّقى بها النار، ومن اختار

<sup>(</sup>١) أعلام الدين/ ٢٦٨. (٢) المحاسن/ ٣ كتاب الأشكال والقرائن. (٣) من لا يحضره الفقيه ٤/ ٢٥٤.

الآخرة على الدنيا وترك الدنيا رضي الله عنه وغفر له مساوئ عمله، ومن ملأ عينه من حرام ملأ الله عينه يوم القيمة من النار، إلّا أن يتوب ويرجع)(١)

[الحديث: ١٢٦٣] قال رسول الله ﷺ: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أيّها الناس إنّ أقربكم من الله مجلسا أشدّكم له خوفا، وإنّ أحبّكم إلى الله أحسنكم عملا، وإنّ أعظمكم عنده نصيبا أعظمكم فيها عنده رغبة.. ثمّ يقول عزّ وجلّ: لا أجمع عليكم اليوم خزي الدنيا وخزي الآخرة؛ فيأمر لهم بكراسي فيجلسون عليها، وأقبل عليهم الجبّار وهو راض عنهم، وقد أحسن ثوابهم)(٢)

[الحديث: ١٢٦٤] قال رسول الله ﷺ: (من ترك معصية الله مخافة الله تبارك وتعالى أرضاه الله يوم القيامة)(٣)

[الحديث: ١٢٦٥] قال رسول الله ﷺ: (إنّ نفس المؤمن أشدّ تغلبا وخيفة من العصفور حين يقذف به في شرك.. وإنّ العبد ليعرض عليه ذنوبه يوم القيامة فيقول: أما أنّي قد كنت منك مشفقا فيغفر له.. وإنّ الرجل ليعمل الحسنة فيتّكل عليها، ويعمل المخفرات فيأتي الله عزّ وجلّ وهو من الأشقياء، وإنّ الرجل ليعمل السيّئة فيفرق منها فيأتي الله عزّ وجلّ آمنا يوم القيامة)(٤)

[الحديث: ١٢٦٦] قال رسول الله ﷺ: (يقول الله عزّ وجلّ: لا أجمع على عبدي خوفين، ولا أجمع له أمنين، فإذا أمنني أخفته يوم القيامة، وإذا خافني أمنته يوم القيامة.. ولو أنّ رجلا كان له مثل عمل سبعين نبيّا لاحتقره، وخشى أن لا ينجو من شرّ يوم القيامة..

 <sup>(</sup>١) أمالي الصدوق/ ٤٢٦.
 (٣) أصول الكافي ٢/ ٨١.
 (٢) أمالي الطوسي ٢/ ٨١٨.

وإنّ العبد ليعرض عليه ذنوبه يوم القيامة فيقول: أما إنّي قد كنت منك مشفقا فيغفر له)(١)

[الحديث: ١٢٦٧] قال رسول الله ﷺ: (رأيت رجلا في المنام من أمتي قد هوت صحيفة قبل شهاله، فجاء خوفه من الله، فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه)(٢)

[الحديث: ١٢٦٨] قال رسول الله ﷺ: (لن يغضب ربّ العزّة على من كان في قلبه خافة، ولا تأكل النار منه هدبة)(٣)

[الحديث: ١٢٦٩] عن عروة بن الزبير قال: كنّا جلوسا في مسجد رسول الله فتذاكرنا أحوال أهل بدر وبيعة الرضوان فقال أبو الدرداء: يا قوم ألا أخبركم بأقل القوم مالا وأكثرهم ورعا وأشدّهم اجتهادا في العبادة، قالوا: من هو؟ قال: عليّ بن أبي طالب قال: فو الله إن كان في جماعة ذلك المجلس إلّا معرض عنه بوجهه ثمّ انتدب له رجل من الأنصار يقال له: عويمر، فقال: لقد تكلّمت بكلمة ما وافقك عليها أحد منذ أتيت بها، فقال أبو الدرداء، يا قوم إنّي قائل: ما رأيت وليقل كلّ واحد منكم ما رأى، رأيت وشاهدت عليّ بن أبي طالب بسويحات بني النجار، وقد اعتزل عن مواليه، واختفى ممّن يليه، وقد استر ببعيلات النخل فافتقدته وبعد عليّ مكانه فقلت: لحق بمنزله، فإذا بصوت حزين ونغمة شجي وهو يقول: (إلهي كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنعمتك، وكم من جريرة تكرّمت عن كشفها بكرمك.. إلهي إن طال في عصيانك عمري، وعظم في الصحف ذنبي في أنا مؤمّل غير غفرانك، ولا أنا راج غير رضوانك)، فشغلني الصوت، واقتفيت الأثر، فإذا هو عليّ بن أبي طالب بعينه.. فاستترت لأسمع كلامه وأخملت الحركة، فركع ركعات في جوف الليل الغابر ثمّ فرغ إلى الدعاء والتضرّع والبكاء والبثّ والشكوى، فكان ممّا ناجى

أمالي الطوسي ٢/١٤٣.
 أمالي الطوسي ٢/١٤٣.
 أمالي الطوسي ٢/١٤٣.

به الله عزّ وجلّ أن قال: (اللهمّ إنّي أفكّر في عفوك فتهون عليّ خطيئتي، ثمّ أذكر العظيم من أخذك فتعظم عليّ بليّتي)، ثمّ قال: (آه إن قرأت في الصحف سيّئة أنا ناسيها وأنت محصيها فتقول: خذوه، فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته، ولا تنفعه قبيلته، ترحمه الملأ إذا أذن فيه بالنداء)، ثمّ قال: (آه من نار تنضج الأكباد والكلي، آه من نار نزّاعة للشوى، آه من غمرة في ملهبات لظي)، ثمّ أمعن في البكاء.. قال أبو الدرداء: فو الله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله هي)(۱)

[الحديث: ١٢٧٠] عن أنس قال: مرض رجل من الأنصار، فأتاه رسول الله هي يعوده، فوافقه وهو في الموت فقال: (كيف تجدك) قال: أجدني أرجو رحمة ربي، وأتخوف من ذنوبي فقال رسول الله هي: (ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلّا أعطاه الله رجاه، وآمنه ممّا يخافه)(٢)

[الحديث: ١٢٧١] قال رسول الله هذا (ألا أخبركم بالفقيه كلّ الفقيه) قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (من لم يقنط الناس عن رحمة الله، ومن لم يؤمنهم مكر الله، ومن لم يرخص لهم في معاصي الله، ومن لم يدع القرآن رغبة إلى غيره، لأنّه لا خير في علم لا تفهّم فيه، ولا عبادة لا تفقّه فيها، ولا قراءة لا تدبّر فيها، فإنّه إذا كان يوم القيامة نادى مناد من السهاء: أيّها الناس إنّ أقربكم من الله تعالى أشدّكم له خوفا، وإنّ أحبّكم إلى الله أحسنكم عملا، وإنّ أعظمكم عنده نصيبا أعظمكم فيها عنده رغبة، ثمّ يقول عزّ وجلّ: لا أجمع عليكم اليوم خزي الدنيا وخزي الآخرة؛ فيأمر لهم بكراسي فيجلسون عليها، وأقبل عليهم الجبّار وهو راض عنهم، وقد أحسن ثوابهم)(٣)

(۱) تنبيه الخواطر ۲/ ۱۰۵. (۲) أمالي المفيد/ ۱۳۸. (۳) الأشعثيّات/ ۲۳۸.

#### ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:

وهي أحاديث كثيرة، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى ما يلي: 1 - ما روى عن الإمام على:

[الحديث: ١٢٧٢] قال الإمام على: (ثمّ أداء الأمانة، فقد خاب من ليس من أهلها، إمّا عرضت على السهاوات المبنيّة والأرضين المدحوّة والجبال ذات الطول المنصوبة، فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم منها، ولو امتنع شيء، بطول أو عرض أو قوّة أو عزّ لامتنعن، ولكن أشفقن من العقوبة وعقلن ما جهل من هو أضعف منهنّ، وهو الإنسان إنّه كان ظلوما جهولا. إنّ الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ما العباد مقترفون في ليلهم ونهارهم لطف به خبرا، وأحاط به علما، أعضاؤكم شهوده، وجوارحكم جنوده، وضمائركم عيونه، وخلواتكم عيانه)(١)

[الحديث: ١٢٧٣] قال الإمام عليّ: (خمس لو رحلتم فيهنّ ما قدرتم على مثلهنّ: لا يخاف عبد إلّا ذنبه، ولا يرجو إلّا ربّه عزّ وجلّ، ولا يستحيي الجاهل إذا سئل عمّا لا يعلم أن يتعلّم، ولا يستحيي أحدكم إذا سئل عمّا لا يعلم أن يقول: لا أعلم، والصبر من الإيهان بمنزلة الرّأس من الجسد، ولا إيهان لمن لا صبر له)(٢)

[الحديث: ١٢٧٤] نظر الإمام على إلى رجل أثر الخوف عليه، فقال: (ما بالك؟) قال: إنّي أخاف الله، قال: (يا عبد الله خف ذنوبك، وخف عدل الله عليك في مظالم عباده، وأطعه فيما كلّفك، ولا تعصه فيما يصلحك، ثمّ لا تخف الله بعد ذلك فإنّه لا يظلم أحدا، ولا يعذّبه فوق استحقاقه أبدا أن تخاف سوء العاقبة بأن تغيّر أو تبدّل، فإن أردت أن يؤمنك

<sup>(</sup>۱) نهج البلاغة كلام ١٩٠/ ٦٤٥. (٢) الخصال ٢/ ٣١٥.

الله سوء العاقبة، فاعلم أنّ ما تأتيه من خير فبفضل الله وتوفيقه، وما تأتيه من شرّ فبإمهال الله وإنظاره إيّاك وحلمه وعفوه عنك)(١)

[الحديث: ١٢٧٥] قال الإمام علي: (إنّ المؤمن لا يصبح إلّا خائفا وإن كان محسنا، ولا يمسي إلّا خائفا وإن كان محسنا، لأنّه بين أمرين: بين وقت قد مضى لا يدري ما الله صانع به، وبين أجل قد اقترب لا يدري ما يصيبه من الهلكات.. ألا وقولوا خيرا تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، صلوا أرحامكم وإن قطعوكم، وعودوا بالفضل على من حرمكم، وأدّوا الأمانة إلى من ائتمنكم، وأوفوا بعهد من عاهدتم، وإذا حكمتم فاعدلوا)(٢)

[الحديث: ١٢٧٦] قال الإمام علي: (من خاف القصاص كفّ عن ظلم الناس)(٣) [الحديث: ١٢٧٧] قال الإمام علي: (الوجل شعار المؤمنين)(٤)

[الحديث: ١٢٧٨] قال الإمام على: (الخشية من عذاب الله شيمة المتّقين)(٥)

[الحديث: ١٢٧٩] قال الإمام على: (إنَّ المؤمنين خائفون)(٦)

[الحديث: ١٢٨٠] قال الإمام على: (إذا اصطفى الله عبدا جلببه خشيته)(٧)

[الحديث: ١٢٨١] قال الإمام على: (خشية الله جماع الإيهان)(^)

[الحديث: ١٢٨٢] قال الإمام علي: (أخوفكم أعرفكم)(٩)

[الحديث: ١٢٨٣] قال الإمام على: (أعظم الناس علم أشدهم خوفا لله

(۱) تفسير العسكري [منسوب]، ٢٦٥. (٤) غرر الحكم، ١٩٠. (٧) غرر الحكم، ١٩٠.

(۲) أمالي الطوسي ١١١/١. (٥) غرر الحكم، ١٩٠. (٨) غرر الحكم، ١٩٠.

(٣) أصول الكافي ٢/ ٣٣٢. (٦) غرر الحكم، ١٩٠. (٩) غرر الحكم، ١٩٠.

[الحديث: ١٢٨٤] قال الإمام على: (أعلم الناس بالله سبحانه أخوفهم منه)(٢)

[الحديث: ١٢٨٥] قال الإمام على: (من خشى الله كمل علمه)(٣)

[الحديث: ١٢٨٦] قال الإمام على: (عجبت لمن عرف الله كيف لا يشتدّ خوفه)(٤)

[الحديث: ١٢٨٧] قال الإمام على: (كفي بالخشية علما)(٥)

[الحديث: ١٢٨٨] قال الإمام على: (لا علم كالخشية)(٦)

[الحديث: ١٢٨٩] قال الإمام علي: (ينبغي لمن عرف نفسه، أن لا يفارقه الحذر والنّدم، خوفا أن تزلّ به القدم)(٧)

[الحديث: ١٢٩٠] قال الإمام على: (الخوف استظهار)(^)

[الحديث: ١٢٩١] قال الإمام على: (الخوف سجن النفس عن الذنوب، ورادعها عن المعاصى)(٩)

[الحديث: ١٢٩٢] قال الإمام على: (ارهب تحذر، ولا تهزل فتحتقر)(١٠)

[الحديث: ١٢٩٣] قال الإمام على: (إذا خفت الخالق فررت إليه)(١١)

[الحديث: ١٢٩٤] قال الإمام علي: (خف ربّك وارجو رحمته، يؤمنك ممّا تخاف، وينلك ما رجوت)(١٢)

[الحديث: ١٢٩٥] قال الإمام على: (اتّقوا الله تقيّة من سمع فخشع، واقترف

(۱) غرر الحكم، ۱۹۰. (۵) غرر الحكم، ۱۹۰. (۹) غرر الحكم، ۱۹۰. (۹) غرر الحكم، ۱۹۰. (۹) غرر الحكم، ۱۹۰. (۲) غرر الحكم، ۱۹۰. (۲) غرر الحكم، ۱۹۰. (۱۱) غرر الحكم، ۱۹۰. (۱۱) غرر الحكم، ۱۹۰. (۱۱) غرر الحكم، ۱۹۰. (۱۱) غرر الحكم، ۱۹۰. (۲) غرر الحكم، ۱۹۰. (۲) غرر الحكم، ۱۹۰. (۲) غرر الحكم، ۱۹۰.

فاعترف، ووجل فعمل، وحاذر فبادر)(١)

[الحديث: ١٢٩٦] قال الإمام علي: (من خاف أدلج)(٢)

[الحديث: ١٢٩٧] قال الإمام على: (من كثرت مخافته قلّت آفته)(٣)

[الحديث: ١٢٩٨] قال الإمام علي: (من خاف الله لم يشف غيظه)(٤)

[الحديث: ١٢٩٩] قال الإمام على: (من خشع قلبه خشعت جوارحه)(٥)

[الحديث: ١٣٠٠] قال الإمام علي: (من خاف ربّه كفّ عن ظلمه)(٦)

[الحديث: ١٣٠١] قال الإمام على: (من قلّت مخافته كثرت آفته)(٧)

[الحديث: ١٣٠٢] قال الإمام على: (نعم الحاجز عن المعاصى الخوف)(^)

[الحديث: ١٣٠٣] قال الإمام على: (الخوف أمان)(٩)

[الحديث: ٢٠٠٤] قال الإمام علي: (الخوف من الله في الدّنيا يؤمن الخوف في الآخرة منه)(١٠)

[الحديث: ١٣٠٥] قال الإمام على: (ثمرة الخوف الأمن)(١١)

[الحديث: ١٣٠٦] قال الإمام على: (خف تأمن، ولا تأمن فتخف)(١٢)

[الحديث: ١٣٠٧] قال الإمام علي: (خف الله خوف من شغل بالفكر قلبه، فإنّ الخوف مظنّة الأمن وسجن النفس عن المعاصي)(١٣)

[الحديث: ١٣٠٨] قال الإمام على: (خوف الله يجلب لمستشعره الأمان)(١٤)

(۱) غرر الحكم، ۱۹۰. (۲) غرر الحكم، ۱۹۰. (۱۱) غرر الحكم، ۱۹۰. (۱۱) غرر الحكم، ۱۹۰. (۲۱) غرر الحكم، ۱۹۰. (۲۱) غرر الحكم، ۱۹۰. (۲۱) غرر الحكم، ۱۹۰. (۲۱) غرر الحكم، ۱۹۰. (۳۱) غرر الحكم، ۱۹۰. (۳۱) غرر الحكم، ۱۹۰. (۱۲) غرر الحكم، ۱۹۰. (۱۲)

[الحديث: ١٣٠٩] قال الإمام على: (خف الله يؤمنك و لا تأمنه فيعذّبك)(١) [الحديث: ١٣١٠] قال الإمام على: (الخوف أمان)(٢)

[الحديث: ١٣١١] قال الإمام علي: (الخوف من الله في الدّنيا يؤمن الخوف في الآخرة منه)(٣)

[الحديث: ١٣١٢] قال الإمام علي: (فاتّقوا الله عباد الله تقيّة من شغل بالفكر قلبه، وأوجف الذّكر بلسانه، وقدم الخوف لأمانه)(٤)

[الحديث: ١٣١٣] قال الإمام علي: (من لم يصدق من الله خوفه لم ينل منه الأمان)(٥)
[الحديث: ١٣١٤] قال الإمام علي: (من خاف الله آمنه الله سبحانه من كلّ شيء)(٢)
[الحديث: ١٣١٥] قال الإمام علي: (من خاف الناس أخافه الله سبحانه من كلّ شيء)(٧)

[الحديث: ١٣١٦] قال الإمام علي: (نعم مطيّة الأمن الخوف)(٨)

[الحديث: ١٣١٧] قال الإمام على: (الخشية شيمة السعداء)(٩)

[الحديث: ١٣١٨] قال الإمام على: (إنّ من أحبّ العباد إلى الله عبدا أعانه على نفسه، فاستشعر الحزن، وتجلبب الخوف، فزهر مصباح الهدى في قلبه، وأعدّ القرى ليومه النّازل به)(١٠)

[الحديث: ١٣١٩] قال الإمام على: (تعنو الوجوه لعظمة الله، وتجل القلوب من

(۱) غرر الحكم، ۱۹۰. (۵) غرر الحكم، ۱۹۰. (۹) غرر الحكم، ۱۹۰. (۹) غرر الحكم، ۱۹۰. (۲) غرر الحكم، ۱۹۰. (۲) غرر الحكم، ۱۹۰. (۲) غرر الحكم، ۱۹۰. (۷) غرر الحكم، ۱۹۰. (۷) غرر الحكم، ۱۹۰. (۵) غرر الحكم، ۱۹۰. (۸) غرر الحكم، ۱۹۰. (۸) غرر الحكم، ۱۹۰.

مخافته، وتتهالك النفوس على مراضيه)(١)

[الحديث: ١٣٢٠] قال الإمام علي: (خف ربّك خوفا يشغلك عن رجائه، وارجه رجاء من لا يأمن خوفه)(٢)

[الحديث: ١٣٢١] قال الإمام على: (رحم الله عبدا راقب ذنبه وخاف ربه)(٣)

[الحديث: ١٣٢٢] قال الإمام على: (طوبي للمنكسرة قلوبهم من أجل الله)(٤)

[الحديث: ١٣٢٣] قال الإمام على: (طوبي لمن راقب ربّه وخاف ذنبه)(٥)

[الحديث: ١٣٢٤] قال الإمام علي: (فاتّقوا الله تقيّة من أنصب الخوف بدنه، وأسهر التهجّد غرار نومه، وأظمأ الرجاء هو اجريومه)(١)

[الحديث: ١٣٢٥] قال الإمام علي: (فاتقوا الله تقيّة من أيقن فاحسن، وعبّر فاعتبر، وحذّر فازدجر، وبصّر فاستبصر، وخاف العقاب وعمل ليوم الحساب)(٧)

[الحديث: ١٣٢٦] قال الإمام علي: (فاتّقوا الله جهة ما خلقكم له، واحذروا منه كنه ما حذّركم من نفسه، واستحقّوا منه ما أعدّ لكم بالتنجّز لصدق ميعاده والحذر من هول معاده)(٨)

[الحديث: ١٣٢٧] قال الإمام على: (نعم العبادة الخشية)(٩)

[الحديث: ١٣٢٨] قال الإمام على: (لا خير في قلب لا يخشع، وعين لا تدمع، وعلم لا ينفع)(١٠)

(۱) غرر الحكم، ۱۹۰. (۵) غرر الحكم، ۱۹۰. (۹) غرر الحكم، ۱۹۰. (۹) غرر الحكم، ۱۹۰. (۹) غرر الحكم، ۱۹۰. (۲) غرر الحكم، ۱۹۰. (۲) غرر الحكم، ۱۹۰. (۷) غرر الحكم، ۱۹۰. (۷) غرر الحكم، ۱۹۰. (۵) غرر الحكم، ۱۹۰. (۵) غرر الحكم، ۱۹۰. (۵) غرر الحكم، ۱۹۰.

[الحديث: ١٣٢٩] قال الإمام عليّ يوصي بعض أصحابه: (أوصيك بخشية الله في سرّ أمرك وعلانيتك)(١)

[الحديث: ١٣٣٠] قال الإمام علي: (خير الناس عند الله عزّ وجلّ: أخوفهم لله وأعملهم بالتقوى وأزهدهم في الدنيا)(٢)

[الحديث: ١٣٣١] قال الإمام على: (خير الأعمال اعتدال الرجاء والخوف)(٣)

[الحديث: ١٣٣٢] قال الإمام علي: (ينبغي لمن عرف الله سبحانه أن لا يخلو قلبه من رجائه وخوفه)(٤)

[الحديث: ١٣٣٣] قال الإمام علي: (يا بني خف الله خوفا ترى أنّك لو أتيته بحسنات أهل الأرض لم يقبلها منك، وارج الله رجاء أنّك لو أتيته بسيّئات أهل الأرض غفرها لك)(٥)

[الحديث: ١٣٣٤] قال الإمام علي: (لا تأمنن على خير هذه الأمة عذاب الله لقول الله سبحانه وتعالى: {فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} [الأعراف: ٩٩]، ولا تيأس لشرّ هذه الأمة من روح الله لقول الله سبحانه وتعالى: {إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ الله إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ} [يوسف: ٨٧])(٢)

[الحديث: ١٣٣٥] قال الإمام على: (إن استطعتم أن يحسن ظنّكم بالله ويشتدّ خوفكم منه فأجمعوا بينها، فإنّما يكون حسن ظنّ العبد بربّه على قدر خوفه منه، وإن أحسن الناس بالله ظنّا لأشدّهم خوفا منه)(٧)

(١) أمالي الفيد/ ٢٢١ . (٤) عدَّة الداعي/ ١٤٩.

(٢) معاني الأخبار/ ١٩٩.

(٣) غور الحكم، ١٥٦. (٦) روضة الواعظين ٢/ ٥٠٢.

[الحديث: ١٣٣٦] قال الإمام علي: (أفضل المسلمين إسلاما من كان همّه أخراه واعتدل خوفه ورجاه)(١)

[الحديث: ١٣٣٧] قال الإمام علي: (الفقيه كلّ الفقيه من لم يقنّط الناس من رحمة الله، ولم يؤيسهم من روح الله، ولم يؤمّنهم من مكر الله)(٢)

[الحديث: ١٣٣٨] قال الإمام على في الرد على المرجئة الذي يرجون دخول الجنة من غير عمل: (يدّعي بزعمه أنّه يرجو الله! كذب والعظيم! ما باله لا يتبيّن رجاؤه في عمله، فكلّ من رجاعرف رجاؤه في عمله الارجاء الله فإنّه مدخول، وكلّ خوف محقّق إلّا خوف الله فإنّه معلول، يرجو الله في الكبير، ويرجو العباد في الصغير، فيعطى العبد ما لا يعطي الربّ، فها بال الله جلّ ثناؤه يقصّر به عمّا يصنع لعباده؟! أتخاف أن تكون في رجائك له كاذبا، أو تكون لا تراه للرجاء موضعا؟! وكذلك إن هو خاف عبدا من عبيده أعطاه من خوفه ما لا يعطي ربّه، فجعل خوفه من العباد نقدا، وخوفه من خالقه ضهارا ووعدا، وكذلك من عظمت الدنيا في عينه، وكبر موقعها من قلبه، آثرها على الله، فانقطع إليها وصار عبدا لها)(٣)

[الحديث: ١٣٣٩] عن حبّة العرني قال: بينا أنا ونوف نائمين في رحبة القصر، إذ نحن بالإمام علي في بقية من الليل، واضعا يده على الحائط شبه الواله، وهو يقول: { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الألباب (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا شُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } [آل عمران: ١٩١، ١٩١]، ثمّ جعل يقرأ هذه الآيات ويمرّ شبه الطائر عقله فقال: (أراقد يا حبّة أم رامق)، قلت: رامق هذا أنت

<sup>(</sup>١) غور الحكم الفصل ٨ رقم ٤٥١. (٢) نهج البلاغة حكمة ١١٢٦/٨٧.

تعمل هذا العمل فكيف نحن، فأرخى عينيه فبكى ثمّ قال: (يا حبّة إنّ لله موقفا، ولنا بين يديه موقف لا يخفي عليه شيء من أعمالنا.. يا حبّة إنّ الله أقرب إليك وإليّ من حبل الوريد.. يا حبّة إنّه لن يحجبني ولا إيّاك عن الله شيء)، ثمّ قال: أراقد أنت يا نوف؟ قال: لا يا أمير المؤمنين ما أنا براقد ولقد أطلت بكائي هذه الليلة، فقال: (يا نوف إن طال بكاؤك في هذا الليل مخافة من الله عزّ وجلّ، قرّت عيناك غدا بين يدي الله عزّ وجلّ. يا نوف إنّه ليس من قطرة قطرت من عين رجل من خشية الله إلا أطفأت بحارا من النيران.. يا نوف إنّه ليس من رجل أعظم منزلة عند الله من رجل بكى من خشية الله، وأحبّ في الله وأبغض في الله.. يا نوف من أحبّ في الله لم يستأثر على مجبّته، ومن أبغض في الله لم ينل مبغضيه خيرا، عند ذلك استكملتم حقائق الإيهان.. فكونوا من الله على حذر، فقد أنذرتكها)، ثمّ جعل يمرّ وهو يقول: (ليت شعري في غفلاتي أمعرض أنت عني أم ناظر إليّ.. وليت شعري في طول منامي وقلة شكري في نعمك عليّ ما حالي)، فو الله ما زال في هذا الحال طلع الفجر(۱).

[الحديث: ١٣٤٠] نظر الإمام عليّ إلى امرأة على كتفها قربة ماء، فأخذ منها القربة فحملها إلى موضعها وسألها عن حالها فقالت: بعث عليّ بن أبي طالب صاحبي إلى بعض الثغور، فقتل وترك عليّ صبيانا يتامى، وليس عندي شيء، فقد ألجأتني الضرورة إلى خدمة الناس، فانصر ف وبات ليلته قلقا، فلمّ أصبح حمل زنبيلا فيه طعام، فقال بعضهم: اعطني: أحمله عنك، فقال: (من يحمل وزري عنّي يوم القيامة)، فأتى وقرع الباب فقالت من هذا؟ قال: (أنا ذلك العبد الّذي حمل معك القربة فافتحي، فإنّ معي شيئا للصبيان) فقالت: رضي الله عنك، وحكم بيني وبين عليّ بن أبي طالب، فدخل وقال: (إنّي أحببت اكتساب الثواب،

(١) فلاح السائل/ ٢٦٦.

فاختاري بين أن تعجني وتخبزي وبين أن تعللين الصبيان لأخبز أنا) فقالت: أنا بالخبز أبصر، وعليه أقدر، ولكن شأنك والصبيان، فعللهم حتى أفرغ من الخبز، فعمدت إلى اللحقيق فعجنته، وعمد الإمام علي إلى اللحم فطبخه، وجعل يلقم الصبيان من اللحم والتمر وغيره، فكلم ناول الصبيان من ذلك شيئا قال له: (يا بني اجعل علي بن أبي طالب في حل مي مر في أمرك) فلم اختمر العجين قالت: يا عبد الله سجر التنور فبادر لسجره فلما أشعله ولفح في وجهه جعل يقول: (ذق يا علي، هذا جزاء من ضيع الأرامل واليتامى) فرأته امرأة تعرفه فقالت: ويحك هذا الإمام علي، قال: فبادرت المرأة وهي تقول: واحياي منك يا أمير المؤمنين. فقال: (بل واحيائي منك يا أمة الله فيها قصرت في أمرك)(١)

[الحديث: ١٣٤١] قال الإمام علي: (وإنَّما هي نفسي أروضها بالتقوى، لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق)(٢)

[الحديث: ١٣٤٢] كان الإمام علي إذا حضره وقت الصلاة تلوّن وتزلزل فقيل له: مالك؟ فيقول: (جاء وقت أمانة عرضها الله تعالى على السهاوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها، وحملها الإنسان في ضعفي، فلا أدري أحسن إذا ما حملت أم لا)(٣)

[الحديث: ١٣٤٣] كان الإمام على إذا قال: (وجّهت وجهي للّذي فطر السهاوات والأرض) يتغيّر وجهه ويصفر لونه، فيعرف ذلك في وجهه من خيفة الله تعالى(٤).

[الحديث: ١٣٤٤] قال الإمام الصادق: (كان الإمام عليّ يركع، فيسيل عرقه حتّى يطأ في عرقه من طول قيامه)(٥)

(٤) إرشاد القلوب/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) مناقب ابن شهر اشوب ٢/ ١٢٤. (٥) فلاح السائل/ ١٠٩.

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهرآشوب ۲/ ۱۱۵ . (۲) نهج البلاغة كتاب ۹۲۷/٤٥.

[الحديث: ١٣٤٥] قال الإمام السجاد: صلّى الإمام علي الفجر ثمّ لم يزل في موضعه حتّى صارت الشمس على قيد رمح، وأقبل على الناس بوجهه قال: (والله لقد أدركت أقواما يبيتون لربّهم سجّدا وقياما، يخالفون بين جباههم وركبهم، كأنّ زفير النار في آذانهم، إذا ذكر الله عندهم مادوا كما يميد الشجر، كأنّما القوم باتوا غافلين، قال: ثمّ قام، فما رئي ضاحكا حتّى قبض)(١)

[الحديث: ١٣٤٦] قال الإمام الباقر: صلّى الإمام على بالناس الصبح بالعراق، فلمّا انصر ف وعظهم، فبكى وأبكاهم من خوف الله، ثمّ قال: (أما والله لقد عهدت أقواما على عهد خليلي رسول الله و إنّهم ليصبحون ويمسون شعثا غبرا خمصا، بين أعينهم كركب المعزى، يبيتون لربّهم سجّدا وقياما، يراوحون بين أقدامهم وجباههم، يناجون ربّهم ويسألونه فكاك رقابهم من النار، والله لقد رأيتهم مع هذا وهم خائفون مشفقون)(٢)

## ٢ ـ ما روي عن الإمام السجاد:

[الحديث: ١٣٤٧] قال الإمام السجاد: (إنّ أحبّكم إلى الله عزّ وجلّ أحسنكم عملا، وإنّ أعظمكم عند الله عملا أعظمكم فيها عند الله رغبة، وإنّ أنجاكم من عذاب الله أشدّكم خشية لله، وإنّ أقربكم من الله أوسعكم خلقا، وإنّ أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله، وإنّ أكرمكم على الله أتقاكم لله)(٣)

[الحديث: ١٣٤٨] قال الإمام السجاد: (كان آخر ما أوصى به الخضر موسى عليه السّلام أنّه قال: لا تعيّرن أحدا بذنب.. ورأس الحكمة مخافة الله)(٤)

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢/ ٢٣٦. (٣) روضة الكافي ١/ ٩٨.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٢/ ٢٣٥. (٤) المستدرك ٢ / ٢٩٦ عن كتاب الغايات.

[الحديث: ١٣٤٩] قال أبو حمزة: كان الإمام السجاد إذا تكلّم في الزهد ووعظ أبكى من بحضرته.. وقرأت صحيفة فيها كلام زهد من كلام الإمام السجاد وكتبت ما فيها، ثمّ أتيته، فعرضت ما فيها عليه، فعرفه وصحّحه وكان ما فيها: (بسم الله الرحمن الرحيم كفانا الله وإيّاكم كيد الظالمين وبغي الحأسدين وبطش الجبّارين.. فالحذر الحذر من قبل الندامة والحسرة والقدوم على الله والوقوف بين يديه، وتالله ما صدر قوم قطّ عن معصية الله إلّا إلى عذابه، وما آثر قوم قطّ الدنيا على الآخرة إلّا ساء منقلبهم وساء مصيرهم، وما العلم بالله والعمل إلّا الفان مؤتلفان، فمن عرف الله خافه، وحثّه الخوف على العمل بطاعة الله.. وإنّ أرباب العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه وقد قال الله: إنّما يُخشَى الله من عباده وأبيا عباده وأبيا العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه وقد قال الله: إنّما يُخشَى الله من عباده وأبيا العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه وقد قال الله: إنّما يُخشَى الله من عباده وأبيا العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه وقد قال الله: إنّما كني أبي الله ومن عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه وقد قال الله الله الله ومن عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه وقد قال الله الله ومن عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه وقد قال الله الله ومن عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه وقد قال الله الله ومن عرفوا الله ومن عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه وقد قال الله ومن عرفوا الله ومن عرفوا الله ومن عرفوا الله ومناء من عرفوا الله ومناء الله ومناء من عرفوا الله ومناء ومنا

[الحديث: ١٣٥٠] قال الإمام السجّاد: (اعلموا عباد الله! أنّه من خاف البيات تجافيعن الوساد، وامتنع عن الرقاد، وأمسك عن بعض الطعام والشراب من خوف سلطان أهل الدنيا، فكيف ويحك يا ابن آدم من خوف بيات سلطان ربّ العزّة وأخذه الأليم وبياته لأهل المعاصي والذنوب مع طوارق المنايا بالليل والنهار، فذلك البيات الذي ليس منه منجى ولا دونه ملتجئا ولا منه مهرب، فخافوا الله أيّها المؤمنون من البيات خوف أهل التقوى، فإنّ الله يقول: {ذَلِكَ لَمِنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ} [إبراهيم: ١٤])(٢)

[الحديث: ١٣٥١] قال الإمام السجاد في مناجاة الخائفين: (إلهي أتراك بعد الإيهان بك تعذّبني، أم بعد حبّي إيّاك تبعّدني، أم مع رجائي لرحمتك وصفحك تحرمني، أم مع استجاري بعفوك تسلمني، حاشا لوجهك الكريم أن تخيّبني ليت شعري أللشّقاء ولدتني

<sup>(</sup>١) روضة الكافي ص٢٢. (٢) تحف العقول/ ٢٧٢.

أمّي أم للعناء ربّتني، فليتها لم تلدني ولم تربّني، وليتني علمت أمن أهل السعادة جعلتني، وبقربك وجوارك خصصتني، فتقرّ بذلك عيني وتطمئن له نفسي إلهي هل تسوّد وجوها خرّت لعظمتك ساجدة، أو تخرس السنة نطقت بالثناء على مجدك وجلالتك، أو تطبع على قلوب انطوت على محبّتك، أو تصمّ أسهاعا تلذّذت بسهاع ذكرك في إرادتك، أو تغلّ أكفّا رفعتها الآمال إليك رجاء رأفتك، أو تعاقب أبدانا عملت بطاعتك حتّى نحلت في مجاهدتك، أو تعذّب أرجلا سعت في عبادتك، إلهي لا تغلق على موحّديك أبواب رحمتك، ولا تحجب مشتاقيك عن النظر إلى جميل رؤيتك، إلهي نفس أعززتها بتوحيدك كيف تذهّا بمهانة هجرانك، وضمير انعقد على مودّتك كيف تحرقه بحرارة نيرانك، إلهي أجرني من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنّان يا منّان، يا رحيم يا رحمان، يا جبّار يا قهّار، يا غفّار يا ستّار، نجّني برحمتك من عذاب النار، وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار، وحالت الأحوال وهالت الأهوال، وقرب المحسنون وبعد المسيؤون ووفيّت كلّ نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) (۱)

[الحديث: ١٣٥٢] قال الإمام السجاد: (ليس الخوف من بكى وجرت دموعه، ما لم يكن له ورع يحجزه عن معاصى الله، وإنّم ذلك خوف كاذب)(٢)

[الحديث: ١٣٥٣] قال الإمام السجاد: (إنّ أحبّكم إلى الله أحسنكم عملا، وإنّ أعظمكم عند الله حظّا أعظمكم رغبة إلى الله، وإنّ أنجاكم من عذاب الله أشدّكم لله خشية، وإنّ أكرمكم عند الله أتقاكم)(٣)

[الحديث: ١٣٥٤] قال الإمام السجاد: (اشحنوا قلوبكم من خوف الله تعالى، فإن

(۱) الصحيفة السجادية، ۲۸۳. (۲) عدّة الداعي/ ۱۷۲. (۳) مشكاة الأنوار/ ۷٤.

لم تسخطوا شيئا من صنع الله يلمّ بكم، فاسألوا ما شئتم)(١)

[الحديث: ١٣٥٥] عن أبي حمزة الثماليّ قال: خرجت مع الإمام السجاد إلى ظاهر المدينة، فلمّ وصل إلى حائط قال: (إنّي انتهيت يوما إلى هذا الحائط فانكببت عليه، فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان ينظر في وجهي، ثمّ قال لي: ما لي أراك حزينا أعلى الدنيا؟ فهو رزق حاضر يأكل منه البرّ والفاجر، قلت: ما على الدنيا حزني، وإنّ القول لكما تقول، قال: أفعلى الآخرة؟ فهي وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر فعلام حزنك؟ قلت: أتخوّف من فتنة ابن الزّبير فتبسّم ثمّ قال: هل رأيت أحدا توكّل على الله فلم يكفه؟ قلت: لا، قال: فهل رأيت أحدا سأل الله فلم يعطه؟ قلت: لا، قال: فهل رأيت أحدا خاف الله فلم ينجه؟ قلت: لا، قال: فإذا ليس قدّامي أحد)(١)

[الحديث: ١٣٥٦] قال الإمام السجاد: (يا ابن آدم إنّك لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك، وما كانت المحاسبة من همّك، وما كان الخوف لك شعارا والحزن لك دثارا.. يا ابن آدم إنّك ميّت ومبعوث ومسؤول فأعدّ جوابا)(٣)

[الحديث: ١٣٥٧] كان الإمام السجاد إذا توضّأ اصفر لونه، فيقول له أهله: ما هذا الذي يغشاك فيقول: (أتدرون لمن أتأهبّ للقيام بين يديه)(٤)

[الحديث: ١٣٥٨] كان الإمام السجاد إذا توضّأ تغيّر لونه وارتعدت مفاصله فقيل له في ذلك فقال: (حقّ لمن وقف بين يدي الله الملك الجبّار أن يصفر لونه ويرتعد مفاصله)(٥) [الحديث: ١٣٥٩] عن الإمام الصادق قال: (كان الإمام السجاد إذا قام إلى الصلاة

(۱) مشكاة الأنوار / ۷۶. (۳) مشكاة الأنوار / ۷. (۵) جامع الأخبار / ۲۰. (۲) الخرائج والجرائح / ۲۱۹. (3) الإرشاد / ۲۰۲. (3) الإرشاد / ۲۰۲.

تغيّر لونه، فإذا سجد لم يرفع رأسه حتّى يرفضٌ عرقا)(١)

[الحديث: ١٣٦٠] قيل للإمام الصادق: إنّ الإمام السجاد إذا قام في الصلاة غشى لونه لون آخر، فقال: (والله إنّ الإمام السجاد كان يعرف الّذي يقوم بين يديه)(٢)

[الحديث: ١٣٦١] عن الإمام الباقر قال: (كان الإمام السجاد إذا قام في الصلاة كأنّه ساق شجرة لا يتحرّك منه شيء إلّا ما حرّكه الريح منه)(٣)

[الحديث: ١٣٦٢] قال الإمام السجاد: (لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي) وكان إذا قرأ {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: ٤] يكرّرها حتّى كاد أن يموت(٤).

[الحديث: ١٣٦٣] وقع في بيت الإمام السجاد حريق وهو ساجد فجعلوا يقولون له: النار، فها رفع رأسه حتّى طفئت فقيل له: أشعرت؟ قال: (ألهتني عنها النار الكبرى)(٥) الحديث: ١٣٦٤] حدث بعضهم قال: بينها أنا أطوف بالبيت ذات ليلة، إذ رأيت

شابًا متعلّقا بأستار الكعبة وهو يقول:

يا كاشف الضرّ والبلوى مع السقم و أنت يا حيّ يا قيّوم لم تنم فارحم بكائي بحقّ البيت والحرم فمن يجود على العاصين بالكرم

يا من يجيب دعا المضطرّ في الظلم قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا أدعوك ربّي حزينا هائما قلقا إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه ثمّ بكى بكاء شديدا وأنشد يقول:

(۱) الكافي ٣/ ٣٠٠.
 (۱) الكافي ٣/ ٣٠٠.

(٢) علل الشرائع/ ٢٣١ . (٤) أصول الكافي ٢/ ٦٠٢ .

شكوت إليك الضرّ فارحم شكايتي فهب لي ذنوبي كلّها واقض حاجتي و ما في الورى عبد جنى كجنايتي فأين رجائي ثمّ أين نخافتي ألا أيّها المقصود في كلّ حاجة ألا يا رجائي أنت تكشف كربتي أتيت بأعهال قباح رديئة أتحرقني بالناريا غاية المني

فدنوت منه فإذا هو الإمام السجاد، فرفعت رأسه في حجري، وبكيت فقطرت دمعة من دموعي على خدّه ففتح عينيه، وقال: (من هذا الّذي يهجم علينا) قلت: عبيدك، سيّدي ما هذا البكاء والجزع وأنت من أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة، أليس الله تعالى يقول: {إِنَّهَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: ٣٣] فقال: (هيهات هيهات.. إنّ الله خلق الجنّة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيّا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان حرّا قرشيّا، أليس الله تعالى يقول: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ (١٠١) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولئك هُمُ اللَّفُلِحُونَ (١٠١) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولئك اللهِ مَوازينُهُ أَللُومنون: ١٠١) وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولئك اللهِ منون: ١٠١ – ١٠٣)(١)

[الحديث: ١٣٦٥] قال بعضهم: خرجت حاجًا إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر رسول الله هي، فبينها أنا أطوف حول الكعبة الشريفة بالليل، وكانت ليلة قمراء، إذا أنا بصوت حزين، فأتبعت الصوت، فإذا أنا بشابّ حسن الوجه ظريف الشهائل عليه أثر الخير وله ذؤابتان، وهو متعلّق بأستار الكعبة ويقول: (إلهي وسيّدي ومولاي نامت العيون وغارت النجوم، وأنت ملك حيّ قيّوم، إلهي غلّقت الملوك أبوابها، وقامت عنها حجّابها، وبابك مفتوح للسائلين، وها أنا سائل ببابك، مذنب فقير مسكين، جئت أنتظر رحمتك يا

<sup>(</sup>١) الابشهي في المستطرف، ج ١/٠١١ .

كريم يا رحيم) ثمّ أنشأ يقول:

أدعوك ربّ حزينا راجيا فرجا فارحم بكائي بحقّ البيت والحرم أنت الغفور فجدلي منك مغفرة و اعطف عليّ أيا ذا الجود والكرم إن كان عفوك لا يرجوه غير تقي فمن يجود على العاصين بالنعم

ثمّ رفع رأسه إلى السماء وهو يقول: (إلهي وسيّدي ومولاي أطعتك بمنتك، فلك المنة عليّ، وعصيتك بجهلي، فلك الحجّة عليّ، فبإظهار منتك عليّ، وبإقامة حجّتك عليّ، أسألك أن تغفر لي ذنوبي، ولا تحرمني رؤية جدّي وقرّة عيني حبيبك وصفيّك محمّد عليه أفضل الصلاة وأتمّ التسليم في دار كرامتك)، فدنوت منه فإذا هو زين العابدين بن عليّ بن أبي طالب(١).

[الحديث: ١٣٦٦] عن طاووس الفقيه قال: رأيت الإمام السجاد يطوف من العشاء إلى السحر ويتعبّد، فلمّا لم ير أحدا رمق السماء بطرفه، وقال: (إلهي غارت نجوم سماواتك، وهجعت عيون أنامك، وأبوابك مفتّحات للسائلين، جئتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه جدّي محمّد على في عرصات القيامة)، ثمّ بكى وقال: (وعزّتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك، وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا بنكالك جاهل، ولا بمعصيتي معافقتك متعرّض، ولكن سوّلت لي نفسي وأعانني على ذلك سترك المرخى به عليّ، فالآن من عذابك من يستنقذني؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عنّي؟ فواسوأتاه غدا من الوقوف بين يديك، إذا قيل للمخفّين جوزوا، وللمثقلين حطّوا، أمع المخفّين أجوز؟ أم مع المثقلين أحطّ؟ ويلى كلّما طال عمري كثرت خطاياي ولم أتب، أما آن لي أن أستحي من

<sup>(</sup>١) حديقة الأفراح لإزالة الأشراح، ص ١٧٠

ثمّ بكي ثمّ أنشأ يقول:

أتحرقني بالناريا غاية المنى

فأين رجائي ثمّ أين محبّتي و ما في الورى خلق جنى كجنايتي

ثمّ بكى وقال: (سبحانك تعصى كأنّك لا ترى، وتحلم كأنّك لم تعص تتودّد إلى خلقك بحسن الصنيع كأنّ بك الحاجة إليهم، وأنت يا سيّدي الغنيّ عنهم)، ثمّ خرّ إلى الأرض ساجدا؟.. فدنوت منه، وبكيت حتّى جرت دموعي على خدّه، فاستوى جالسا وقال: (من ذا الّذي شغلني عن ذكر ربيّ؟) فقلت: أنا طاووس يا ابن رسول الله ما هذا الجزع والفزع؟ ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون جافون، أبوك الحسين بن عليّ وأمّك فاطمة الزهراء وجدّك رسول الله على قال: فالتفت إليّ وقال: (هيهات هيهات يا طاووس، دع عني حديث أبي وأمّي وجدّي، خلق الله الجنّة لمن أطاعه وأحسن ولو كان عبدا حبشيّا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان قرشيّا، أما سمعت قوله تعالى: {فَإِذَا ثُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: ١٠١] والله لا ينفعك غدا إلّا تقدمة تقدّمها من عمل صالح)(۱)

[الحديث: ١٣٦٧] قال الإمام الصادق: كان الإمام السجاد لا يضرب عبدا له ولا أمة، وكان إذا أذنب العبد والأمة يكتب عنده: أذنب فلان، أذنبت فلانة يوم كذا وكذا، ولم يعاقبه فيجتمع عليهم الأدب، حتى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان دعاهم وجمعهم حوله، ثمّ أظهر الكتاب ثمّ قال: يا فلان فعلت كذا وكذا، ولم اؤدّبك أتذكر ذلك؟ فيقول:

<sup>(</sup>١) مناقب ابن شهرآشوب) ٤/ ١٥٠.

بلي يا ابن رسول الله، حتى يأتي على آخرهم، ويقرّرهم جميعا، ثمّ يقوم وسطهم ويقول لهم: ارفعوا أصواتكم، وقولوا: يا عليّ بن الحسين إنّ ربّك قد أحصى عليك كلّما عملت كما أحصيت علينا كلّما عملنا، ولديه كتاب ينطق عليك بالحقّ، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ممّا أتيت إلّا أحصاها، وتجد كلّم عملت لديه حاضر اكم وجدنا كلّم عملنا لديك حاضرا، فاعف واصفح كما ترجو من المليك العفو، وكما تحتّ أن يعفو المليك عنك فاعف عنّا تجده عفوًا، وبك رحيها، ولك غفورا ولا يظلم ربّك أحدا، كما لديك كتاب ينطق بالحقّ علينا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ممّا أتيناها إلّا أحصاها، فاذكر يا عليّ بن الحسين ذلّ مقامك بين يدي ربُّك الحكم العدل، الَّذي لا يظلم مثقال حبَّة من خردل، ويأتي بها يوم القيامة وكفي بالله حسيبا وشهيدا، فاعف واصفح يعف عنك المليك ويصفح، فانَّه يقول: {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ} [النور: ٢٢]، وهو ينادي بذلك على نفسك ويلقَّنهم، وهم ينادون معه وهو واقف بينهم يبكي، ويقول: ربِّ إنَّك أمرتنا أن نعفو عمَّن ظلمنا، وقد عفونا عمّن ظلمنا كما أمرت فاعف عنّا، فإنّك أولى بذلك منّا ومن المأمورين، وأمرتنا أن لا نردّ سائلا عن أبوابنا، وقد أتيناك سؤّالا ومساكين وقد أنخنا بفنائك وببابك نطلب نائلك ومعروفك وعطاءك، فامنن بذلك علينا ولا تخيّبنا فإنّك أولى بذلك منّا ومن المأمورين، إلهي كرمت فأكرمني إذ كنت من سوَّ الك وجدت بالمعروف فاخلطني بأهل نوالك يا كريم، ثمّ يقبل عليهم فيقول: قد عفوت عنكم فهل عفوتم عنّى وممّا كان منّى إليكم من سوء ملكة؟ فإنّى مليك سوء لئيم ظالم مملوك لمليك كريم جواد عادل محسن متفضّل؟ فيقولون: قد عفونا عنك يا سيّدنا، وما أسأت، فيقول لهم قولوا: اللهمّ اعف عن على بن الحسين كما عفا عنّا، فاعتقه من الناركما أعتق رقابنا من الرقّ، فيقولون ذلك، فيقول: اللهمّ آمين ربّ العالمين، اذهبوا فقد عفوت عنكم وأعتقت رقابكم رجاء للعفو عني وعتق رقبتي فيعتقهم، فإذا كان يوم الفطر أجازهم بجوائز تصونهم وتغنيهم عمّا في أيدي الناس، وما من سنة إلّا وكان يعتق فيها في آخر ليلة من شهر رمضان ما بين العشرين عبدا إلى أقلّ أو أكثر، وكان يقول: (إنّ لله تعالى في كلّ ليلة من شهر رمضان عند الإفطار سبعين ألف ألف عتيق من النار، فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه، وإنّي لأحبّ أن يراني الله وقد أعتقت رقابا في ملكي في دار الدّنيا رجاء أن يعتق رقبتي من النار)، وما استخدم خادما فوق حول، كان إذا ملك عبدا في أوّل السنة أو في وسط السنة إذا كان ليلة الفطر أعتق، واستبدل سواهم في الحول الثاني ثمّ أعتق، كذلك كان يفعل حتّى لحق بالله تعالى، ولقد كان يشتري السودان وما به إليهم من حاجة يأتي بهم عرفات فيسد للحق بالله تعالى، ولقد كان يشتري السودان وما به إليهم من حاجة يأتي بهم عرفات فيسد بهم تلك الفرج والخلال، فإذا أفاض أمر بعتق رقابهم وجوائز لهم من المال)(١)

# ٣ ـ ما روى عن الإمام الباقر:

[الحديث: ١٣٦٨] قال الإمام الباقر: (قال سليهان بن داود عليهها السّلام: أوتينا ما اوتي الناس وما لم يؤتوا، وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من خشية الله في الغيب والمشهد، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحقّ في الرضا والغضب، والتضرّع إلى الله عزّ وجلّ في كلّ حال)(٢)

[الحديث: ١٣٦٩] قال الإمام الباقر: (في التوراة مكتوب فيها ناجى الله عزّ وجلّ به موسى بن عمران عليه السّلام: يا موسى خفني في سرّ أمرك أحفظك من وراء عورتك، واذكرني في خلواتك وعند سرور لذّتك أذكرك عند غفلاتك)(٣)

(١) يحار الأنوار ٢٤/ ١٠٣ عن الإقبال. (٢) الخصال/ ٢٤١. (٣) أمالي الصدوق/ ٢٥٤.

[الحديث: ١٣٧٠] قال الإمام الباقر: (اطلب الحاجة عند اقشعرار الجلد، وعند إفاضة العبرة)(١)

[الحديث: ١٣٧١] قال الإمام الباقر: (لمّا بعث الله موسى وهارون عليهما السّلام إلى فرعون قال لهما: لا يروعكما لباسه، فإنّ ناصيته بيدي، ولا يعجبكما ما متع به من زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين، فلو شئت زينتكما بزينة يعرف فرعون حين يراها أنّ مقدرته يعجز عنها، ولكنّي أرغب بكما عن ذلك، فأزوي الدنيا عنكما وكذلك أفعل بأوليائي، إنّي لأزودهم عن نعيمها كما يزود الراعي غنمه عن مراتع الهلكة، وإنّي لأجنبهم سلوكها كما يجنّب الراعي الشفيق إبله عن موارد العثرة، وما ذاك لهوانهم عليّ، ولكن ليستكملوا عبيبهم من كرامتي سالما موفرا، إنّما يتزيّن في أوليائي بالذلّ والخشوع والخوف الّذي يثبت في قلوبهم، فيظهر من قلوبهم على أجسادهم، فهو شعارهم ودثارهم الّذي به يستشعرون، وسياهم ونجاتهم الّذي بها يفوزون درجاتهم الّتي لها يأملون ومجدهم الّذي به يفتخرون، وسياهم الّتي بها يعرفون، فإذا لقيتهم يا موسى فأخفض لهم جناحك وألن لهم جانبك وذلّل لهم قلبك ولسانك، واعلم أنه من أخاف في وليّا فقد بارزني بالمحاربة ثمّ أنا الثائر لهم يوم القيامة)(٢)

[الحديث: ١٣٧٢] عن أفلح مولى الإمام الباقر، قال: خرجت مع مولاي حاجًا، فلمّ دخل المسجد نظر إلى البيت فبكى حتّى علا صوته فقلت: بأبي وأمّي إنّ الناس ينظرون إليك، فلو رفعت بصوتك قليلا، فبكى وقال: (ويحك لم لا أبكي، لعلّ الله أن ينظر إليّ برحمة منه فأفوز بها عنده) ثمّ طاف بالبيت وركع عند المقام، ورفع رأسه من سجوده فإذا موضعه

(١) مكارم الأخلاق/ ٣١٧. (٢) عدَّة الداعي/ ١٥٩.

مبتلّ من دموعه<sup>(۱)</sup>.

[الحديث: ١٣٧٣] قال الإمام الباقر: (إنّه ليس من عبد مؤمن إلّا وفي قلبه نوران: نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا)(٢)

# ٤ ـ ما روي عن الإمام الصادق:

[الحديث: ١٣٧٤] قال الإمام الصادق: (إنّ موسى عليه السّلام ناجاه الله تبارك وتعالى فقال له في مناجاته: (يا موسى لا يطول في الدنيا أملك، فيقسو لذلك قلبك وقاسي القلب مني بعيد.. يا موسى كن كمسرّتي فيك فإنّ مسرّتي أن أطاع فلا أعصى، فأمت قلبك بالخشية، وكن خلق الثياب جديد القلب، تخفي على أهل الأرض، وتعرف في أهل السهاء، حلس البيوت مصباح الليل، واقنت بين يديّ قنوت الصابرين، وصح إليّ من كثرة الذنوب صياح المذنب الهارب من عدوّه، واستعن بي على ذلك فإنّي نعم العون ونعم المستعان)(٣)

[الحديث: ١٣٧٥] قال الإمام الصادق: (قال الله عزّ وجلّ لعيسى عليه السّلام: يا عيسى هب لي من عينك الدموع، ومن قلبك الخشية، وقم على قبور الأموات ونادهم بالصوت الرفيع، فلعلّك تأخذ موعظتك منهم وقل: إنّي لاحق في اللاحقين.. صبّ لي من عينيك الدموع، واخشع لي بقلبك.. يا عيسى استغث بي في حالات الشدّة، فإنّي أغيث المكروبين، وأجيب المضطرّين وأنا أرحم الراحمين)(٤)

[الحديث: ١٣٧٦] قال الإمام الصادق: (فيها أوحى الله إلى موسى عليه السّلام: (يا موسى كن إذا دعوتني خائفا مشفقا وجلا، وعفّر وجهك في التراب، واسجد لي بمكارم

۱۱۸ عندانداعي

 <sup>(</sup>١) التذكرة/ ٩٤٩.
 (٣) روضة الكافي/ ٤٤.
 (٢) أصول الكافي ٢/ ٧١

بدنك، واقنت بين يدي في القيام، وناجني حيث تناجني بخشية من قلب وجل)(١)

[الحديث: ١٣٧٧] قال الإمام الصادق: (الشحّ المطاع سوء الظنّ بالله عزّ وجلّ)(٢)

[الحديث: ١٣٧٨] قال الإمام الصادق: (إذا اقشعرّ جلدك، ودمعت عيناك، ووجل قلبك، فدونك دونك، فقد قصد قصدك)(٣)

[الحديث: ١٣٧٩] قال الإمام الصادق: (إنّ لله عبادا كسرت قلوبهم خشية، فأسكتهم عن النطق وإنّهم لفصحاء عقلاء الباء نبلاء، يستبقون إليه بالأعمال الزكية، لا يستكثرون له الكثير، ولا يرضون له بالقليل، يرون في أنفسهم أنّهم شرار، وأنّهم أكياس أبرار)(٤)

[الحديث: ١٣٨٠] قال الإمام الصادق: (المؤمن بين مخافتين: ذنب قد مضى لا يدري ما صنع الله فيه، وعمر قد بقي لا يدري ما يكتسب فيه من المهالك، فهو لا يصبح إلّا خائفا ولا يصلحه إلّا الخوف)(٥)

[الحديث: ١٣٨١] قال الإمام الصادق يوصي بعض أصحابه: (خف الله كأنّك تراه، وإن كنت تعلم أنّه يراك وإن كنت تعلم أنّه يراك ثمّ برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون النّاظرين عليك)(٢)

[الحديث: ١٣٨٢] قال الإمام الصادق: (الخائف: من لم تدع له الرهبة لسانا ينطق به)(٧)

[الحديث: ١٣٨٣] قيل للإمام الصادق: إنّ قوما من مواليك يلمّون بالمعاصي

(١) عدّة الداعي، ١٦٨. (٤) مشكاة الأنوار/ ٥٩. (٧) معاني الأخيار/ ٣٣٨. (٢) الخصال ٨/ ٨٤. (٥) أصول الكافي ٢/ ٧١.

(٣) الخصال ٨١/١. (٦) أصول الكافي ٢/ ٦٧.

ويقولون نرجو، فقال: (كذبوا ليسوا لنا بموالين، أولئك قوم ترجّحت بهم الأمانيّ، من رجا شيئا عمل له، ومن خاف من شيء هرب منه)(١)

[الحديث: ١٣٨٤] قال الإمام الصادق: (من عرف الله خافه، ومن خاف الله حثّه الحوف من الله على العمل بطاعته والأخذ بتأديبه، فبشّر المطيعين المتأدّبين بأدب الله والآخذين عن الله، أنّه حقّ على الله أن ينجيه من مضلّات الفتن)(٢)

[الحديث: ١٣٨٥] قال الإمام الصادق: (فاز والله الأبرار وخسر الأشرار.. أتدري من الأبرار: هم الّذين خافوه، واتّقوه، وقربوا إليه بالأعمال الصالحة، وخشوه في سرّ أمرهم وعلانيتهم.. كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا.. إنّ أعلم الناس بالله أخوفهم منه، وأخشاهم له أزهدهم في الدنيا)(٣)

[الحديث: ١٣٨٦] قال الإمام الصادق: (من أخرجه الله تعالى من ذلّ المعصية إلى عزّ التقوى أغناه الله بلا مال، وأعزّه بلا عشيرة، وآنسه بلا بشر. ومن خاف الله عزّ وجلّ أخاف الله من كلّ شيء)(٤)

[الحديث: ١٣٨٧] قال الإمام الصادق يوصي بعض أصحابه: (خف الله تعالى يخف منك كلّ شيء)(٥)

[الحديث: ١٣٨٨] قيل للإمام الصادق: أشيعتكم معكم؟ قال: (نعم إذا هم خافوا الله وراقبوه واتّقوه وأطاعوه واتّقوا الذنوب، فإذا فعلوا ذلك كانوا معنا في درجتنا)(١) [الحديث: ١٣٨٩] قال الإمام الصادق: (من أذنب ذنبا فعلم أنّ الله تعالى مطّلع عليه

101

<sup>(</sup>۱) أصول الكافي ۲۹/۲. (۳) إرشاد القلوب/ ۱۰٦. (۵) أمالي الطوسي ۲۹۱/۱. (۵) أمالي الطوسي ۲۹۱/۱. (۲) المستدرك ۲۹۲/۲. (۲) أصل زيد النرسي/ ۵۰.

إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له، غفر له وإن لم يستغفر)(١)

[الحديث: ١٣٩٠] قال الإمام الصادق: (إنّ الرّ جل ليذنب الذنب، فيدخله الله به الجنّة) قيل له: يدخله الله بالذنب الجنّة؟ قال: (نعم إنّه ليذنب، فلا يزال منه خائفا ماقتا لنفسه، فرحمه الله فيدخله الجنّة)(٢)

[الحديث: ١٣٩١] قال الإمام الصادق: (كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا.. وإنّ أعلم الناس أخوفهم لله، وأخوفهم له أعلمهم به، وأعلمهم به أزهدهم فيها)(٣)

[الحديث: ١٣٩٢] عن أبي أيوب قال: (كان أبو جعفر وأبو عبد الله إذا قاما إلى الصلاة تغيّرت ألوانها حمرة ومرّة صفرة وكأنّم يناجيان شيئا يريانه)(٤)

[الحديث: ١٣٩٣] قال مالك بن أنس: حججت سنة مع الإمام الصادق فلمّا استوت به راحلته عند الإحرام، كان كلّما همّ بالتلبية انقطع الصوت في حلقه وكاد أن يخرّ من راحلته فقلت: قل يا ابن رسول الله، ولا بدّ لك من أن تقول فقال: (يا بن أبي عامر، كيف أجسر أن أقول: لبّيك اللهمّ لبّيك، وأخشى أن يقول تعالى لي: لا لبّيك ولا سعديك)(٥)

[الحديث: ١٣٩٤] عن محمّد بن زيد قال: رآني الإمام الصادق وأنا أصلي.. فقلت له: علّمني دعاء قال: (اكتب: (بسم الله الرّحن الرّحيم يا من أرجوه لكلّ خير، وآمن سخطه عند كلّ عثرة، يا من يعطى الكثير بالقليل، ويا من أعطى من سأله تحنّنا منه ورحمة،

(٥) علل الشرائع/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير عليّ بن إبراهيم ٢/ ١٤٦.

<sup>(</sup>١) إرشاد القلوب/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) فلاح السائل/ ١٦١.

يا من أعطى من لم يسأله ولم يعرفه، صلّ على محمّد وأهل بيته، وأعطني بمسألتك خير الدنيا وجميع خير الآخرة، فإنّه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من سعة فضلك، يا كريم) ثمّ رفع يديه فقال: (يا ذا المنّ والطول، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعاء والجود، ارحم شيبتي من النار) ثمّ وضع يديه على لحيته ولم يرفعها إلّا وقد امتلأ ظهر كفّيه دموعا(١).

[الحديث: ١٣٩٥] قال الإمام الصادق: (بعث عيسى بن مريم رجلين من أصحابه في حاجة فرجع أحدهما مثل الشنّ البالي، والآخر شحما وسمينا، فقال للّذي مثل الشنّ: ما بلغ منك ما أرى؟ قال: الخوف من الله، وقال للآخر السمين: ما بلغ بك ما أرى؟ فقال: حسن الظنّ بالله)(٢)

[الحديث: ١٣٩٦] قال الإمام الصادق: (الخوف رقيب القلب، والرجاء شفيع النفس، ومن كان بالله عارفا كان من الله خائفا وإليه راجيا، وهما جناحا الإيهان، يطير العبد المحقق بهما إلى رضوان الله، وعينا عقله يبصر بهما إلى وعد الله ووعيده، والخوف طالع عدل الله ناهي وعيده، والرجاء داعي فضل الله، وهو يحيي القلب، والخوف يميت النفس)(٣)

[الحديث: ١٣٩٧] قال الإمام الصادق: (إنّم المؤمن كالطائر وله جناحان الرجاء والخوف)

[الحديث: ١٣٩٨] قال الإمام الصادق: (ينبغي للمؤمن أن يخاف الله تبارك وتعالى خوفا كأنّه مشرف على النار، ويرجوه رجاء كأنّه من أهل الجنّة.. إنّ الله عزّ وجلّ عند ظنّ عبده، إن خيرا فخيرا وإن شرّا فشرّا)(٤)

(٢) مشكاة الأنوار/ ٣٦. (٤) روضة الكافي ٢/ ١٣٠.

<sup>(</sup>١) رجال الكتّبي/ ٣٦٩.

[الحديث: ١٣٩٩] قال الإمام الصادق: (ارج الله رجاء لا يجرئك على معاصيه، وخف الله خوفا لا يؤيسك من رحمته)(١)

[الحديث: ١٤٠٠] سئل الإمام الصادق عن وصية لقهان، فقال: (كان فيها الأعاجيب، وكان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه: خف الله عزّ وجلّ خيفة لو جئته ببرّ الثقلين لعذّبك، وارج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك)، ثمّ قال: (كان أبي يقول: إنّه ليس من عبد مؤمن إلّا وفي قلبه نوران: نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا،

[الحديث: ١٠٤١] قال الإمام الصادق: (كان فيما أوصى به لقمان ابنه أن قال له: يا بنيّ خف الله خوفا لو وافيته ببرّ الثقلين خفت أن يعذّبك الله، وارج الله رجاء لو وافيته بذنوب الثقلين رجوت أن يغفر الله لك.. فقال له ابنه: يا أبت وكيف أطيق هذا وإنّما لي قلب واحد؟ فقال له لقمان: يا بني لو شقّ جوف المؤمن لوجد على قلبه سطران من نور، لو وزنا لم يرجّح أحدهما على الآخر مثقال حبّة من خردل أحدهما الرجاء والآخر الخوف)(٣)

[الحديث: ١٤٠٢] قال الإمام الصادق: (لا يكون المؤمن مؤمنا حتّى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتّى يكون عاملا لما يخاف ويرجو)(٤)

[الحديث: ٣٠ ١٤] قيل للإمام الصادق: قوم يعملون بالمعاصي ويقولون نرجو، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت، فقال: (هؤلاء قوم يترجّحون في الأمانيّ، كذبوا، ليسوا براجين، إنّ من رجا شيئا طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه)(٥)

(٥) أصول الكافي ٢ / ٦٨.

 <sup>(</sup>١) أمالي الصدوق/ ٦٦٨، عدّة الداعي/ ٣٤.
 (٣) أمالي الصدوق/ ٦٦٨، عدّة الداعي/ ٣٤.
 (٢) أصول الكافي ٢/ ٧٧.

[الحديث: ١٤٠٤] قال الإمام الصادق يوصي بعض أصحابه: (يهلك المتكل على عمله ولا ينجو المجترئ على الذنوب الواثق برحمة الله)، قيل: فمن ينجو؟ قال: (الله هم بين الرجاء والخوف، كأن قلوبهم في مخلب طائر، شوقا إلى الثواب وخوفا من العذاب)(١) [الحديث: ١٤٠٥] قال الإمام الصادق: (لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا)(٢) ما روي عن سائر الأثمة:

[الحديث: ١٤٠٦] قال الإمام الحسن: (ما دخلت على أبي قطّ إلّا وجدته باكيا) (٣) [الحديث: ١٤٠٧] قال الإمام السجاد: (كان الإمام الحسن أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم، وكان إذا حجّ حجّ ماشيا، وربها مشى حافيا، وكان إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر المبعث والنشور بكى، وإذا ذكر المرور على الصراط بكى، وإذا ذكر العرض على الله شهق شهقة يغشى عليه منها، وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربّه عزّ وجلّ، وكان إذا ذكر الجنّة والنار اضطرب اضطراب السليم، وسأل الله الجنّة وتعوّذ بالله من النار)(٤)

[الحديث: ١٤٠٨] قيل للإمام الحسين: ما أعظم خوفك من ربّك؟ قال: (لا يأمن يوم القيامة إلّا من خاف الله في الدنيا)(٥)

[الحديث: ١٤٠٩] عن حفص قال: (ما رأيت أحدا أشدٌ خوفا على نفسه من الإمام الكاظم ولا أرجى الناس منه، وكانت قراءته حزنا، فإذا قرأ فكأنّه يخاطب إنسانا)(١)

[الحديث: ١٤١٠] قال الإمام الرضا: (من خاف الله سخت نفسه عن الدنيا)(٧)

(1)  $= \frac{1}{2} \ln \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right)$  (2)  $= \frac{1}{2} \ln \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right)$  (1)  $= \frac{1}{2} \ln \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right)$ 

(٢) جامع الأخبار/ ٩٧. (٥) مناقب ابن شهر آشوب ٤/ ٦٩.

(٣) تنبيه الخواطر ٢/ ١٩٩. (٦) الكافي ٤٠٨/٤.

[الحديث: ١٤١١] قال الإمام الرضا: (خفّ الله كأنّك تراه، فإن كنت لا تراه فإنّه يراك، وإن كنت لا تدرى أنّه يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنّه يراك ثمّ استترت المخلوقين بالمعاصي وبرزت له بها، فقد جعلته أهون الناظرين إليك)(١)

[الحديث: ١٤١٢] قال الإمام الرضا: (الصغائر من الذنوب طرق إلى الكبائر، ومن لم يخف الله في القليل لم يخفه في الكثير، ولو لم يخوّ ف الله الناس بجنّة ونار لكان الواجب أن يطيعوه ولا يعصوه، لتفضَّله عليهم وإحسانه إليهم، وما بدأهم به من إنعامه الَّذي ما استحقّوه)(۲)

[الحديث: ١٤١٣] قال الإمام الرضا: (اشحنوا قلوبكم بالخوف من الله تعالى)(٣) [الحديث: ١٤١٤] قال الإمام الرضا: (من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه، ما من مؤمن يجتمع في قلبه خوف ورجاء، إلَّا أعطاه الله ما أمل وآمنه ممَّا يخاف)(٤)

(١) فقه الإمام الرضا/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٣) نزهة الناظر/ ٩٧.

<sup>(</sup>٤) فقه الإمام الرضا/ ٣٨٢. (٢) عيون الأخبار ٢/ ١٨٠ .

# الرجاء وحسن الظن

وهي من المنازل الضرورية للسالكين، ذلك أن الرجاء في الله تعالى، وحسن الظن به، والأمل العظيم فيه، دليل على المعرفة الحقيقية بالله، ولهذا اعتبر الله تعالى القرآن الكريم أعظم بشارة للإنسان، كما صرح بذلك قوله تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ (١) لَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النمل: ١، ٢]

فالآيتان الكريمتان تعرفان القرآن الكريم بأمرين مهمين: أحدهما: الهداية والدلالة على حقائق الوجود والقيم المرتبطة بها، والثاني البشارة التي تتضمنها تلك الهداية، وهذا يعني أن البشارة مرتبطة بالهداية، ولذلك جاء بعدها وصف المؤمنين الذين يستحقون تلك البشارة بقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ البشارة بقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ [النمل: ٣]

ثم عقبها الله تعالى بوصف الذين لم يقبلوا الهداية، وبيان عدم استحقاقهم للبشارة، فقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخرة زَيَّنَا لَهُمْ أعمالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (٤) أولئك الَّذِينَ لَمُمْ فَقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخرة هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴾ [النمل: ٤، ٥]

وهذه الآيات الكريمة تبين حقيقة الرجاء والأمل، والموضع المرتبط بهما، حتى لا يتحول إلى أماني كاذبة، ذلك أن الشيطان قد يغر الإنسان عن نفسه، فيوهمه أن الرحمة الإلهية التي اتسعت لكل شيء، لن يضيق بها شيء.

وهذا صحيح ولكن الخطأ هو عدم إدراك تلك الشروط التي وضعها الله تعالى للإنسان حتى تتحقق له الرحمة بصورتها الجمالية الخالية من الألم، وهي التي عبر عنها قوله

تعالى: ﴿عَذَابِي أَصِيب بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (١٥٦) الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأَمِّي الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالمُعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُنْكَرِ وَكُولُ هُمُ الطَّيِّبَاتِ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالمُعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُنْكَرِ وَكُولُ هَمُ الطَّيِّبَاتِ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَكُرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخُبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَالنَّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئكُ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٦، وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَالنَّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئكُ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٦]

فهاتان الآيتان الكريمتان ذكرتا شروطا كثيرة للفلاح، وأخبر أن الرحمة الإلهية تتحقق لأهلها المهتدين بهديها.. أما من عداهم، فتتحقق لهم رحمتهم الخاصة بهم، وهي الرحمة التي تشبه ذلك الألم الذي يصيب به الأستاذ تلميذه الكسول حتى يعود إلى وعيه، بخلاف الجوائز التي يسلمها للنجباء ليستمروا في جدهم وعملهم.

وهكذا نجد القرآن الكريم يذكر أن لمغفرة الله تعالى الناتجة عن اسمه [الغفور] محلها الخاص بها، وهو تحقق ألقابلية في الذي يريد أن يُغفر له، والتي عبر عنها قوله تعالى عند ذكر شروط توبة المنافقين: ﴿إِنَّ المُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَمُمْ نَصِيرًا (١٤٥) إلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِالله وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لله فَأُولئك مَعَ المُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ الله المُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٦،١٤٥]

وهذه النصوص وغيرها تدل على كيفية الجمع بين الرجاء والخشية، والأمل والشفقة، وحسن الظن والخوف.. فلكل منها محله الخاص به، فلا تناقض بينها، ولا نفور. فلكومن يرجو الله، ويحسن الظن به، ويأمل في فضله، نتيجة معرفته بأسهاء لطفه ورحمته وكرمه.. وذلك ما يملؤه سرورا وسعادة وفرحا، كها قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ الله

# وَبِرَ حُمِّتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَ حُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس: ٥٨]

لكنه في نفس الوقت عندما يتأمل في نفسه ومثالبها وعيوبها، يتذكر أن الرحمة الإلهية مرتبطة بالعدالة الإلهية.. فكلاهما اسهان من أسهاء الله الحسنى، ولكليهها القابليات الخاصة به، ولذلك يختلط رجاؤه وأمله وحسن ظنه بخشيته وشفقته وخوفه.. لا لأن الله ليس رحيها، ولكن لأن النفس قد لا تستحق بعض مظاهر رحمته.

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في وصف المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (٦٠) أولئك يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَمَا سَابِقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦١،٦٠]

والفرق بين هذا، وبين الذي يسيء الظن بالله، هو الفرق بين من يرى أستاذه رحيها لطيفا في غاية الأدب والرقة.. وبين من يراه قاسيا جلفا غليظا ظالما.. فهذه الرؤية هي التي نهينا عنها، لأنها تدل على معرفة مشوهة لله.

أما تلك المعرفة التي تجمع بين رؤية رحمة الأستاذ ورقته وحسن أخلاقه مع ضرورة الالتزام بتوجيهاته، والعمل بطلباته، والخشية عند التفريط أو التقصير فيها؛ فهذا هو الكمال، وهو حسن الظن الحقيقي بالله.. ذلك أن المعرفة بالله كما تستدعي معرفة رحمته ولطفه، تستدعى معرفة عدالته وقهره للظالمين من عباده، كما أخبر عن نفسه بذلك.

بناء على هذا جمعنا هنا ما ورد من الأحاديث في فضل الرجاء وحسن الظن بالله، مع مراعاة ما ذكرناه من الجمع بين الخوف والرجاء، لأن هناك من يسيء التعامل مع هذه النصوص حين يضرب بعضها ببعض، أو يقتصر على بعضها، ويكتم غيرها.

## أولاً ـ ما ورد في الأحاديث النبوية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

## ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:

[الحديث: ١٤١٥] قال رسول الله ﷺ: (يقول الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملإ، ذكرته في ملإ خير منهم. وإن تقرّب إليّ شبرا تقرّبت إليه ذراعا، وإن تقرّب إليّ ذراعا تقرّبت إليه باعا، وإن أتاني يمشى أتيته هرولة)(١)

[الحديث: ١٤١٦] قال رسول الله ﷺ: (إنّ حسن الظّنّ بالله تعالى من حسن الطّنّ بالله تعالى من حسن العبادة)(٢)

[الحديث: ١٤١٧] عن جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ قبل موته بثلاثة أيّام يقول: (لا يموتن أحدكم إلّا وهو يحسن الظّنّ بالله عزّ وجلّ) (٣)

[الحديث: ١٤١٨] عن سعد بن أبي وقّاص أنّ رسول الله على أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله على رجلا هو أعجبهم إليّ، فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان؟ فو الله إنّي لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما، فسكتّ قليلا ثمّ غلبني ما أعلم فعدت لمقالتي، فقلت: ما لك عن فلان فو الله إنّي لأراه مؤمنا؟ فقال: أو مسلما، فسكتّ قليلا ثمّ غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله على، ثمّ قال: (يا سعد إنّي لأعطي الرّجل، وغيره أحبّ إليّ منه خشية أن يكبّه الله في النّار)(٤)

[الحديث: ١٤١٩] قال رسول الله ﷺ: (إنَّ الله عزَّ وجلَّ ـ يبسط يده باللَّيل ليتو ب

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۰۷) ومسلم (۲۲۷۷)

<sup>(</sup>٢) أبو داود(٤٩٩٣)، والترمذي(٣٦٧٩) (٤) البخاري (٢٧) ومسلم(١٥٠)

مسيء النّهار، ويبسط يده بالنّهار ليتوب مسيء اللّيل، حتّى تطلع الشّمس من مغربها)(١)

[الحديث: ١٤٢٠] قال رسول الله ﷺ: (إنّ لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجنّ والإنس والبهائم والهوامّ فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخّر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم الله بها عباده يوم القيامة)(٢)

[الحديث: ١٤٢١] قال رسول الله ﷺ: (قال الله: يا ابن آدم إنّك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السّماء ثمّ استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنّك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثمّ لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة)(٣)

[الحديث: ١٤٢٢] قال رسول الله ﷺ: (لا يقولنّ أحدكم اللهمّ اغفر لي إن شئت، اللهمّ ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرّغبة فإنّ الله لا يتعاظمه شيء أعطاه)(٤)

[الحديث: ١٤٢٣] قال رسول الله ﷺ: (لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوّية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثمّ قال أرجع إلى مكاني الّذي كنت فيه فأنام حتّى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده)(٥)

[الحديث: ١٤٢٤] قال رسول الله ﷺ: (لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما

(۱) مسلم (۹ ۲۷۷) (۳) التر مذي (۳ ۶ ۶۵ ۳) (۵) البخاري (۹ ۲۷۵) مسلم (۲۷۶) (۲۷ البخاري (۲۷۲۹) ومسلم (۲۷۷) (۱) البخاري (۲۲۷۹) ومسلم (۲۷۷۹)

طمع بجنّته أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرّحمة ما قنط من جنّته أحد)(١)

[الحديث: ١٤٢٥] قال رسول الله ﷺ: (ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلّا آتاه الله إيّاها، أو صرف عنه من السّوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم) فقال رجل من القوم: إذا نكثر، قال: (الله أكثر)(٢)

[الحديث: ١٤٢٦] قال رسول الله ﷺ: (يقول الله عزّ وجلّ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسّيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرّب مني شبرا تقرّبت منه ذراعا، ومن تقرّب مني ذراعا تقرّبت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة)(٣)

# ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر الشيعية:

[الحديث: ١٤٢٧] قال رسول الله ﷺ: (إنّ حسن الظنّ بالله من حسن عبادة الله)(٤)
[الحديث: ١٤٢٨] قال رسول الله ﷺ: (حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة، ورأس العبادة حسن الظن بالله)(٥)

[الحديث: ١٤٢٩] قال رسول الله ﷺ - يحكي عن ربّه تعالى -: (أنا عند حسن ظنّ عبدي بي؛ فمن زاغ عن وفاء حقيقة موجبات ظنّه بربّه، فقد أعظم الحجّة على نفسه، وكان من المخدوعين في أسر هواه)(٢)

[الحديث: ١٤٣٠] قال رسول الله ﷺ: (العقل ثلاثة أجزاء، فمن تكن فيه فهو

(۱) مسلم (۲۲۸۷) (۳) مسلم (۲۲۸۷) (۵) عوالي اللتالي ۱/ ۲۷. (۲) الترمذي (۳۷۳) (٤) تنبيه الخواطر ۱/ ۵. (۲) مصباح الشريعة/ ٥٩. العاقل، ومن لم تكن فيه فلا عقل له: حسن المعرفة بالله، وحسن الطاعة لله وحسن الظن بالله)(١)

[الحديث: ١٤٣١] قال رسول الله ﷺ: (والله الذي لا إله إلّا هو ما أعطي مؤمن خير الدنيا والآخرة إلّا بحسن ظنّه بالله، ورجائه وحسن خلقه، والكفّ عن اغتياب المؤمنين، والله الّذي لا إله إلّا هو لا يعذّب الله مؤمنا بعد التوبة والاستغفار إلّا بسوء ظنّه بالله، وتقصير من رجائه بالله، وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنين، والله الّذي لا إله إلّا هو لا يحسن ظنّ عبد مؤمن بالله إلّا كان الله عند ظنّ عبده المؤمن به، لأنّ الله كريم بيده الخيرات، يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظنّ والرجاء ثمّ يخلف ظنّه ورجاءه له، فأحسنوا بالله الظنّ وارغبوا إليه)(٢)

[الحديث: ١٤٣٢] قال رسول الله ﷺ: (لا يموتن أحدكم حتى يحسن ظنّه بالله عزّ وجلّ، فإن حسن الظنّ بالله ثمن الجنّة)(٣)

[الحديث: ١٤٣٣] قال رسول الله ﷺ: (رأيت رجلا من أمتي على الصراط يرتعد كما يرتعد السعفة في يوم ريح عاصف، فجاءه حسن ظنّه بالله، فسكن رعدته ومضى على الصراط)(٤)

[الحديث: ١٤٣٤] قال رسول الله ﷺ: (ليس من عبد ظنّ به خيرا إلّا كان عند ظنّه به، وذلك قوله عزّ وجلّ: {وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرينَ} [فصلت: ٢٣])(٥)

<sup>(</sup>١) جامع الأخبار/١٨٦. الواعظين. (٤) أمالي الصدوق/ ١٩١.

<sup>(</sup>٢) البحار) ٣٩٤/٦٧ نقلا عن روضة (٣) أمالي الطوسي ٨٩/١١. (٥) مشكاة الأنوار/٣٦.

[الحديث: ١٤٣٥] قال رسول الله ﷺ: (قال الله تبارك وتعالى: لا يتكل العاملون على أعمالهم الّتي يعملونها لثوابي، فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم في عبادتي، كانوا مقصّرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيها يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في جنّاتي ورفيع الدرجات العلى في جواري، ولكن برحمتي فليثقوا وفضلي فليرجوا وإلى حسن الظنّ بي فليطمئنوا، فإنّ رحمتي عند ذلك تدركهم، ومنّي يبلّغهم رضواني، ومغفرتي تلبسهم عفوي فإنّي أنا الله الرحمن الرحيم وبذلك تسمّيت)(١)

[الحديث: ١٤٣٦] قال رسول الله ﷺ: (قال الله عزّ وجلّ: إنّ من عبادي المؤمنين لعبادا لا يصلح لهم أمر دينهم إلّا بالغنى والسعة والصحة في البدن، فأبلوهم بالغنى والسعة وصحة البدن، فيصلح لهم عليه أمور دينهم. وإنّ من عبادي المؤمنين لعبادا لا يصلح أمر دينهم إلّا بالفاقة والمسكنة والسقم، فيصلح دينهم إلّا بالفاقة والمسكنة والسقم، في أبدانهم، فأبلوهم بالفاقة والمسكنة والسقم، فيصلح لهم عليه أمر دين عبادي.. وإنّ من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي، فيقوم من رقاده ولذيذ وساده، فيتهجّد في الليالي، فيتعب نفسه في عبادتي، فأضربه بالنعاس الليلة والليلتين نظرا منّي له وإبقاء عليه، فينام حتى يصبح، فيقوم وهو مأضربه بالنعاس الليلة والليلتين نظرا منّي له وإبقاء عليه، فينام حتى يصبح، فيقوم وهو مأفضر لنفسه زار عليها، ولو اخلي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله من ذلك العجب، فيصيرة العجب إلى الفتنة بأعماله، فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله، ورضاه عن نفسه عند حدّ التقصير حتى يظنّ أنّه فاق العابدين، وجاز في عبادته حدّ التقصير، فيتباعد مني عند ذلك وهو يظنّ أنّه يتقرّب إليّ، فلا يتكل العاملون على أعمالهم الّتي يعملونها لئواي)(۲)

(١) أصول الكافي ٢/ ٧١ . (٢) التمحيص/ ٥٧.

[الحديث: ١٤٣٧] قال رسول الله ﷺ: (من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به خيرا)(١)
[الحديث: ١٤٣٨] قال رسول الله ﷺ: (قال الله جلّ جلاله: من أذنب ذنبا فعلم أنّ لي أن أعفو عنه، عفوت عنه)(٢)

[الحديث: ١٤٣٩] قال رسول الله ﷺ: (رأيت رجلا من أمتي قائم على شفير جهنّم فجاءه رجاؤه من الله عزّ وجلّ فاستنقذه من ذلك) (٣)

[الحديث: ١٤٤٠] قال رسول الله ﷺ: (قال جبريل: قال الله تعالى عبدي إذا عرفتني وعبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك، ولو استقبلتني بملأ الأرض خطايا وذنوبا استقبلك بملئها مغفرة وعفوا، واغفر لك ولا أبالي)(٤)

[الحديث: ١٤٤١] قال رسول الله ﷺ: (إنّ رجلا قال يوما، والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عزّ وجلّ: من ذا الّذي تألّى عليّ أن لا أغفر لفلان، فإنّي قد غفرت لفلان، وأحبطت عمل الثاني بقوله: لا يغفر الله لفلان)(٥)

[الحديث: ١٤٤٢] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الرزق ينزل من السماء إلى الأرض على عدد قطر المطر إلى كلّ نفس بها قدّر لها، ولكن لله فضول فاسألوا الله من فضله)(١)

ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:

وهي أحاديث كثيرة، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى ما يلي:

١ ـ ما روي عن الإمام علي:

[الحديث: ١٤٤٣] قال الإمام علي: (حسن الظّنّ أن تخلص العمل وترجو من الله

(١) الكاني ٣/ ٣٠١.
 (٣) أمالي الطوسي/ ٥٨.
 (١) أمالي الطوسي/ ٥٨.
 (٢) أواب الأعمال/ ٢١٣.
 (١) إرشاد القلوب/ ١٠٠.

أن يعفو عن الزلل)(١)

[الحديث: ١٤٤٤] قال الإمام علي: (حسن ظنّ العبد بالله سبحانه على قدر رجائه (٢)

[الحديث: ١٤٤٥] قال الإمام علي: (إن استطعتم أن يشتد خوفكم من الله، وأن يحسن ظنّكم به، فاجمعوا بينهما، فإنّ العبد إنّما يكون حسن ظنّه بربّه على قدر خوفه من ربّه، وإنّ أحسن الناس ظنّا بالله أشدّهم خوفا لله)(٣)

[الحديث: ١٤٤٦] قال الإمام علي: (لا يحسن عبد الظنّ بالله سبحانه إلّا كان الله سبحانه عند أحسن ظنّه به)(٤)

[الحديث: ١٤٤٧] قال الإمام عليّ: (لا يغلبنّ عليك سوء الظن بالله عزّ وجلّ، فإنّه لن يدع بينك وبين خليلك صلحا)(٥)

[الحديث: ١٤٤٨] قال الإمام علي: (الثقة بالله وحسن الظنّ به حصن لا يتحصّن به إلّا كلّ مؤمن، والتوكّل عليه نجاة من كلّ سوء وحرز من كلّ عدو)(١)

[الحديث: ١٤٤٩] قال الإمام عليّ: (من ضيّق عليه في ذات يده، فلم يظن أنّ ذلك حسن نظر من الله له فقد ضيع مأمولا، ومن وسّع عليه في ذات يده، فلم يظنّ أنّ ذلك استدراج من الله فقد أمن مخوفا)(٧)

[الحديث: ١٤٥٠] قال الإمام عليّ: (خمس لو شدّت إليها المطايا حتّى ينضين لكان يسيرا: لا يرجوا العبد إلّا ربّه، ولا يخاف إلّا ذنبه، ولا يستحيى الجاهل أن يتعلّم، ولا

777

<sup>(</sup>۱) غور الحكم، ۸۳. (۲) تحف العقول/۲۰٦.

<sup>(</sup>٢) غور الحكم، ٢٠٠. (٥) من لا يحضره الفقيه ٢٧٦/٤

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ٢٧/ ٨٨٦. (٦) ارشاد القلوب/ ١٠٩.

يستحيي العالم إذا سئل عمّا لا يعلم أن يقول الله أعلم، ومنزلة الصبر من الإيهان كمنزلة الرأس من الجسد)(١)

[الحديث: ١٤٥١] عن أبي إسحاق قال: قال الإمام عليّ: (لاحدّثنّكم بحديث يحقّ على كلّ مؤمن أن يعيه) فحدّثنا به غداة ونسيناه عشيّة، فرجعنا إليه فقلنا له: الحديث الّذي حدّثتناه به غداة نسيناه وقلت: هو حقّ كلّ مؤمن أن يعيه فأعده علينا، فقال: (إنّه ما من مسلم يذنب ذنبا فيعفو الله عنه في الدنيا إلّا كان أجلّ وأكرم من أن يعود عليه بعقوبة في الآخرة، وقد أجّله في الدنيا) وتلا هذه الآية: { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِهَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ } [الشورى: ٣٠])(٢)

[الحديث: ١٤٥٢] قال الإمام علي: (العبادة الخالصة أن لا يرجو الرجل إلّا ربّه، ولا يُخاف إلّا ذنبه)(٣)

[الحديث: ١٤٥٣] قال الإمام على: (من حسن يقينه يرجو)(٤)

[الحديث: ١٤٥٤] قال الإمام علي: (من يكن الله أمله يدرك غاية الأمل والرجاء)(٥)

[الحديث: ١٤٥٥] قال الإمام علي: (من جعل الله سبحانه موئل رجائه كفاه أمر دينه و دنياه)(٦)

[الحديث: ١٤٥٦] قال الإمام على: (من أيقن رجا)(٧)

[الحديث: ١٤٥٧] قال الإمام على: (الرجاء لرحمة الله أنجح)(^)

(۱) الأشعثيّات/ ٢٣٦. (٤) غور الحكم، ٨٣. (٧) غور الحكم، ٨٣.

(۲) كتاب الزهد/ ۹۸. (۵) غور الحكم، ۸۳. (۸) غور الحكم، ۸۳.

(٣) غرر الحكم الفصل ١ رقم ٢١٣٦. (٦) غرر الحكم، ٨٣.

777

# [الحديث: ١٤٥٨] قال الإمام على: (أعظم البلاء انقطاع الرجاء)(١)

[الحديث: ١٤٥٩] أقبل الناس على الإمام عليّ فقالوا: يا أمير المؤمنين أنبئنا بالفقيه، قال: (نعم أنبئكم بالفقيه حقّ الفقيه، من لم يرخص الناس في معاصي الله، ولم يقنطهم من رحمته، ولم يؤمنهم من مكر الله، ولم يدع القرآن رغبة إلى غيره، ألا لا خير في قراءة لا تدبّر فيها، ألا لا خير في عبادة لا فقه فيها، ألا لا خير في نسك لا ورع فيه)(٢)

[الحديث: ١٤٦٠] قال الإمام علي: (كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإنّ موسى بن عمران عليه السّلام خرج يقتبس لأهله نارا فكلّمه الله عزّ وجلّ ورجع نبيّا مرسلا، وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليهان عليه السّلام، وخرج سحرة فرعون يطلبون العزّ لفرعون فرجعوا مؤمنين)(٣)

#### ٢ ـ ما روي عن الإمام السجاد:

[الحديث: ١٤٦١] قال الإمام السجاد في مناجاة الراجين: (يا من إذا سأله عبد أعطاه، وإذا أمل ما عنده بلغه مناه، وإذا أقبل عليه قربه وأدناه، وإذا جاهره بالعصيان ستر على ذنبه وغطاه، وإذا توكل عليه أحسبه وكفاه إلهي من الذي نزل بك ملتمسا قراك فها قريته؟ ومن الذي أناخ ببابك مرتجيا نداك فها أوليته؟ أيحسن أن أرجع عن بابك بالخيبة مصروفا، ولست أعرف سواك مولى بالاحسان موصوفا؟ كيف أرجو غيرك والخير كله بيدك؟! وكيف أومل سواك والخلق والأمر لك؟! أأقطع رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك؟! أم تفقرني إلى مثلي وأنا أعتصم بحبلك؟! يا من سعد برحمته القاصدون، ولم يشق بنقمته المستغفرون، كيف أنساك ولم تزل ذاكرى؟! وكيف ألهو عنك وأنت

<sup>(</sup>١) غرر الحكم، ٨٣. (٣) الكافي ٥/ ٨٣.

مراقبي؟! إلهي بذيل كرمك أعلقت يدي، ولنيل عطاياك بسطت أملي، فأخلصني بخالصة توحيدك، واجعلني من صفوة عبيدك، يامن كل هارب إليه يلتجئ، وكل طالب إياه يرتجي، يا خير مرجو، ويا أكرم مدعو، ويا من لا يرد سائله، ولا يخيب آمله، يا من بابه مفتوح لداعيه، وحجابه مرفوع لراجيه، أسألك بكرمك أن تمن علي من عطائك بها تقر به عيني، ومن رجائك بها تطمئن به نفسي، ومن اليقين بها تهون به علي مصيبات الدنيا، وتجلو به عن بصيرتي غشوات العمى برحمتك يا أرحم الراحمين) (١)

[الحديث: ١٤٦٢] قال الإمام السجاد في دعائه عند الشدّة والجهد: (اللهمّ ارزقني سلامة الصدر من الحسد حتّى لا أحسد أحدا من خلقك على شيء من فضلك وحتّى لا أرى نعمة من نعمك على أحد من خلقك في دين أو دنيا أو عافية أو تقوى أو سعة أو رخاء إلّا رجوت لنفسى أفضل ذلك بك ومنك وحدك لا شريك لك)(٢)

[الحديث: ١٤٦٣] قال الإمام السجاد: إن محمّد بن الحنفية كان رجلا رابط الجأش، وكان الحجّاج يلقاه فيقول له: لقد هممت أن أضرب الّذي فيه عيناك، فيقول: (كلّا إنّ لله في كلّ يوم ثلاثهائة وستّين لحظة، فأرجو أن يكفيني بإحداهن)(٣)

## ٣ ـ ما روي عن الإمام الصادق:

[الحديث: ١٤٦٤] قال الإمام الصادق: (حسن الظّنّ بالله أن لا ترجو إلّا الله ولا تخاف إلّا ذنبك)(٤)

[الحديث: ١٤٦٥] قال الإمام الصادق: (بعث عيسى بن مريم رجلين من أصحابه

(٤) أصول الكافي ٢/ ٧٢.

<sup>(</sup>١) الصحيفة السجّادية/ ٢٨٥. (٣) مشكاة الأنوار/١١٣.

<sup>(</sup>٢) الصحيفة السجّادية/ ٢٧٢.

في حاجة فرجع أحدهما مثل الشن البالي، والآخر شحما وسمينا، فقال: للذي مثل الشن ما بلغ منك ما أرى؟ فقال: بلغ منك ما أرى؟ قال: الخوف من الله، وقال للآخر السمين: ما بلغ بك ما أرى؟ فقال: حسن الظنّ بالله)(١)

[الحديث: ١٤٦٦] قال الإمام الصادق: (أوحى الله تعالى إلى داود عليه السّلام: ذكّر عبادي من آلائي ونعمائي فإنّهم لم يروا منّي إلّا الحسن الجميل، لئلّا يظنّوا في الباقي إلّا مثل الّذي سلف منّي إليهم، وحسن الظنّ يدعو إلى حسن العبادة، والمغرور يتمادى في المعصية، ويتمنّى المغفرة، ولا يكون محسن الظنّ في خلق الله إلّا المطيع له، يرجو ثوابه، ويخاف عقابه)(٢)

[الحديث: ١٤٦٧] قال الإمام الصادق: (حسن الظن أصله من حسن إيهان المرء وسلامة صدره، وعلامته أن يرى كلّم نظر إليه بعين الطهارة والفضل من حيث ركب فيه وقذف في قلبه من الحياء والأمانة والصيانة والصدق)(٣)

[الحديث: ١٤٦٨] قال الإمام الصادق: (ينبغي للمؤمن أن يخاف الله تبارك وتعالى خوفا كأنّه مشرف على النار، ويرجوه رجاء كأنّه من أهل الجنّة)، ثمّ قال: (إنّ الله عزّ وجلّ عند ظنّ عبده، إن خيرا فخيرا وإن شرّا فشرّا)(٤)

[الحديث: ١٤٦٩] قال الإمام الصادق: (إنّ آخر عبد يؤمر به إلى النار، يلتفت فيقول الله عزّ وجلّ: اعجلوه فإذا اتي به قال له: عبدي لم التفتّ؟ فيقول: يا ربّ ما كان ظنّي بك هذا، فيقول جلّ جلاله: عبدي وما كان ظنّك بي؟ فيقول: يا ربّ كان ظنّى بك أن تغفر

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار/ ٣٦.

<sup>(</sup>٢) مصباح الشريعة/ ٥٩.

لي خطيئتي وتسكنني جنتك، فيقول الله: ملائكتي! وعزّتي وجلالي وآلائي وبلائي ما ظنّ بي هذا ساعة من حياته خيرا ما روّعته بالنار، أجيزوا له كذبه وادخلوه الجنّة) ثمّ قال الإمام الصادق: (ما ظنّ عبد بالله خيرا إلّا كان الله عند ظنّه به، ولا ظنّ به سوءا إلّا كان الله عند ظنّه به، وذلك قوله عزّ وجلّ: {وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنّتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [فصلت: ٢٣])(١)

[الحديث: ١٤٧٠] قال الإمام الصادق: (يؤتى بعبد يوم القيامة ظالم لنفسه، فيقول الله تعالى له: ألم آمرك بطاعتي؟ ألم أنهك عن معصيتي؟ فيقول: بلى يا ربّ، ولكن غلبت علي شهوي، فإن تعذّبني فبذنبي، لم تظلمني؛ فيأمر الله به إلى النار، فيقول: ما كان هذا ظنّي بك، فيقول: ما كان ظنّك بي؟ قال كان ظنّي بك أحسن الظنّ فيأمر الله به إلى الجنّة، فيقول الله تبارك وتعالى: لقد نفعك حسن ظنّك بي الساعة)(٢)

[الحديث: ١٤٧١] قال الإمام الصادق: (ثلاثة من تمسّك بهنّ نال من الدنيا والآخرة بغيته: من اعتصم بالله، ورضى بقضاء الله، وأحسن الظنّ بالله) (٣)

[الحديث: ١٤٧٢] قال الإمام الصادق: (كان في زمن موسى بن عمران رجلان في الحبس فاخرجا، فأمّا أحدهما فسمن وغلظ، وأمّا الآخر فنحل صار مثل الهدبة، فقال موسى بن عمران للمسمن: ما الّذي أرى بك من حسن الحال في بدنك؟ قال: حسن الظنّ بالله، وقال للآخر: ما الّذي أرى بك من سوء الحال في بدنك؟ قال: الخوف من الله، فرفع موسى يده إلى الله تعالى فقال: يا ربّ قد سمعت مقالتها فأعلمني أيّها أولى؟ فأوحى الله

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال. (٣) تحف العقول/ ٣١٦.

تعالى إليه صاحب حسن الظنّ بي)(١)

[الحديث: ١٤٧٣] قال الإمام الصادق: (حسن الظنّ أصله من حسن إيهان المرء وسلامة صدره، وعلامته أن يرى كلّ ما نظر إليه بعين الطهارة والفضل، من حيث ركب فيه وقذف من الحياء والأمانة والصيانة والصدق)(٢)

[الحديث: ١٤٧٤] قال الإمام الصادق: (من كان الرهن عنده أوثق من أخيه فالله منه برىء)(٣)

[الحديث: ١٤٧٥] قال الإمام الصادق: (ارج الله رجاء لا يجرئك على معاصيه، وخف الله خو فا لا يؤيسك من رحمته)(٤)

[الحديث: ١٤٧٦] قيل للإمام الصادق: إنّ قوما من مواليك يلمّون بالمعاصي ويقولون: نرجو، فقال: (كذبوا أولئك ليسوا لنا بمواليّ، أولئك قوم ترجّحت بهم الأمانيّ، من رجا شيئا عمل له، ومن خاف من شيء هرب منه)(٥)

[الحديث: ١٤٧٧] قال الإمام الصادق: (إذا أردت أن تعرف أصحابي، فانظر إلى من اشتد ورعه، وخاف خالقه، ورجا ثوابه، وإذا رأيت هؤلاء فهؤلاء أصحابي)(١)

[الحديث: ١٤٧٨] قيل للإمام الصادق: إنّ قوما من شيعتكم يعملون بالمعاصي ويقولون نرجو، فقال: (كذبوا ليسوا من شيعتنا، كلّ من رجا شيئا عمل له، فو الله ما من شيعتنا منكم إلّا من اتّقى الله)(٧)

[الحديث: ١٤٧٩] قال رجل للإمام الصادق: يا ابن رسول الله إنّي ألمّ بالمعاصى،

(۱) مشكاة الأنوار / ٣٦. (٤) أمالي الصدوق/ ١٤. (٧) إرشاد القلوب/ ١٠٧.

(٢) مصباح الشريعة/ ٥٨. (٥) تنبيه الخواطر ٢/ ١٨٥.

(٣) مصادقة الاخوان/ ٧٢. (٦) أصول الكافي ٢/ ٢٣٦.

777

وأرجو العفو مع ذلك، فقال له: (يا هذا اتّق الله واعمل بطاعته، وارج مع ذلك القبول، فإنّ أحسن الناس بالله ظنّا وأعظمهم رجاء أعملهم بطاعته)(١)

[الحديث: ١٤٨٠] قال الإمام الصادق: (إنّ الله ليدفع بمن يصلّي من شيعتنا عمّن لا يصلّي من شيعتنا عمّن لا يصلّي من شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا.. وإنّ الله ليدفع من يزكّي من شيعتنا عمّن لا يزكّي، ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا.. وإنّ الله ليدفع بمن يحجّ من شيعتنا عمّن لا يحجّ، ولو أجمعوا على ترك الحجّ لهلكوا.. وهو قول الله عزّ وجلّ: {وَلَوْلَا شيعتنا عمّن لا يحجّ، ولو أجمعوا على ترك الحجّ لهلكوا.. وهو قول الله عزّ وجلّ: {وَلَوْلَا دُفْعُ الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ الله ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ} [البقرة: (٢٥١])(٢)

[الحديث: ١٤٨١] أتى رجل الإمام الصادق يقتضيه، فقال له: (ليس عندنا اليوم شيء ولكنّه يأتينا خطر ووسمة فتباع ونعطيك إن شاء الله) فقال له الرجل: عدني، فقال: (كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى منّى لما أرجو)(٣)

[الحديث: ١٤٨٢] قال الإمام الصادق: (ما سدّ الله عزّ وجلّ على مؤمن باب رزق إلّ فتح الله له ما هو خير منه)(٤)

[الحديث: ١٤٨٣] قال الإمام الصادق: (أبي الله عزّ وجلّ إلّا أن يجعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون)(٥)

[الحديث: ١٤٨٤] قال الإمام الصادق: (إنّ الله عزّ وجلّ جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون، وذلك أنّ العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه)(١)

(۱) إرشاد القلوب/ ۱۰۸. (۳) الكافي ه/ ۹٦. (۵) الكافي ه/ ۸۳. (۲) أصول الكافي ٢٠١٠. (۲) الكافي ه/ ٨٤. (۲) أصول الكافي ٢/ ٥١. (۲) الكافي ه/ ٨٤.

[الحديث: ١٤٨٥] عن حفص بن عمر قال: شكوت إلى الإمام الصادق حالي وانتشار أمري عليّ، قال: فقال لي (إذا قدمت الكوفة فبع وسادة من بيتك بعشرة دراهم وادع إخوانك وأعدّ لهم طعاما وسلهم يدعون الله لك) قال: ففعلت وما أمكنني ذلك حتّى بعت وسادة واتّخذت طعاما كها أمرني، وسألتهم أن يدعوا الله لي، قال: فو الله ما مكث إلّا قليلا حتى أتاني غريم لي فدق الباب عليّ وصالحني من مال لي كثير كنت أحسبه نحوا من عشرة آلاف درهم، قال: ثمّ أقبلت الأشياء عليّ (۱).

[الحديث: ١٤٨٦] عن عليّ بن عبد العزيز قال: قال لي الإمام الصادق: (ما فعل عمر بن مسلم؟) قلت: جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة فقال: (ويحه أما علم أنّ تارك الطلب لا يستجاب له، إنّ قوما من أصحاب رسول الله هي لمّا نزلت {وَمَنْ يَتّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرُجًا (٢) وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: ٢، ٣] أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا: قد كفينا فبلغ ذلك رسول الله في فأرسل إليهم، فقال: ما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا: يا رسول الله تكفّل لنا بأرزاقنا فاقبلنا على العبادة، فقال: إنّه من فعل ذلك لم يستجب له، عليكم بالطلب)(٢)

[الحديث: ١٤٨٧] سأل الإمام الصادق عن بعض أهل مجلسه، فقيل عليل، فقصده عائدا وجلس عند رأسه فو جده دنفا، فقال له: (أحسن ظنّك بالله تعالى)(٣)

## ٤ ـ ما روي عن الإمام الرضا:

[الحديث: ١٤٨٨] قال الإمام الرضا: (والله ما أعطي مؤمن قطّ خير الدنيا والآخرة، إلّا بحسن ظنّه بالله ورجائه منه، وحسن خلقه، والكفّ عن اغتياب المؤمنين،

(۱) الكافي ه/ ٣١٤. (٣) عيون الأخبار ٣/٣.

وأيم الله لا يعذّب الله مؤمنا بعد التوبة والاستغفار، إلّا بسوء الظنّ بالله، وتقصيره من رجائه لله، وسوء خلقه، ومن اغتيابه المؤمنين. والله لا يحسن عبد مؤمن ظنّا بالله، إلّا كان الله عند ظنّه به، لأنّ الله عزّ وجلّ كريم يستحيي أن يخلف ظنّ عبده ورجاءه، فأحسنوا الظنّ بالله وارغبوا إليه، وقد قال الله عزّ وجلّ : {الظّانِّينَ بِالله ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْء} [الفتح: ٦])(١)

[الحديث: ١٤٨٩] قال الإمام الرضا: (روي أنّ داود عليه السّلام قال: يا ربّ ما آمن بك من عرفك، فلم يحسن الظنّ بك)(٢)

[الحديث: ١٤٩٠] قال الإمام الرضا: (أحسن الظنّ بالله فإنّ الله عزّ وجلّ يقول: أنا عند ظنّ عبدي المؤمن بي، إن خيرا فخيرا وإن شرّا فشرّا)(٣)

[الحديث: ١٤٩١] قال الإمام الرضا: (أحسن الظنّ بالله، فإنّ من حسن ظنّه بالله كان الله عند ظنّه)(٤)

[الحديث: ١٤٩٢] قال الإمام الرضا: (أحسنوا الظنّ بالله، فإنّ الإمام الصادق كان يقول: من حسن ظنّه بالله كان الله عند ظنّه به، ومن رضي بالقليل من الرزق قبل منه اليسير من العمل)(٥)

[الحديث: ١٤٩٣] قال الإمام الرضا: (إنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود عليه السّلام: فلانة بنت فلانة معك في الجنّة في درجتك، فصار إليها فسألها عن عملها فخبّرته، فوجده مثل أعمال سائر الناس، فسألها عن نيتها، فقالت: ما كنت في حالة فنقلنى الله منها

(٢) فقه الإمام الرضا/ ٣٦١.

710

<sup>(</sup>١) فقه الإمام الرضا/ ٣٦٠. (٣) أصول الكافي ٢/ ٧٢. (٥) روضة الكافي ٢/ ٣٤.

إلى غيرها، إلّا كنت بالحالة التي نقلني إليها أسرّ منّي بالحالة التي كنت فيها، فقال: حسن ظنّك بالله جلّ وعزّ)(١)

(١) فقه الإمام الرضا/ ٣٦٠.

# الصبر والرضا

وهي من المنازل الضرورية للسالكين، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]، فقد ربط الله تعالى الفلاح بالصبر والمصابرة والمرابطة، وهو لا يعني الفوز بالجنة فقط، وإنها يعني تهذيب النفس وتطهيرها وتطييبها، لأنه لا يدخل الجنة إلا الطيبون الطاهرون.

ولذلك أخبر الله تعالى أن من صفات الصالحين من عباده [الصبر]، وهو يدل على أنه ركن في شخصيتهم، وأنه لولاه لم يتحقق لهم الصلاح، بل إن الله تعالى أكد ذلك بكونه السبب في صلاحهم، فقال ـ عند ذكر سبب اختياره لأئمة الهدى ـ: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئمّة السبب في صلاحهم، فقال ـ عند ذكر سبب اختياره لأئمة الهدى ـ: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئمّة السبب في صلاحهم، فقال ـ عند ذكر سبب اختياره لأئمة الهدى ـ: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئمّة السبب في صلاحهم، فقال ـ عند ذكر سبب اختياره لأئمة الهدى ـ: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئمّة السبب في صلاحهم، فقال ـ عند ذكر سبب المعرفة لا يصل إليه إلا الصابرون الذين جاهدوا أنفسهم في الله.

وهكذا وصف الله تعالى الرسل عليهم السلام بالصبر، فقال: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْم مِنَ الرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]

وأخبر أن كل الأعمال الصالحة تحتاج إلى الصبر، سواء في أدائها، أو في الاستمرار عليها، أو في إقامتها وفق الرضى الإلهي.

ومن ذلك الإحسان الذي هو من المنازل العظمى للنفس المطمئنة، فقد قرنه الله تعالى بالصبر، فقال: ﴿وَاصْبِرْ فَإِنَّ الله لَا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ ﴾ [هود: ١١٥]، وقال: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ الله لَا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٩٠]، وسر ذلك واضح، ذلك أن

المحسن الذي يتقن عمله، ويؤديه وفق ما يتطلبه، يحتاج إلى صبر كبير، بخلاف الذي يؤدي عمله من غير مراعاة الإتقان.

وهكذا يقترن الصبر بالتوكل، كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ﴾ [النحل: ٤٢]، وقال عن الرسل وخطابهم لقومهم: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتُوكَّلَ عَلَى اللهُ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [إبراهيم: ١٢]

وسر ذلك واضح، ذلك أن المتوكل الذي أسند أموره لله ثقة به، وبقدرته المطلقة، لا يستعجل النصر، ولا يتألم إذا لم يهزم أعداؤه إمامه، لأنه يعلم أن تحديد آجال ذلك لله تعالى، بخلاف الذي يفتقد الصبر، والذي ينهار في أقرب فرصة.

وهكذا يقترن الصبر بالصدق والثبات والجهاد وغيرها من صفات الصالحين، كها قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النحل: ١١٠]

وأخبر عن قول السحرة لفرعون: ﴿ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٦]

وأخبر عن قول موسى عليه السلام لقومه: ﴿اسْتَعِينُوا بِالله وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لله يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٨]

وهكذا أخبر الله تعالى عن علاقة الصبر بمواجهة كل مثالب النفس الأمارة المرتبطة بالعدوان، وتحقيقها بالسهاحة والحلم والعفو والكرم، كها قال تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظِّ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٤، ٣٥]، وقال: ﴿وَلَمَنْ

صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ ﴾ [الشورى: ٤٣]

وأخبر عن علاقة الصبر بالتقوى التي تجتمع عندها كل المكارم، فقال: ﴿بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبَّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ [آل عمران: ١٢٥]

وفي هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن المواهب الإلهية التي تتنزل على النفوس المرضية مرتبطة بمدى صبرهم، فقد شرط الله تعالى تنزل المدد الإلهي على المؤمنين بالصبر والتقوى. ومثل ذلك أخبر عن أنواع كثيرة من الفضل، لم يكن لها من سبب سوى الصبر، كها قال تعالى: ﴿وَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إسرائيل بِهَا صَبَرُوا ﴾ [الأعراف: ١٣٧]، وقال: ﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، وقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِاتِ أولئك لَمَّمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبيرٌ ﴾ [هود: ١١]

وغيرها من الآيات الكريمة التي تخبر عن الجزاء العظيم الذي يناله الصابرون، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَنَجْزِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٦]، وقال: ﴿أُولئك يُجْزُونَ الْغُرْفَة بِهَا صَبَرُوا وَيُلقَّوْنَ فِيهَا تَجِيَّةً وَسَلَامًا (٧٥) خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٥، ٧٦]، وقال: ﴿أُولئك يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِهَا صَبَرُوا ﴾ [القصص: ٥٤]، وقال: ﴿وَجَزَاهُمْ بِهَا صَبَرُوا جَنَةً وَحَرِيرًا (١٢) مُتَكَئِينَ فِيهَا عَلَى صَبَرُوا ﴾ [القصص: ٥٤]، وقال: ﴿وَجَزَاهُمْ بِهَا صَبَرُوا جَنَةً وَحَرِيرًا (١٢) مُتَكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٢، ١٣]، وقال ذاكرا خطاب اللائكة عليهم السلام لهم: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِهَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٤] الملائكة عليهم السلام لهم: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِهَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٤] ومثل ذلك، أو فوقه ما ورد في القرآن الكريم من فضل الرضا عن الله تعالى، والذي ومثل ذلك، أو فوقه ما ورد في القرآن الكريم من فضل الرضا عن الله تعالى، والذي هو من المنازل الضرورية لأصحاب النفوس المطمئنة؛ فلا يمكن أن تطمئن نفس تعارض

ربها، أو تختار ما لم يختر لها، أو تتمنى أن تكون على حال غير التي أنزلها فيها، أو تتعرض لامتحانات غير التي امتحنها بها.

ولذلك بين الله تعالى أن هذه المنزلة هي منزلة الصادقين مع ربهم، فلا يزال رضاهم بالله ورضاهم عنه رائد علاقتهم بربهم إلى يوم يلقونه، قال تعالى: ﴿قَالَ الله هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ هَمُّمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٩]

وللآثار الحميدة التي يتركها الرضا في النفس، على خلاف تلك الآثار التي يتركها الجزع والاعتراض، نجد ارتباط كل الآيات التي تتحدث عن الرضوان المتبادل بين الله تعلى وعباده الصالحين، بالجنة؛ وكأنها تشير إلى أن الرضوان جنة أخرى من جنان الله، وهي جنة لا تختص بالآخرة، بل تعجل للمؤمنين في الدنيا.

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى، وهو يخاطب النفس المطمئنة التي لا تقبض انتزاعا كما تقبض أرواح المتمردين على الله ـ وإنها تقبض بأمرها، بالرجوع إلى بارئها فتطير شوقا إليه: ﴿يَا أَيْتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ [الفجر: ٢٧ - ٣٠]

ومثل ذلك قوله تعالى، وهو يخبر عن حزبه الذي اعتبر رضوانه فوق كل رضوان: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخوانهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولئك كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيهان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولئك حِزْبُ الله أَلا إِنَّ حِزْبَ الله أَلا إِنَّ حِزْبَ الله أَلا إِنْ الله هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ [المجادلة: ٢٢]

بناء على هذا؛ فإن كل الأحاديث التي تبين فضل الصبر والرضا، ومكانتها من الدين، أو تبين المنهج الذي يوصل إليها، من الأحاديث الموافقة للقرآن الكريم، وقد جمعنا منها في هذا المحل الأحاديث التالية.

### أولا ـ ما ورد في الأحاديث النبوية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

#### ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:

[الحديث: ١٤٩٤] سئل رسول الله على عن قوله تعالى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } [المائدة: ١٠٥]، فقال: (بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحّا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه، فعليك ـ يعني بنفسك ـ ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيّام الصّبر، الصّبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله)(١).

[الحديث: ١٤٩٥] عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله على . فقلت يا رسول الله على هذا الأمر؟ قال: (حرّ وعبد) قلت: ما الإسلام؟ قال: (طيب الكلام، وإطعام الطّعام) قلت: ما الإيان؟ قال: (الصّبر والسّماحة). قال: قلت: أيّ الإسلام أفضل؟ قال: (من سلم المسلمون من لسانه ويده) قال: قلت: أيّ الإيان أفضل؟ قال: (خلق حسن) قال: قلت: أيّ الصّلاة أفضل؟ قال: (طول القنوت) قال: قلت: أيّ الهجرة أفضل؟ قال: (أن تهجر ما كره ربّك عزّ وجلّ ـ)(٢)

[الحديث: ١٤٩٦] عن أنس بن مالك، أنّ أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين، حين

<sup>(</sup>۱) أبو داود(٤٣٤١) والترمذي(٣٠٥٨) (

أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء. فطفق رسول الله يعطي رجالا من قريش المائة من الإبل. قالوا: يغفر الله لرسول الله. يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم!. قال أنس بن مالك فحدّث ذلك رسول الله هي، من قولهم. فأرسل إلى الأنصار. فجمعهم في قبّة من أدم. فلمّا اجتمعوا جاءهم رسول الله هي. قال: (ما حديث بلغني عنكم؟) فقال له فقهاء الأنصار: أمّا ذوو رأينا، يا رسول الله! فلم يقولوا شيئا. و أمّا أناس منا حديثة أسنانهم، قالوا يغفر الله لرسوله. يعطي قريشا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم!، فقال رسول الله هي: (فإنّي أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم. أفلا ترضون أن يذهب النّاس بالأموال، وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فو الله لما تنقلبون به خير ممّا ينقلبون به) فقالوا: بلى. يا رسول الله! قد رضينا. قال: (فإنّكم ستجدون أثرة شديدة. فاصبروا حتّى تلقوا الله ورسوله. فإنّي على الحوض)، قالوا: سنصبر)(١)

[الحديث: ١٤٩٧] عن عثمان بن حنيف: أنّ رجلا ضرير البصر أتى النّبيّ على فقال: ادع الله أن يعافيني، قال: (إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك)، قال: فادعه. فأمره أن يتوضّأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدّعاء (اللهمّ إنّي أسألك، وأتوجّه إليك بنبيّك محمّد نبيّ الرّحمة، إنّي توجّهت بك إلى ربيّ في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهمّ فشفّعه فيّ)(٢)

[الحديث: ١٤٩٨] عن أسيد بن حضير: أنّ رجلا من الأنصار خلا برسول الله ﷺ فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا. فقال: (إنّكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتّى تلقوني على الحوض)(٣)

[الحديث: ١٤٩٩] عن عبد الله بن أبي أوفى : أنّ رسول الله على كان في بعض أيّامه

(۱) البخاري (۳۷۹۳)، ومسلم (۱۰۵۹) (۲) الترمذي (۳۵۷۸) (۳) البخاري (۳۷۹۳)، ومسلم (۱۸٤٥)

الّتي لقي فيها العدوّ ينتظر حتّى إذا مالت الشّمس قام فيهم فقال: (يا أيّها النّاس لا تتمنّوا لقاء العدوّ، واسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أنّ الجنّة تحت ظلال السّيوف) ثمّ قام النّبيّ في وقال: (اللهمّ منزّل الكتاب، ومجري السّحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم)(١)

[الحديث: ١٥٠٠] عن أبي سعيد الخدريّ: أنّ ناسا من الأنصار سألوا رسول الله وأعطاهم، ثمّ سألوه فأعطاهم. حتّى إذا نفد ما عنده قال: (ما يكن عندي من خير فلن أدّخره عنكم. ومن يستعفف يعفّه الله، ومن يستغن يغنه الله. ومن يصبر يصبّره الله وما أعطى أحد من عطاء خير وأوسع من الصّبر)(٢)

[الحديث: ١٥٠١] عن ابن عبّاس: أنّه قال لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنّة؟ قلت: بلى، قال: هذه المرأة السّوداء أتت النّبيّ على قالت: إنّي أصرع وإنّي أتكشّف، فادع الله لي. قال: (إن شئت صبرت ولك الجنّة. وإن شئت دعوت الله أن يعافيك) قالت: أصبر. قالت: فإنّي أتكشّف فادع الله أن لا أتكشّف، فدعا لها)(٣)

[الحديث: ١٥٠٢] عن أبي قتادة عن رسول الله على: أنّه قام فيهم فذكر لهم (أنّ الجهاد في سبيل الله والإيهان بالله أفضل الأعهال)، فقام رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفّر عنّي خطاياي؟ فقال له رسول الله على: (نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر). ثمّ قال رسول الله على: (كيف قلت؟). قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفّر عنى خطاياي؟ فقال رسول الله على: نعم. وأنت صابر محتسب

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۰۲٤)، ومسلم (۱۷۶۳) (۲) البخاري (۲۶۷۰)، ومسلم (۱۰۵۳)

مقبل غير مدبر إلَّا الدين، فإنَّ جبريل عليه السَّلام قال لي ذلك)(١)

[الحديث: ١٥٠٣] سئل رسول الله على عن الطّاعون، فقال: (إنّه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطَّاعون، فيمكث في بلده صابر ا يعلم أنّه لن يصيبه إلّا ما كتبه الله له إلّا كان له مثل أجر الشّهيد)(٢)

[الحديث: ١٥٠٤] قال رسول الله على: (إذا أحبّ الله قوما ابتلاهم. فمن صبر فله الصّبر. ومن جزع فله الجزع)(٣)

[الحديث: ٥٠٥] عن عائشة قالت: إنّا كنّا أزواج النّبيّ على عنده جميعا لم تغادر منّا واحدة. فأقبلت فاطمة تمشي، ولا والله ما تخفي مشيتها من مشية رسول الله على. فلمّا رآها رحّب. قال: (مرحبا بابنتي). ثمّ أجلسها عن يمينه ـ أو عن شماله ـ . ثمّ سارّها فبكت بكاء شديدا. فلمّ رأى حزنها سارّها الثّانية، فإذا هي تضحك. فقلت لها أنا ـ من بين نسائه ـ : خصّك رسول الله على بالسّر من بيننا، ثمّ أنت تبكين؟ فلمّ قام رسول الله على سألتها عمّ سارّك؟ قالت: ما كنت لأفشى على رسول الله على سرّه فلمّا توفّي قلت لها: عزمت عليك ـ بها لى عليك من الحقّ ـ لما أخبر تني. قالت: أمّا الآن فنعم. فأخبر تني. قالت: أمّا حين سارّ ني في الأمر الأوِّل، فإنَّه أخرن أنَّ جريل كان يعارضه بالقرآن كلِّ سنة مرّة. وأنَّه قد عارضني به العام مرّتين. ولا أرى الأجل إلّا قد اقترب فاتّقى الله واصبري، فإنّى نعم السّلف أنا لك، قالت: فبكيت بكائي الّذي رأيت. فلمّا رأى جزعي سارّني الثّانية قال: يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء المؤمنين، أو سيّدة نساء هذه الأمة)(٤)

(٣) قال المنذري: رواه أحمد ورواته ثقات.

<sup>(</sup>۱) مسلم(۱۸۸۵)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري الفتح (٥٧٣٤)

الترغيب والترهيب(٤/ ٢٨٣) وأورده السيوطى في الجامع الصغير وصححه الشيخ

الألباني (٢٨٢) وفي السلسلة الصحيحة (١٤٦)

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٢٨٥، ٦٢٨٦)، مسلم(۲٤٥٠)

[الحديث: ٢٠٥١] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله عزّ وجلّ ـ قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، فصبر عوّضته منها الجنّة) يريد عينيه)(١)

[الحديث: ١٥٠٧] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيّه من أهل الأرض فصبر واحتسب، وقال ما أمر به بثواب دون الجنّة)(٢)

[الحديث: ١٥٠٨] قال رسول الله على: (الطّاعم الشّاكر بمنزلة الصّائم الصّابر) (٣) [الحديث: ١٥٠٩] قال رسول الله على: (الطّهور شطر الإيهان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن ـ أو تملأ ـ ما بين السّهاوات والأرض، والصّلاة نور، والصّدقة برهان، والصّبر ضياء، والقرآن حجّة لك أو عليك، كلّ النّاس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو مو يقها)(٤)

[الحديث: ١٥١٠] قال رسول الله على: (التسبيح نصف الميزان، والحمد لله يملؤه، والتحبير يملأ ما بين السّهاء والأرض، والصّوم نصف الصّبر، والطّهور نصف الإيهان)(٥)

[الحديث: ١٥١١] قال رسول الله على: (عجبا لأمر المؤمن إنّ أمره كلّه خير، وليس ذلك لأحد إلّا للمؤمن، إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرا له)(٢)

[الحديث: ١٥١٢] قال رسول الله ﷺ: (عجبت من قضاء الله عزّ وجلّ ـ للمؤمن إن أصابه خير حمد ربّه وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد ربّه وصبر، المؤمن يؤجر في كلّ شيء حتى اللّقمة يرفعها إلى في امرأته)(٧)

|                 | -                 |                    |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| (۷) أحمد (۱٤۸۷) | (٤) مسلم(٢٢٣)     | (١) البخاري (٥٦٥٣) |
|                 | (٥) الترمذي(١٩٥٣) | (٢) النسائي(٤/ ٢٣) |
|                 | (۲) مسلم(۹۹۹۲)    | (٣) الترمذي(٢٤٨٦)  |

710

[الحديث: ١٥١٣] عن أبي ذرّ قال: قال لي رسول الله ﷺ: (يا أبا ذرّ) قلت: لبيّك يا رسول الله وسعديك، قال: (كيف أنت إذا أصاب النّاس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟ قلت: ما خار الله لي ورسوله، قال: (عليك بالصّبر)، ثمّ قال لي: (يا أبا ذرّ). قلت: لبيّك وسعديك. قال: (كيف أنت إذا رأيت أحجار الزّيت قد غرقت بالدّم؟) قلت: ما خار الله ورسوله، قال: (كيف أنت إذا رأيت منه) قلت: يا رسول الله أفلا آخذ سيفي وأضعه على عاتقي؟ قال: (شاركت القوم إذن) قلت: فيا تأمرني؟ قال: (تلزم بيتك) قلت: فإن دخل علي بيتي؟ قال: (فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبؤ بإثمك وإثمه)(١)

[الحديث: ١٥١٤] عن عبد الله بن مسعود قال: قسم النّبيّ قسما، فقال رجل: إنّ هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأتيت النّبيّ فلله فأخبرته. فغضب حتّى رأيت الغضب في وجهه ثمّ قال: (يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر)(٢)

[الحديث: ١٥١٥] عن الإمام عليّ قال: كنت شاكيا فمرّ بي رسول الله على وأنا أقول: اللهمّ إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخّرا فارفعني، وإن كان بلاء فصبّرني. فقال رسول الله على: (كيف قلت؟) قال: فأعاد عليه ما قال. قال: فضربه برجله. وقال: (اللهمّ عافه أو اشفه) قال: فها اشتكيت وجعى بعد)(٣)

[الحديث: ١٥١٦] قال رسول الله على أذى السمعة من الله، إنهم ليدعون له ولدا وإنّه ليعافيهم ويرزقهم)(٤)

<sup>(</sup>۱) أبو داود(۲۲۱) (۳) رواه الترمذي(۳۰۶) (۲) البخاري (۳۶۰۵)، مسلم (۲۰۰۱) (٤) البخاري (۲۰۹۳)، مسلم (۲۸۰۶)

[الحديث: ١٥١٧] عن أنس قال: مرّ النّبيّ على بامرأة تبكى عند قبر فقال: (اتّقى الله واصبري). قالت: إليك عنَّى فإنَّك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه. فقيل لها: إنَّه النَّبِيِّ عَلَيْهِ فأتت باب النّبي على فلم تجد عنده بوّ ابين. فقالت: لم أعر فك. فقال: (إنّم الصّر عند الصّدمة الأولى)(١)

[الحديث: ١٥١٨] قال رسول الله ﷺ: (من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهنّ كنّ له حجابا من النّار)(٢)

[الحديث: ١٥١٩] قال رسول الله على: (المؤمن الّذي يخالط النّاس، ويصر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الّذي لا يخالط النّاس، ولا يصبر على أذاهم)(٣).

[الحديث: ١٥٢٠] أتت امرأة إلى النّبيّ على بصبيّ لها فقالت: يا نبيّ الله! ادع الله له فلقد دفنت ثلاثة. قال: (دفنت ثلاثة؟) قالت: نعم قال: (لقد احتظرت بحظار شديد من النَّار)(٤).

[الحديث: ١٥٢١] قال رسول الله على لنسوة من الأنصار: (لا يموت لإحداكن " ثلاثة من الولد فتحتسبه إلّا دخلت الجنّة) فقالت امرأة منهنّ: أو اثنين؟ يا رسول الله! قال: (أو اثنين)<sup>(٥)</sup>

[الحديث: ١٥٢٢] قال رسول الله على: (إذ أراد الله بعبده الخبر عجّل له العقوبة في الدّنيا، وإذا أراد بعبده الشّر أمسك عنه بذنبه حتّى يوافى به يوم القيامة)(٦)

[الحديث: ١٥٢٣] قال رسول الله على: (إنَّ عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإنَّ الله إذا

(٣) الترمذي (٢٥٠٧)، ابن ماجة (٤٠٣٢) (١) البخاري (١٢٨٣)، مسلم(٩٢٦) (٤) مسلم ٢٦٢٦)

(۲) الترمذي(١٥٦١)

أحبّ قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرّضي، ومن سخط فله السّخط)(١)

[الحديث: ١٥٢٤] قال رسول الله على: (إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: ما ذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسمّوه بيت الحمد)(٢)

[الحديث: ١٥٢٥] عن خبّاب بن الأرتّ قال: شكونا إلى رسول الله على وهو متوسّد بردة له في ظلّ الكعبة. فقلنا: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا. فقال: (قد كان من قبلكم يؤخذ الرّجل فيحفر له في الأرض، فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه في يصدّه ذلك عن دينه. والله ليتمّنّ هذا الأمر حتّى يسير الرّاكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلّا الله والذّئب على غنمه ولكنّكم تستعجلون)(٣)

[الحديث: ١٥٢٦] سئل رسول الله ﷺ: أيّ النّاس أشدّ بلاء؟ قال: (الأنبياء، ثمّ الأمثل فالأمثل. يبتلى الرّجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتدّ بلاؤه، وإن كان في دينه رقّة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتّى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطئة)(٤)

[الحديث: ١٥٢٧] قال رسول الله ﷺ: (ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله (إنّا لله وإنّا إليه راجعون)، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلّا أخلف

<sup>(</sup>۱) الترمذي(۲۳۹٦) (۳) البخاري (۲۹۶۳) (۲) البخاري (۲۹۶۳) (۲) الترمذي (۲۰۰۱) (٤) الترمذي (۲۰۰۰)

الله له خبرا منها)(١)

[الحديث: ١٥٢٨] قال رسول الله ﷺ: (ما من مصيبة يصاب بها المسلم، إلّا كفّر بها عنه حتّى الشّوكة يشاكها)(٢)

[الحديث: ١٥٢٩] قال رسول الله ﷺ: (ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة)(٣)

[الحديث: ١٥٣٠] قال رسول الله على: (ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غمّ ـ حتى الشّوكة يشاكها ـ ، إلّا كفّر الله بها من خطاياه)(٤)

[الحديث: ١٥٣١] عن عائشة أنّها قالت للنّبيّ على: هل أتى عليك يوم كان أشدّ من يوم أحد؟ قال: (لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشدّ ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت، وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلّا وأنا بقرن التّعالب. فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أظلّتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إنّ الله قد سمع قول قومك لك وما ردّوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال، لتأمره بها شئت فيهم، فناداني ملك الجبال، فسلّم عليّ ثمّ قال: يا محمّد! فقال: ذلك فيها شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال النّبيّ على: (بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا)(٥)

[الحديث: ١٥٣٢] عن عبد الله بن مسعود قال: دخلت على رسول الله ﷺ وهو يوعك فقلت: يا رسول الله إنّك توعك وعكا شديدا. قال: (أجل إنّي أوعك كما يوعك

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۱۸) (۳) الترمذي (۲۶۰۱) (۱) الترمذي (۲۶۰۱) مسلم (۱۷۹۰) مسلم (۱۷۹۰) (۱۷۹۰) (۲۲۳۱) مسلم (۱۷۹۰) (۲) مسلم (۲۷۳۱) (۲) مسلم (۲۷۳۷) (۲) مسلم (۲۷۳۷) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳)

رجلان منكم) قلت: ذلك بأنّ لك أجرين. قال: (أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى ـ شوكة فها فوقها ـ إلّا كفّر الله بها سيّئاته كها تحطّ الشّجرة ورقها)(١)

#### ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر الشيعية:

[الحديث: ١٥٣٣] قال رسول الله ﷺ: (إنّ في الجنّة درجة لا ينالها إلّا إمام عادل، أو ذو رحم وصول، أو ذو عيال صبور)(٢)

[الحديث: ١٥٣٤] قال رسول الله ﷺ: (التقوى كرم، والحلم لين، والصبر خير مركب)(٣)

[الحديث: ١٥٣٥] قال قال رسول الله ﷺ: (بالصبر يتوقّع الفرج، ومن يدمن قرع الباب يلج)(٤)

[الحديث: ١٥٣٦] قال رسول الله ﷺ: (الصبر ستر من الكروب، وعون على الخطوب)(٥)

[الحديث: ٧٣٥] قال قال رسول الله ﷺ: (الصبر جنّة من الفاقة)(٦)

[الحديث: ١٥٣٨] قال رسول الله ﷺ: (إنّ قوما يأتون يوم القيامة يتخلّلون رقاب النّاس حتى يضربوا باب الجنة قبل الحساب، فيقولون لهم: بم تستحقون الدخول إلى الجنّة قبل الحساب؟ فيقولون: كنا من الصابرين في الدنيا)(٧)

[الحديث: ١٥٣٩] قال رسول الله ﷺ: (بني الإسلام على أربعة أركان: على الصبر

(۱) البخاري (۵۲۸)، مسلم (۲۵۷۱) (٤) كنز الفوائد ١٣٩/١. (٧) مشكاة الأنوار/ ٢٧٨.

(٢) الخصال ٩٣/١. (٥) كنز الفوائد للكراجكي، ١/ ١٣٩.

(٣) الأشعثيّات/ ١٤٩. (٦) كنز الفوائد ١/ ١٤٠.

79.

واليقين والجهاد والعدل)(١)

[الحديث: ١٥٤٠] قال رسول الله ﷺ: (من أقل ما اوتيتم اليقين وعزيمة الصبر، ومن أعطي حظّه منهما لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهار، ولئن تصبروا على مثل ما أنتم عليه، أحبّ إليّ من أن يوافني كلّ امرئ منكم بمثل عمل جميعكم، ولكنّي أخاف أن تفتح عليكم الدنيا بعدي، فينكر بعضكم بعضا، وينكركم أهل السماء عند ذلك، فمن صبر واحتسب ظفر بكمال ثوابه، ثم قرأ: {مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ الله بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ اللَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [النحل: ٩٦])(٢)

[الحديث: ١٥٤١] قال رسول الله ﷺ: (الصبر خير مركب، ما رزق الله عبدا خيرا له ولا أوسع من الصبر)(٣)

[الحديث: ١٥٤٢] سئل رسول الله ﷺ: هل من رجل يدخل الجنّة بغير حساب؟ قال: (نعم، كلّ رحيم صبور)(٤)

[الحديث: ١٥٤٣] قال رسول الله ﷺ: (التقوى كرم والحلم زين والصبر خير مركب)(٥)

[الحديث: ١٥٤٤] روي أن الله أوحى إلى داود عليه السّلام: (تخلّق بأخلاقي وإنّ من أخلاقي الصبر)(١)

[الحديث: ١٥٤٥] مر رسول الله ﷺ في يوم أحد على امرأة حملت ثلاث جنائز على الله في الله في الله في الله في إن بعير فقال رسول الله ﷺ: (من هؤلاء) فقالت: أخي وابني وزوجي يا رسول الله في إن

197

<sup>(</sup>۱) جامع الأخبار/ ۳. (۳) مسكّن الفؤاد/ ۰۰. (۵) الأشعثيّات/ ١٤٩. (۲) مسكّن الفؤاد/ ٤٠. (۲) الجواهر السنية/ ٩٤. (۲) مسكّن الفؤاد/ ٤٠. (٢) المجواهر السنية/ ٩٤.

صبرت فقال: (إن صبرت فلك الجنّة) قالت: فها أبالي بعد هذا(١).

[الحديث: ١٥٤٦] قال رسول الله ﷺ: (من يصبر نصره الله، وما اعطى عطاء خير وأوسع من الصبر)(٢)

[الحديث: ١٥٤٧] قال رسول الله ﷺ: (النصر مع الصبر، والفرج بعد الكرب، وإنّ مع العسر يسرا)(٣)

[الحديث: ١٥٤٨] قال رسول الله ﷺ: (قال الله تبارك وتعالى: من أهان لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة، وما تردّدت في شيء أنا فاعله مثل تردّدي في قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بدّ له منه، وما يتقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يبتهل إليّ حتّى احبّه، ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا وموئلا إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته، وإنّ من عبادي المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة فاكفّه عنه لئلا يدخله عجب فيفسده، وإن من عبادي المؤمنين لمن لم يصلح إيهانه إلّا بالفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيهانه إلّا بالغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيهانه إلّا بالسقم ولو صححت جسمه لأفسده ذلك، وإنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيهانه إلّا بالصحّة ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيهانه إلّا بالصحّة ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإنّ من عبادي بعلمي بقلوبهم فإنّي عليم خبير)(٤)

[الحديث: ١٥٤٩] قال رسول الله ﷺ: (ما زلت أنا ومن كان قبلي من النبيين والمؤمنين مبتلين بمن يؤذينا، ولو كان المؤمن على رأس جبل لقيض الله عزّ وجلّ له من

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل ١/١٤٢، الشيخ أبو اللباب. (٤) علل الشرائع/١٣.

الفتوح في تفسيره. (٣) مستدرك الوسائل ٢٩٨/٢ نقلا عن لبّ

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل ٢ / ٢٩٨ نقلا عن لبّ

يؤذيه ليأجره على ذلك)(١)

[الحديث: ١٥٥٠] قال رسول الله ﷺ: (علامة الصابر في ثلاث: أوّلها: أن لا يكسل، والثانية: أن لا يضجر، والثالثة: أن لا يشكو من ربّه تعالى، لأنه إذا كسل فقد ضيّع الحق، وإذا ضجر لم يؤدّ الشكر، وإذا شكا من ربّه عزّ وجلّ فقد عصاه)(٢)

[الحديث: ١٥٥١] قال رسول الله ﷺ: (علامة الصابر أربعة: الصبر على المكاره، والعزم في أعمال البرّ، والتواضع، والحلم)(٣)

[الحديث: ١٥٥٢] عن جابر قال: رأى رسول الله على فاطمة كساء من أوبار الإبل وهي تطحن، فبكى، وقال: (يا فاطمة اصبري على مرارة الدنيا لنعم الآخرة غدا)، فنزل عند ذلك: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} [الضحى: ٥] (٤)

[الحديث: ١٥٥٣] قال رسول الله ﷺ: (الصبر ثلاثة: صبر عند المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر على المعصية، فمن صبر على المصيبة حتّى يردّها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثهائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كها بين السهاء إلى الأرض، ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستّائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كها بين تخوم الأرض إلى العرش، ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعهائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كها بين تخوم الأرض إلى العرش، والله منتهى المعصية كتب الله له تسعهائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كها بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش)(٥)

[الحديث: ١٥٥٤] قال رسول الله ﷺ: (الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله) (٢) [الحديث: ١٥٥٥] قال رسول الله ﷺ: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد عن الله يقول:

794

<sup>(</sup>۱) علل الشرائع/ ٥٥. (٣) تحف العقول/ ٢٠. (٥) أصول الكافي ٢/ ٩١. (٥) أصول الكافي ٢/ ٩١. (٢) علل الشرائع/ ٤٩. (٢) إرشاد القلوب/ ١٣٧.

أين أهل الصبر؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائكة، فيقولون لهم: ما كان صبركم هذا الذي صبرتم، فيقولون: صبرنا أنفسنا على طاعة الله وصبرناها عن معصية الله، قال: فينادي مناد من عند الله صدق عبادي خلّوا سبيلهم ليدخلوا الجنّة بغير حساب)(١)

[الحديث: ١٥٥٦] سئل رسول الله عن عن قول الله تعالى: {إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ وَلَى السَّابِرُونَ وَلَا الله من الصابرون؟ قال: (الّذين المجرون على طاعة الله وعن معصيته الذين كسبوا طيبا وأنفقوا قصدا وقدّموا فضلا، فافلحوا ونجحوا، عليهم الخشوع والوقار والسكينة والتفكّر واللين والعدل والتعليم والاعتبار والتدبير والتقوى والإحسان والتخرج والحبّ في الله والبغض في الله وأداء الأمانة والعدل وإقامة الشهادة ومعاونة أهل الحقّ والعفو لمن ظلم.. إذا ابتلوا صبروا وإذا اعطوا شكروا وإذا حكموا عدلوا وإذا قالوا صدقوا وإذا عاهدوا وفوا وإذا أساؤوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا {وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجُاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا } [الفرقان: ٢٣])(٢)

[الحديث: ١٥٥٧] قال رسول الله ﷺ: (إذا كان يوم القيامة حشر الله الخلائق نادى مناد: ليقم أهل الفضل، ثمّ ينادي مناد: ليقم أهل الصبر، فيقوم فئام من الناس فتستقبلهم الملائكة يبشّرونهم بالجنّة ويقولون: ما صبركم هذا الذي تدخلون به الجنّة قبل الحساب؟ فيقولون: كنّا نصبّر أنفسنا على طاعة الله، ونصبر عن معاصي الله، فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين)(٣)

(١) أمالي الطوسي ٢/ ١٠٠. (٢) مكارم الأخلاق/ ٤٤٦. (٣) دعائم الإسلام ٢/ ٣٢٥.

[الحديث: ١٥٥٨] قال رسول الله ﷺ: (الصبر صبران: صبر عند البلاء، وأفضل منه الصبر عن المحارم)(١)

[الحديث: ١٥٥٩] قال رسول الله ﷺ: (سيأتي على الناس زمان لا ينال الملك فيه إلّا بالقتل والتجبّر، ولا الغنى إلّا بالغصب والبخل، ولا المحبة الا باستخراج الدين واتباع الهوى، فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى، وصبر على البغضة وهو يقدر على المحبّة، وصبر على الذلّ وهو يقدر على العزّ، آتاه الله ثواب خمسين صدّيقا عن صدّق بي)(٢)

[الحديث: ١٥٦٠] قال رسول الله ﷺ: (ومن صبر عن معصية الله فهو كالمجاهد في سبيل الله)(٣)

[الحديث: ١٥٦١] قال رسول الله ﷺ: (من أحبّ السبيل إلى الله عزّ وجلّ جرعتان: جرعة غيظ تردّها بحلم، وجرعة مصيبة تردّها بصبر)(٤)

[الحديث: ١٥٦٢] عن الإمام الصادق، قال: قال رسول الله على: (قال الله عزّ وجلّ: إنّي جعلت الدنيا بين عبادي قرضا، فمن أقرضني منها قرضا أعطيته بكلّ واحدة عشرا إلى سبعائة ضعف وما شئت من ذلك، ومن لم يقرضني منها قرضا فأخذت منه شيئا قسرا فصبر أعطيته ثلاث خصال لو أعطيت واحدة منهن ملائكتي لرضوا بها مني)، ثمّ تلا الإمام الصادق قول الله عزّ وجلّ: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لللهٌ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: ٢٥٦] ثمّ قال: (هذا لمن أخذ الله منه شيئا قسرا) (٥)

<sup>(</sup>۱) كنز الفوائد ۱/ ۹. (۵) أصول الكافي ۲/ ۹۲. (٥) أصول الكافي ٢/ ٩٢. (٥) أصول الكافي ٢/ ٩٢. (٢) أصول الكافي ٢/ ٩١.

[الحديث: ١٥٦٣] قال رسول الله ﷺ: (من صبر على المصيبة حتّى يردّها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثهائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السهاء والأرض)(١)

[الحديث: ١٥٦٤] قال رسول الله ﷺ: (قال الله عزّ وجلّ: إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل، استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا وأنشر له ديوانا)(٢)

[الحديث: ١٥٦٥] قال رسول الله ﷺ: قال الله عزّ وجلّ: (وعزّتي وجلالي لا اخرج عبدا من الدّنيا وأنا أريد أن أرحمه حتّى أستوفي منه كلّ خطيئة عملها، إمّا بسقم في جسده وإمّا بضيق في رزقه وإمّا بخوف في دنياه فإن بقيت عليه بقيّة شددت عليه عند الموت، وعزّتي وجلالي لا اخرج عبدا من الدنيا وأنا أريد أن أعذّبه حتّى أوفيه كلّ حسنة عملها إمّا بسعة في رزقه وإمّا بصحّة في جسمه وإمّا بأمن في دنياه فإن بقيت عليه بقيّة هوّنت عليه بها الموت)(٣)

[الحديث: ١٥٦٦] قال رسول الله ﷺ: (من يصبر على الرزيّة يعينه الله)(٤)

[الحديث: ١٥٦٧] قال رسول الله ﷺ: (الصبر أن تصبر في الضرّاء كما تصبر في السرّاء وفي الفاقة كما في الغني، وفي البلاء كما في العافية)(٥)

[الحديث: ١٥٦٨] قال رسول الله ﷺ يوصي بعض أصحابه: (احفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده إمامك، تعرّف إلى الله عزّ وجلّ في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فأسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله عزّ وجلّ، فقد مضى القلم بها هو كائن، فلو جهد

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢/ ٩١. (٣) أصول الكافي ٢/ ٤٤٤. (٥) معاني الأخبار/٢٦٠. (٢) الجواهر السنية/ ٢٦٠. (٤) روضة الكافي ١١٨٨.

النّاس أن ينفعوك بأمر لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروك بأمر لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فاصبر فإنّ في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، واعلم أنّ الصبر مع النصر وأنّ الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا)(١)

[الحديث: ١٥٦٩] قال رسول الله ﷺ: (ثلاث خصال يدرك بها خير الدنيا والآخرة: الشكر عند النعاء، والصر عند الضرّ اء، والدعاء عند البلاء)(٢)

[الحديث: ١٥٧٠] قال رسول الله ﷺ: (عجبا لأمر المؤمن إنّ أمره كلّه له خير وليس ذلك لأحد إلّا للمؤمن إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرا له)(٣)

[الحديث: ١٥٧١] قال رسول الله ﷺ: (إن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فاصبر فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، واعلم أنّ النصر مع الصبر وأنّ الفرج مع الكرب، فإنّ مع العسر يسرا، إنّ مع العسر يسرا)(٤)

[الحديث: ١٥٧٢] قال رسول الله ﷺ: (الصبر خبر مركب)(٥)

[الحديث: ١٥٧٣] قال رسول الله ﷺ: (أيّها النّاس سيكون بعدي امراء لا يستقيم لهم الملك إلّا بالقتل والتجبّر، ولا يستقيم لهم الغنى إلّا بالبخل والتكبّر، فمن أدرك ذلك الزمان منكم فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى، وصبر على البغضاء وهو يقدر على المحبّة منهم، وصبر على الذلّ وهو يقدر على العزّ منهم، ويريد بذلك وجه الله والدار

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه ٢٩٦/٤. (٣) مسكّن الفؤاد/ ٥٠. (٥) الأشعثيّات/ ١٤٩. (٢) إرشاد القلوب/ ١٤٩. (٤) من لا يحضره الفقيه ٢٩٦٢.

الآخرة، أعطاه الله أجر اثنين وخمسين شهيدا)(١)

[الحديث: ١٥٧٤] قال رسول الله ﷺ: (إنّ في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وإنّ النصر مع الصبر، وإنّ الفرج مع الكرب، وإنّ مع العسر يسرا)(٢)

[الحديث: ١٥٧٥] قال الإمام الكاظم: رفع إلى رسول الله على قوم في بعض غزواته فقال: من القوم؟ فقالوا: مؤمنون يا رسول الله، قال: وما بلغ من إيهانكم؟ قالوا: الصّبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بالقضاء، فقال رسول الله على: (حلهاء علهاء كادوا من الفقه أن يكونوا أنبياء، إن كنتم كها تصفون فلا تبنوا ما لا تسكنون ولا تجمعوا ما لا تأكلون واتقوا الله الذي إليه ترجعون)(٣)

[الحديث: ١٥٧٦] عن الإمام الباقر قال: سئل رسول الله على عن خيار العباد، فقال: (الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساؤوا استغفروا، وإذا اعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا واذا غضبوا غفروا)(٤)

[الحديث: ١٥٧٧] قال رسول الله ﷺ: (ينبغي أن يكون في المؤمن ثمان خصال: وقار عند الهزاهز، وصبر عند البلاء وشكر عند الرخاء، وقنوع بها رزقه الله عزّ وجلّ، ولا يظلم الأعداء، ولا يتحامل على الأصدقاء، بدنه منه في تعب، والنّاس منه في راحة)(٥)

[الحديث: ١٥٧٨] قال رسول الله ﷺ: (أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة بدنا صابرا ولسانا ذاكرا قلبا شاكرا وزوجة صالحة)(٢)

[الحديث: ١٥٧٩] قال رسول الله ﷺ: (مثل المؤمن كمثل ألسنبلة تخر مرّة وتستقيم

(١) مشكاة الأنوار/ ٢٧٥.
 (٣) أصول الكافي ٢/ ٤٨.
 (٥) من لا يحضره الفقيه ٤/ ٢٥٤.
 (٢) مسكّن الفؤاد/ ٤٩.
 (١) أشعثيات/ ٢٣.

أخرى، ومثل الكافر مثل الارزة لا يزال مستقيما)(١)

[الحديث: ١٥٨٠] عن أبي سعيد الخدري: أنه وضع يده على رسول الله وعليه معى فوجدها من فوق اللحاف فقال: ما أشدها عليك يا رسول الله؟! قال: (إنّا كذلك يشتدّ علينا البلاء يضعّف لنا الأجر) قال: يا رسول الله أي الناس أشدّ بلاء؟ قال: (الأنبياء) قال: ثمّ من قال: (ثمّ الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتّى ما يجد إلّا العباءة، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء)(٢)

[الحديث: ١٥٨١] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله ليتعهّد عبده المؤمن بأنواع البلاء كما يتعهّد أهل البيت سيّدهم بطرف الطعام)(٣)

[الحديث: ١٥٨٢] قال رسول الله ﷺ: (يقول الله عزّ وجلّ: يا دنيا مرّي على عبدي المؤمن بأنواع البلايا، وما هو فيه من أمر دنياه وضيّقي عليه في معيشته و لا تحلو لي له فيسكن إليك)(٤)

[الحديث: ١٥٨٣] مر رسول الله على قوم من الأنصار في بيت فسلّم عليهم ووقف فقال: (كيف أنتم) قالوا: (مؤمنون يا رسول الله قال: أفمعكم برهان ذلك؟) قالوا: نعم قال: (هاتوا) قالوا: نشكر الله في الرضاء ونصبر على البلاء ونرضى بالقضاء قال: (أنتم إذا أنتم)(٥)

[الحديث: ١٥٨٤] قال رسول الله ﷺ: (إنّ العبد لتكون له المنزلة من الجنّة فلا يبلغها بشيء من البلاء حتّى يدركه الموت، ولم يبلغ تلك الدرجة فيشدّد عليه عند الموت

(٢) المؤمن/ ٢٤.

<sup>(</sup>١) التمحيص/ ٣٤. (١) التمحيص/ ٣٤.

#### فيبلغها)(١)

[الحديث: ١٥٨٥] قال رسول الله ﷺ: (نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء والمؤمنون الأمثل فالأمثل)(٢)

[الحديث: ١٥٨٦] قال رسول الله ﷺ: (ثلاث من كنّ فيه جمع الله له خير الدنيا والآخرة: الرضا بالقضاء، والصبر عند البلاء، والدعاء عند الشدّة والرخاء)(٣)

[الحديث: ١٥٨٧] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله تعالى ليكتب للعبد درجة العليا في الجنّة، فلا يبلغها عمله فلا يزال يتعهّد بالبلاء حتّى يبلغها)(٤)

[الحديث: ٨٨٥] قال رسول الله ﷺ: (إذا أراد الله بقوم خيرا ابتلاهم)(٥)

[الحديث: ١٥٨٩] قال رسول الله ﷺ: (قال الله تبارك وتعالى: أعظم عبادي ذنبا من لم يرض بقضائي ولم يشكر نعمائي ولم يصبر على بلائي)(١)

[الحديث: ٩٥٠] قال رسول الله ﷺ: (عجبا للمؤمن إنّ الله عزّ وجلّ لا يقضي له قضاء إلّا كان له خيرا، ان ابتلي صبر وان أعطى شكر)(٧)

[الحديث: ١٥٩١] قال رسول الله ﷺ: (قال الله تبارك وتعالى: وعزّتي وجلالي لا اخرج عبدا من الدنيا وأنا أريد أن أرحمه حتّى استوفي منه كلّ خطيئة عملها، إمّا بسقم في جسده أو بضيق في رزقه وإمّا بخوف في دنياه، فإن بقيت عليه بقية شددت عليه عند الموت، وعزّتي وجلالي لا اخرج عبدا من الدنيا وأنا أريد أن أعذّبه حتّى أوفيه حسنة عملها، إما بسعة في رزقه وإما بصحّة في جسده وإمّا بأمن في دنياه، فإن بقيت عليه بقية هونت عليه بها

<sup>(</sup>۱) دعائم الإسلام ۲/ ۲۲. (٤) مشكاة الأنوار/ ۲۲.

<sup>(</sup>٢) مصباح الشريعة/ ٦١.

<sup>(</sup>٣) دعوات الراوندي/ ١٢١. (٦) إرشاد القلوب/ ٧٣.

الموت)(١)

[الحديث: ١٥٩٢] قال رسول الله ﷺ: (إنّ في الجنّة شجرة يقال شجرة البلوى يؤتى بأهل البلاء يوم القيمة فلا يرفع لهم ديوان ولا ينصب لهم ميزان يصبّ عليهم الأجر صبّا، {إِنَّمَا يُوَفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ (١٠)} [الزمر: ١٠])(٢)

[الحديث: ١٥٩٣] قال رسول الله ﷺ: (في الصبر على ما نكره خير كثير) (٣)

[الحديث: ١٥٩٤] قال رسول الله ﷺ: (إذا أحبّ الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه وإن رضي اصطفاه)(٤)

[الحديث: ٥٩٥] قال رسول الله ﷺ: (العلم خليل المؤمن، والحلم وزيره، والعقل دليله، والعمل قائده، والرفق والده، والبرّ أخوه، والصبر أمير جنوده)(٥)

[الحديث: ١٥٩٦] قال رسول الله ﷺ: (المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة وإنّ الصبر يأتي من الله على قدر شدّة البلاء)(٢)

[الحديث: ١٥٩٧] قال رسول الله ﷺ: ألا أخبركم بأشبهكم بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: (أحسنكم خلقا وألينكم كنفا، وأبرّكم بقرابته، وأشدّكم حبّا لإخوانه في دينه، وأصبركم على الحقّ، وأكظمكم للغيظ، وأحسنكم عفوا، وأشدّكم من نفسه إنصافا في الرضا والغضب)(٧)

[الحديث: ١٥٩٨] قال رسول الله ﷺ: (يكتب أنين المريض حسنات ما صبر، وإن كان جزعا كتب هلوعا لا أجر له)(^)

(١) مشكاة الأنوار/ ١٥٦. (٤) مسكّن الفؤاد/ ٨٠. (٧) أصول الكافي ٢/ ٢٤٠.

(٢) مسكّن الفؤاد/٤٨. (٥) بحار الأنوار ٢٦/ ٣٦٧، الشهاب. (٨) الأشعثيات/ ٢١١.

(٣) مسكّن الفؤاد/ ٤٨. (٦) مستدرك الوسائل ١/ ١٤٠، لبّ اللّباب.

4.1

[الحديث: ١٥٩٩] قال رسول الله ﷺ: (يقول الله عزّ وجلّ: إذا ابتليت عبدي فصبر ولم يشتك على عوّاده ثلاثا أبدلته لحم خيرا من لحمه وجلدا خيرا من جلده ودما خيرا من دمه، وإن توفّيته إلى رحمتى، وإن عافيته عافيته ولا ذنب عليه)(١)

[الحديث: ١٦٠٠] قال رسول الله ﷺ: (إنّ العبد ليصيبه من المصائب حتّى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة)(٢)

[الحديث: ١٦٠١] قال رسول الله ﷺ: (طوبي لمن طوى و جاع و صبر أولئك الّذين يشبعون يوم القيامة)(٣)

[الحديث: ١٦٠٢] قال رسول الله ﷺ: (طوبى للمساكين بالصّبر وهم الّذين يرون ملكوت السهاوات والأرض)(٤)

[الحديث: ١٦٠٣] قال رسول الله ﷺ: (يا معشر المساكين طيبوا نفسا وأعطوا الله الرضا من قلوبكم يثبكم الله عزّ وجلّ على فقركم فإن لم تفعلوا فلا ثواب لكم)(٥)

[الحديث: ١٦٠٤] قال رسول الله ﷺ: (مثل المؤمن مثل الأرض، منافعهم منها وأذاهم عليها، ومن لا يصبر على جفاء الخلق لا يصل إلى رضا الله تعالى، لأنّ رضى الله مشوب بجفاء الخلق)(٦)

[الحديث: ١٦٠٥] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله أخذ ميثاق المؤمن على بلايا أربع أشدّها عليه: مؤمن يقول بقوله يحسده، أو منافق يقفو أثره، أو شيطان يغويه، أو كافر يرى جهاده، فما بقاء المؤمن بعد هذا؟)(٧)

. . . .

(٦) مصباح الشريعة/ ٣٧.
 (٧) أصول الكافي ٢/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق/ ٣٥٩. الإمامة والتبصرة.

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق/ ٣٥٩. (٤) أصول الكافي ٢/٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٤٦٢/٧٢ نقلا عن كتاب (٥) أصول الكافي ٢٦٣/٢.

[الحديث: ١٦٠٦] قال رسول الله ﷺ: (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم)(١)

[الحديث: ١٦٠٧] قال رسول الله ﷺ: (ما كان ولا يكون إلى يوم القيامة مؤمن إلّا وله جارية ذيه)(٢)

[الحديث: ١٦٠٨] عن الإمام الباقر قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فشكا إليه أذى جاره، فقال له رسول الله ﷺ: اصبر، ثمّ أتاه ثانية فقال له: اصبر..)(٣)

[الحديث: ١٦٠٩] قال رسول الله ﷺ: (ما زلت أنا ومن كان قبلي من النبيّين مبتلين بمن يؤذيه ليأجره على بمن يؤذينا، ولو كان المؤمن على رأس جبل لقيّض الله عزّ وجلّ من يؤذيه ليأجره على ذلك)(٤)

[الحديث: ١٦١٠] قال رسول الله ﷺ: (إنّ مكارم الأخلاق صدق الحديث والتذمّم للجار)(٥)

[الحديث: ١٦١١] جاء رجل إلى رسول الله ﷺ وقال: إن فلانا جاري يؤذيني قال: (اصبر على أذاه وكفّ أذاك عنه)، فما لبث أن جاء وقال: يا نبيّ الله أنّ جاري قد مات فقال رسول الله ﷺ: (كفى بالدهر واعظا، وكفى بالموت مفرّ قا)(٦)

[الحديث: ١٦١٢] قال رسول الله ﷺ: (ألا ومن صبر على خلق امرأة سيّئة الخلق واحتسب في ذلك الأجر أعطاه الله ثواب الشاكرين في الآخرة)(٧)

[الحديث: ١٦١٣] قال رسول الله ﷺ: (من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله

(١) مشكاة الأنوار / ١٩٢.
 (٤) علل الشرائع / ٤٤.
 (٧) أمالي الصدوق / ٢٤٢.

(٢) عيون الأخبار ٢/ ٣٣.

(٣) أصول الكافي ٢/ ٦٦٨.

4.4

من الأجر ما أعطي أيّوب عليه السّلام على بلائه.. ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية بنت مزاحم)(١)

[الحديث: ١٦١٤] قال رسول الله ﷺ: (ألا ومن صبر على خلق امرأة سيّئة الخلق، واحتسب ذلك عند الله أعطاه الله ثواب الشاكرين)(٢)

[الحديث: ١٦١٥] قال رسول الله ﷺ: (من كنّ له ثلاث بنات فصبر على لأوائهنّ وضرّ ائهنّ وسرّائهنّ كنّ له حجابا يوم القيامة) (٣)

[الحديث: ١٦١٦] قال رسول الله ﷺ: (من عال ثلاث بنات ومثلهن من الأخوات وصبر على لأوائهن حتى يبن إلى أزواجهن أو يمتن فيصرن إلى القبور كنت أنا وهو في الجنة كهاتين) وأشار بالسبّابة والوسطى، فقلت: يا رسول الله واثنتين؟ قال: (واثنتين) قلت: وواحدة؟ قال: (وواحدة)(٤)

[الحديث: ١٦١٧] عن الإمام الباقر قال: (بينا رسول الله في يعض أسفاره إذ لقيه ركب فقالوا: السّلام عليك يا رسول الله، فقال: ما أنتم؟ فقالوا: نحن مؤمنون يا رسول الله، قال: في حقيقة إيهانكم؟ قالوا: الرضا بقضاء الله والتفويض إلى الله والتسليم لأمر الله، فقال رسول الله في: (علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء، فإن كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون ولا تجمعوا ما لا تأكلون، واتقوا الله الّذي إليه ترجعون)(٥)

[الحديث: ١٦١٨] قال رسول الله ﷺ: (إنّ عظيم البلاء يكافأ به عظيم الجزاء، فإذا أحبّ الله عبدا ابتلاه بعظيم البلاء، فمن رضى فله عند الله الرضا، ومن سخط البلاء فله

(٢) مكارم الأخلاق/ ٤٣١. (٤) عدَّة الداعي/ ٩٠.

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق/٢١٣. (٣) الخصال ١/ ١٧٤. (٥) أصول الكافي ٢/ ٥٠.

[الحديث: ١٦١٩] قال رسول الله ﷺ: (من أحبّ أن يعلم ما له عند الله عزّ وجلّ، فلينظر ما لله عزّ وجلّ عنده، فإنّ الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه)(٢)

[الحديث: ١٦٢٠] قال رسول الله على عند قبض ولده إبراهيم: (يحزن النفس، ويجزع القلب، وإنّا عليك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول ما يسخط الربّ، في كلّ ذلك يؤثر الرضاعن الله عزّ وجلّ والاستسلام له في جميع الفعال)(٣)

[الحديث: ١٦٢١] قال رسول الله ﷺ: (إذا أحبّ الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن رضي اصطفاه)(٤)

[الحديث: ١٦٢٢] قال رسول الله ﴿ إِذَا كَانَ يُومِ القيامة أُنبت الله تعالى لطائفة من أمتي أجنحة، فيطيرون من قبورهم إلى الجنان، يسرحون فيها، ويتنعمون كيف يشاؤون، فتقول لهم الملائكة: هل رأيتم الحساب؟ فيقولون: ما رأينا حسابا، فيقولون: هل جزتم الصراط؟ فيقولون: ما رأينا صراطا، فيقولون: هل رأيتم جهنم؟ فيقولون: ما رأينا شيئا، فتقول الملائكة: من امّة من أنتم؟ فيقولون: من امّة محمّد ﴿ فيقولون: نشدناكم الله عدّثونا ما كانت أعمالكم في الدنيا؟ فيقولون: خصلتان كانتا فينا، فبلغنا الله تعالى هذه المنزلة بفضل رحمته، فيقولون: وما هما؟ فيقولون: كنّا إذا خلونا نستحي أن نعصيه، ونرضى باليسير ممّا قسم لنا، فتقول الملائكة: حقّ لكم هذا)(٥)

[الحديث: ١٦٢٣] قال رسول الله ﷺ: (اعطوا الله الرضا من قلوبكم، تظفروا

<sup>(</sup>۱) أصول الكافي ٢/ ٢٥٣. (٣) الاحتجاج/ ٢١٤. (٥) مسكن الفؤاد/ ٨٠. (٢) أجواهر السنية/ ٧٧. (٤) مسكن الفؤاد/ ٨٠.

بثواب الله تعالى يوم فقركم والإفلاس)(١)

[الحديث: ١٦٢٤] عن الإمام الصادق قال: ضحك رسول الله ﷺ حتّى بدت نو اجذه، ثمّ قال: ألا تسألوني عمّ ضحكت؟ قالوا: بلي يا رسول الله، قال: (عجبت للمرء المسلم أنّه ليس من قضاء يقضيه الله له إلّا كان خيرا له في عاقبة أمره)(٢)

[الحديث: ١٦٢٥] قال رسول الله ﷺ: (عجبا للمؤمن أنَّ الله لا يقضي عليه قضاء إلَّا كان خيراً له سرِّه ذلك أم ساءه، وإن ابتلاه كان كفَّارة لذنبه، وإن أعطاه وأكرمه فقد حاه)(۳)

[الحديث: ١٦٢٦] قال رسول الله على: (ثلاث من رزقهن فقد رزق خير الدارين: الرضا بالقضاء، والصبر على البلاء، والدعاء في الرخاء)(٤)

[الحديث: ١٦٢٧] قال رسول الله ؟: (شرّ الناس من اتّهم الله في قضائه)(٥)

[الحديث: ١٦٢٨] قال رسول الله ﷺ: (قال الله جلَّ جلاله من لم يرض بقضائي ومن لم يؤمن بقدري، فليلتمس إلها غيري)(٦)

[الحديث: ١٦٢٩] عن الإمام الصادق قال: (لم يكن رسول الله ﷺ يقول لشيء قد مضى: لو كان غيره)(٧)

[الحديث: ١٦٣٠] قال رسول الله ﷺ: (من رضى من الله بالقليل من الرزق رضى الله منه بالقليل من العمل، وانتظار الفرج عبادة)(^)

[الحديث: ١٦٣١] قال رسول الله ﷺ: (من لم يرض بها قسم الله من الرزق وبثُّ

(٧) تنبيه الخواطر ٢/ ١٨٥. (٤) مسكّن الفواد/ ٤٩. (١) مسكن الفؤاد/ ٨٠.

(٥) من لا يحضره الفقيه ٤/ ٢٥٤ . (٨) أمالي الطوسي ٢/ ١٩. (٢) المؤمن/ ٢٧.

(٦) عيون الأخبار ١/ ١٤١. (٣) مشكاة الأنوار / ٣٠٢.

4.7

شكواه ولم يصبر ولم يحتسب لم ترفع له حسنة ويلقى الله وهو عليه غضبان إلّا أن يتوب)(١) [الحديث: ١٦٣٢] عن الإمام على: أنّ رسول الله ﷺ سأل ربّه سبحانه ليلة المعراج فقال: يا ربّ أيّ الأعمال أفضل؟ فقال الله تعالى: (ليس شيء أفضل عندي من التوكّل عليّ، والرضابا فسمت. يا محمّد وجبت محبّتي للمتحابيّن فيّ، ووجبت محبّتي للمتعاطفين فيّ، ووجبت محبّتي للمتواصلين فيّ، ووجبت محبّتي للمتوكّلين عليّ، وليس لمحبّتي علم ولا غاية ولا نهاية، وكلّم ارفعت لهم علم اوضعت لهم علم أولئك الّذين نظروا إلى المخلوقين بنظري إليهم، ولم يرفعوا الحوائج إلى الخلق بطونهم خفيفة من أكل الحرام نعيمهم في الدنيا ذكري ومحبّتي ورضائي عنهم)(٢)

[الحديث: ١٦٣٣] قال رسول الله على: (الدنيا دول في كان لك منها أتاك على ضعفك، وما كان عليك لم تدفعه بقوتك، ومن انقطع رجاه ممّا فات استراح بدنه، ومن رضى بها رزقه الله قرّت عينه)(٣)

[الحديث: ١٦٣٤] قال رسول الله ﷺ: (أعدل الناس من رضى للناس ما يرضى لنفسه)(٤)

[الحديث: ١٦٣٥] عن الإمام الباقر قال: (أتى رجل رسول الله على، فقال: إلى ما تدعو يا محمّد؟ فقال: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتّبعني، وأدعوك إلى من إن أصابك ضرّ فدعوته كشفه عنك، وإن استعنت به وأنت مقهور أعانك، وإن سألته وأنت مقل أغناك، وإن ضللت في فلاة الأرض أرشدك، فقال له: أوصني يا محمّد، فقال: لا تغضب،

(٢) إرشاد القلوب/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي ١/ ٢٢٩. (١) امالي الصدوق/ ٤٢٢. (٤) معاني الأخبار/ ١٩٥.

قال: زدني، قال: ارض من الناس بها ترضى لهم من نفسك. قال: زدني، قال: لا تسبّ الناس فتكتسب العداوة منهم، قال: زدني، قال: لا تزهد في المعروف عند أهله، قال: زدني، قال: تحبّب إلى الناس يحبّوك وإن استسقى أخوك من دلوك فصبّ له وألق أخاك بوجه منبسط إليه، ولا تضجر فيمنعك الضجر من حظك للآخرة والدنيا، وإيّاك والخيلاء فالله لا يحبّ الخيلاء)(١)

[الحديث: ١٦٣٦] قال رسول الله ﷺ: (أيّها رجل قدّم ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث أو امرأة قدّمت ثلاثة أولاد، فهم حجاب يسترونه من النار)(٢)

[الحديث: ١٦٣٧] قال رسول الله ﷺ: (من ثكل ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله عزّ وجلّ وجبت له الجنّة)(٣)

[الحديث: ١٦٣٨] قال رسول الله ﷺ: (خمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، والولد الصالح يتوفى لمسلم فيصبر ويحتسب)(٤)

[الحديث: ١٦٣٩] قال رسول الله على: (من مات له ثلاث من الولد فاحتسبهم حجبوه من النار)، فقيل: يا رسول الله واثنان؟ قال: (واثنان)(٥)

[الحديث: ١٦٤٠] قال رسول الله ﷺ: (من عال له ثلاثة أو لاد لم يبلغوا الحنث كانوا له حجابا من النار)(٦)

[الحديث: ١٦٤١] قال رسول الله ﷺ: (ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة من الأولاد لم يبلغوا الحنث إلّا أدخله الله الجنّة بفضل الله تعالى)(٧)

(٣) الخصال ١٨٠/١. (١) عن كتاب التعازي.

**\*** • A

<sup>(</sup>١) المشكاة/ ٧٥. (٤) الحصال ٢/ ٢٦٧. (٧) المستدرك: ١/ ١٣٥ عن كتاب التعازي.

<sup>(</sup>٢) ثواب الأعمال/ ٢٣٣. (٥) دعائم الإسلام ٢/٣٢١.

[الحديث: ١٦٤٢] عن معاوية بن قرّة، عن أبيه، أنّ رجلا كان يختلف الى رسول الله ومعه ابنه، فقال له رسول الله ﷺ: (أتحبّه؟) فقال: احبّك والله كها احبّه، قال: أحسبه فقده رسول الله ﷺ قال: فقال: (يا فلان، ما فعل بابنك؟) فقال: يا رسول الله، أما شعرت أنّه مات، قال له رسول الله ﷺ: (أما يسرّك الله تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنّة إلّا جاء يسعى حتّى يفتح لك؟)، قالوا: يا رسول الله لهذا خاصّة أم لنا عامة؟ قال: (لكم عامّة)(١)

[الحديث: ١٦٤٣] عن أنس بن مالك قال: توقي ابن لعثمان بن مظعون واشتد حزنه عليه حتى اتّخذ في داره مسجدا يتعبّد فيه، فبلغ ذلك الى رسول الله على، فقال: (يا عثمان بن مظعون، إنّ الله لم يكتب علينا الرهبانية، إنّما رهبانيّة أمتي الجهاد في سبيل الله، يا عثمان إنّ للجنّة ثمانية أبواب، وللنار سبعة أبواب فما يسرّك أن لا تأتي بابا منها إلّا وجدت ابنك الى جنبك آخذ بحجرتك يشفع بك إلى ربّك) قال: بلى، قال المسلمون: ولنا في فرطنا ما لعثمان؟ قال: (نعم لمن صبر منكم واحتسب)(٢)

[الحديث: ١٦٤٤] قال رسول الله ﷺ: (النفساء يجرّها ولدها يوم القيامة بسرره إلى الجنّة)(٣)

[الحديث: ١٦٤٥] قال رسول الله ﷺ: (إذا كان يوم القيامة، نودي في أطفال المؤمنين: أن اخرجوا من قبوركم، فيخرجون من قبورهم، ثمّ ينادى فيهم: أن امضوا إلى الجنّة زمرا، فيقولون: ربّنا، ووالدينا معنا، ثمّ ينادى فيهم ثانية: أن أمضوا إلى الجنّة زمرا، فيقولون ربّنا: فيقولون ربّنا: ووالدينا معنا، ثمّ ينادى فيهم ثالثة: أن أمضوا إلى الجنّة زمرا، فيقولون ربّنا: ووالدينا، فيقول في الرابعة: ووالديكم معكم، فيثب كلّ طفل إلى أبويه، فيأخذون بأيديهم،

<sup>(</sup>۱) المستدرك: ۱/ ۱۳۵ عن كتاب التعازى. (۲) المستدرك: ۱/ ۱۳۵ عن كتاب التعازى. (۳) مسكّن الفؤاد/ ۳۳.

فيدخلون بهم الجنّة، فهم أعرف بآبائهم وامّهاتهم ـ يومئذ ـ من أو لادكم الّذين في بيوتكم)(١)

[الحديث: ١٦٤٦] قال رسول الله ﷺ: (الإيهان نصفان: نصف في الصبر ونصف في الشكر)(٢)

[الحديث: ١٦٤٧] سئل رسول الله ﷺ: أيّ الإيهان أفضل؟ قال: (الصبر والسهاحة)(٣)

[الحديث: ١٦٤٨] قال رسول الله ﷺ: (من صبر على مصيبة فله من الأجر بوزن جبال الدنيا)(٤)

[الحديث: ١٦٤٩] قال رسول الله ﷺ: (ما يزال الهمّ والغمّ بالمؤمن حتّى ما يدع له ذنبا)(٥)

#### ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:

وهي أحاديث كثيرة، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى ما يلي:

## ١ ـ ما روي عن الإمام علي:

[الحديث: ١٦٥٠] قال الإمام علي: (اطرح عنك الهموم بعزائم الصبر، وحسن المقن)(٦)

[الحديث: ١٦٥١] قال الإمام على: (من صبر ساعة حمد ساعات)(٧)

[الحديث: ١٦٥٢] قال الإمام علي: (الصبر مطيّة لا تكبو، والقناعة سيف لا ينبو)(^)

(۲) تحف العقول/ ۶۸.
 (۵) أصول الكافي ۲/ ٤٤٤.
 (۸) كنز الفوائد ١/ ١٣٩.

(٣) تنبيه الخواطر ١/ ١٧٠. (٦) كنز الفوائد ١/٠٠٠.

٣1.

<sup>(</sup>١) مسكّن الفؤاد/ ٣٤. (٤) كنز الفوائد ١٤٠/١ نقلاعن لبّ اللباب. (٧) كنز الفوائد ١٤٠/١.

[الحديث: ١٦٥٣] قال الإمام علي: (من ركب مركب الصبر اهتدى إلى ميدان النصر)(١)

[الحديث: ١٦٥٤] قال الإمام علي: (إنّ من ورائكم قوما يلقون فيّ من الأذى والتشديد والقتل والتنكيل ما لم يلقه أحد في الامم السالفة، ألا وإنّ الصابر منهم الموقن بي العارف فضل ما يؤتى إليه فيّ لمعي في درجة واحدة)، ثمّ تنفّس الصعداء فقال: (آه آه على تلك الأنفس الزاكية والقلوب الرضيّة المرضيّة أولئك أخلّائي هم منّى وأنا منهم)(٢)

[الحديث: ١٦٥٥] قال الإمام علي: (ما سلب الله مؤمنا كريمتيه إلّا جعل الله عوضه منها الجنّة)(٣)

[الحديث: ١٦٥٦] قال الإمام علي: (من جعل له الصّبر واليا لم يكن بحدث مباليا)(٤)

[الحديث: ١٦٥٧] قال الإمام علي: (إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور وإن جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور)(٥)

[الحديث: ١٦٥٨] قال الإمام الصادق: (طلبت عزائم الأمور فوجدتها في الصبر، وطلبت الشرف فوجدته في العلم)(٦)

[الحديث: ١٦٥٩] قال الإمام علي: (إن صبرت أدركت بصبرك منازل الأبرار، وإن جزعت أوردك جزعك عذاب النار)(٧)

[الحديث: ١٦٦٠] قال الإمام على: (ثواب الصبر أعلى الثواب)(^)

(١) بحار الأنوار ٢٨/ ٩٦. (٤) بحار الأنوار ٧٩/ ١٣٦. (٦) المستدرك ٢/ ٣٥٧، مجموعة الشهيد.

(٢) مشكاة الأنوار/ ٢٧٥. (٥) مستدرك الوسائل ١٤٢/١، الشيخ أبو (٧) غرر الحكم الفصل ١٠ رقم ٧.

[الحديث: ١٦٦١] قال الإمام على: (الصبر ثمرة اليقين)(١)

[الحديث: ١٦٦٢] قال الإمام على: (الصبر ثمرة الإيمان)(٢)

[الحديث: ١٦٦٣] قال الإمام على: (الصبر عون على كلّ أمر)(١٣)

[الحديث: ١٦٦٤] قال الإمام على: (الصبر أفضل العدد)(٤)

[الحديث: ١٦٦٥] قال الإمام على: (الصبر أقوى (أوقى) لباس)(٥)

[الحديث: ١٦٦٦] قال الإمام على: (الصبر مطيّة لا تكبو)(١)

[الحديث: ١٦٦٧] قال الإمام على: (الكرم حسن الاصطبار)(٧)

[الحديث: ١٦٦٨] قال الإمام على: (المصيبة بالصبر أعظم المصائب)(^)

[الحديث: ١٦٦٩] قال الإمام على: (الصبر أعون شيء على الدهر)(٩)

[الحديث: ١٦٧٠] قال الإمام على: (الصبر خير جنود المؤمن)(١٠)

[الحديث: ١٦٧١] قال الإمام على: (أوّل العبادة انتظار الفرج بالصبر)(١١)

[الحديث: ١٦٧٢] قال الإمام على: (الصبر ملاك)(١٢)

[الحديث: ١٦٧٣] قال الإمام على: (الصبر أوّل لوازم الإيقان)(١٣)

[الحديث: ١٦٧٤] قال الإمام على: (الصبر أحد الظّفرين)(١٤)

[الحديث: ١٦٧٥] قال الإمام علي: (الصبر أفضل سجيّة، والعلم أشرف حلية وعطية)(١٥)

(۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۱۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۱۲) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۲۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۱۵) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۱۵)

[الحديث: ١٦٧٦] قال الإمام علي: (الصبر أن يحتمل الرجل ما ينوبه ويكظم ما يغضبه)(١)

[الحديث: ١٦٧٧] قال الإمام علي: (الصبر أحسن خلل (حلل) الإيهان، وأشرف خلائق الإنسان)(٢)

[الحديث: ١٦٧٨] قال الإمام علي: (الزموا الصّبر فإنّه دعامة الإيهان، وملاك الأمور)(٣)

[الحديث: ١٦٧٩] قال الإمام على: (أفضل الصبر التصبّر)(٤)

[الحديث: ١٦٨٠] قال الإمام على: (أصل الصبر حسن اليقين بالله)(٥)

[الحديث: ١٦٨١] قال الإمام على: (إنَّ أحمد الأمور عاقبة الصبر)(٦)

[الحديث: ١٦٨٢] قال الإمام علي: (إن صبرت صبر الأحرار وإلّا سلوت سلوّ الأغمار)(٧)

[الحديث: ١٦٨٣] قال الإمام علي: (ان صبرت صبر الأكارم وإلّا سلوت سلوّ البهائم)(^)

[الحديث: ١٦٨٤] قال الإمام على: (ثواب الصبر أعلى الثواب)(٩)

[الحديث: ١٦٨٥] قال الإمام علي: (حسن الصبر عون على كلّ أمر)(١٠)

[الحديث: ١٦٨٦] قال الإمام علي: (حسن الصبر ملاك كلّ أمر)(١١)

(۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۹) غور الحكم، ۲۸۱ . ۲۸۱ . (۹) غور الحكم، ۲۸۱ ـ ۲۸۱ .

(۲) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۱۰) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱.

(٣) غور الحكم، ٢٨٠ ـ ٢٨١). (٧) غور الحكم، ٢٨٠ ـ ٢٨١. (١١) غور الحكم، ٢٨٠ ـ ٢٨١.

(٤) غور الحكم، ٢٨٠ ـ ٢٨١.

[الحديث: ١٦٨٧] قال الإمام على: (زين الدّين الصبر والرضا)(١)

[الحديث: ١٦٨٨] قال الإمام علي: (ضادّوا الجزع بالصبر)(٢)

[الحديث: ١٦٨٩] قال الإمام علي: (طوبى لمن جعل الصّبر مطيّة نجاته، والتّقوى عدّة وفاته)(٣)

[الحديث: ١٦٩٠] قال الإمام علي: (رحم الله امرئ جعل الصبر مطيّة حياته، والتقوى عدّة وفاته)(٤)

[الحديث: ١٦٩١] قال الإمام على: (طول الاصطبار من شيم الأبرار)(٥)

[الحديث: ١٦٩٢] قال الإمام علي: (عليك بالصبر فإنّه حصن حصين وعبادة الموقنين)(٦)

[الحديث: ١٦٩٣] قال الإمام علي: (عليك بالصبر، فبه يأخذ العاقل، وإليه يرجع الجاهل)(٧)

[الحديث: ١٦٩٤] قال الإمام علي: (عليك بلزوم الصبر، فبه يأخذ الحازم، وإليه يؤول الجازع)(^)

[الحديث: ١٦٩٥] قال الإمام على: (عند الصدمة الاولى يكون صبر النبلاء)(٩)

[الحديث: ١٦٩٦] قال الإمام على: (من انتظر العاقبة (العافية) صبر)(١٠)

[الحديث: ١٦٩٧] قال الإمام على: (من توالت عليه نكبات الزمان اكتسبته فضيلة

(۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۹) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۹) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱.

(۲) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۱۰)

(٣) غور الحكم، ٢٨٠ ـ ٢٨١. (٧) غور الحكم، ٢٨٠ ـ ٢٨١.

(٤) غور الحكم، ٢٨٠ ـ ٢٨١.

[الحديث: ١٦٩٨] قال الإمام على: (ما صبرت عنه خبر ممّا التذذت به)(٢)

[الحديث: ١٦٩٩] قال الإمام على: (ما أحسن بالإنسان أن يصبر عمّا يشتهي)(٣)

[الحديث: ١٧٠٠] قال الإمام على: (نعم الظهير الصبر)(٤)

[الحديث: ١٧٠١] قال الإمام علي: (لا يغلب الحرص صبركم)(٥)

[الحديث: ١٧٠٢] قال الإمام علي: (لا إيهان كالصبر)(٦)

[الحديث: ١٧٠٣] قال الإمام على: (لا عون أفضل من الصبر)(٧)

[الحديث: ١٧٠٤] قال الإمام على: (لا يتحقّق الصبر إلّا بمقاساة ضدّ المألوف)(^)

[الحديث: ١٧٠٥] قال الإمام على: (الصبر ظفر، العجل خطر)(٩)

[الحديث: ١٧٠٦] قال الإمام على: (الصبر كفيل بالظفر)(١٠)

[الحديث: ١٧٠٧] قال الإمام علي: (الصبر عنوان النصر)(١١١)

[الحديث: ١٧٠٨] قال الإمام علي: (الصبر على مضض الغصص يوجب الظفر بالفرص)(١٢)

[الحديث: ١٧٠٩] قال الإمام على: (اصبر تظفر)(١٣)

[الحديث: ١٧١٠] قال الإمام على: (اصبر تنل)(١٤)

[الحديث: ١٧١١] قال الإمام على: (بالصبر تدرك معالى الأمور)(١٥)

(۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۲) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۱۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۱۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۲۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۱۲) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۱۲)

[الحديث: ١٧١٢] قال الإمام على: (بشّر نفسك إذا صبرت بالنجح (بالنجاح) والظفر)(١)

[الحديث: ١٧١٣] قال الإمام على: (حسن الصبر طليعة النصر)(٢)

[الحديث: ١٧١٤] قال الإمام على: (دوام الصبر عنوان الظفر والنصر)(٣)

[الحديث: ١٧١٥] قال الإمام على: (في الصبر ظفر)(٤)

[الحديث: ١٧١٦] قال الإمام على: (لن يعدم النصر من استنجد الصبر)(٥)

[الحديث: ١٧١٧] قال الإمام على: (لم يعدم النصر من انتصر بالصبر)(٦)

[الحديث: ١٧١٨] قال الإمام على: (من صبر فنفسه وقّر، وبالثواب ظفر، ولله سبحانه أطاع)(٧)

[الحديث: ١٧١٩] قال الإمام على: (من استوطأ مركب الصبر ظفر)(^)

[الحديث: ١٧٢٠] قال الإمام على: (مرارة الصبر تثمر الظفر)(٩)

[الحديث: ١٧٢١] قال الإمام على: (مرارة الصبر تذهبها حلاوة الظفر)(١٠)

[الحديث: ١٧٢٢] قال الإمام على: (مفتاح الظفر لزوم الصبر)(١١)

[الحديث: ١٧٢٣] قال الإمام على: (لا ظفر لمن لا صبر له)(١٢)

[الحديث: ١٧٢٤] قال الإمام على: (لا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان)(١٣)

[الحديث: ١٧٢٥] قال الإمام على: (يؤول أمر الصبور إلى درك غايته وبلوغ

(١١) غرر الحكم، ٢٨٠ ـ ٢٨١. (٦) غرر الحكم، ٢٨٠ ـ ٢٨١. (١) غرر الحكم، ٢٨٠ ـ ٢٨١. (١٢) غور الحكم، ٢٨٠. ٢٨١. (٧) غور الحكم، ٢٨٠ ـ ٢٨١. (٢) غور الحكم، ٢٨٠. ٢٨١.

(١٣) غرر الحكم، ٢٨٠ ـ ٢٨١.

(٨) غور الحكم، ٢٨٠ ـ ٢٨١. (٣) غور الحكم، ٢٨٠ ـ ٢٨١.

(٩) غرر الحكم، ٢٨٠ ـ ٢٨١. (٤) غرر الحكم، ٢٨٠ ـ ٢٨١.

(١٠) غور الحكم، ٢٨٠ ـ ٢٨١. (٥) غور الحكم، ٢٨٠ ـ ٢٨١.

## أمله)(۱)

[الحديث: ١٧٢٦] قال الإمام على: (الصبر يدفع البلاء)(٢)

[الحديث: ١٧٢٧] قال الإمام على: (الصبر مدفعة)(٣)

[الحديث: ١٧٢٨] قال الإمام على: (الصبر يناضل الحدثان)(٤)

[الحديث: ١٧٢٩] قال الإمام على: (الصبر يمحّص الرزيّة)(٥)

[الحديث: ١٧٣٠] قال الإمام على: (الصبر أدفع للبلاء)(٦)

[الحديث: ١٧٣١] قال الإمام على: (الصبر أدفع للضرر)(٧)

[الحديث: ١٧٣٢] قال الإمام على: (بالصبر تخفّ المحنة)(٨)

[الحديث: ١٧٣٣] قال الإمام علي: (عليك بالصبر والاحتمال، فمن لزمهما هانت عليه المحن)(٩)

[الحديث: ١٧٣٤] قال الإمام علي: (من صبر خفّت محنته)(١٠)

[الحديث: ١٧٣٥] قال الإمام على: (لا تدفع المكاره إلَّا بالصبر)(١١)

[الحديث: ١٧٣٦] قال الإمام على: (ثواب الصبر يذهب مضض المصيبة)(١٢)

[الحديث: ١٧٣٧] قال الإمام على: (ما حصل الأجر بمثل الصبر)(١٣)

[الحديث: ١٧٣٨] قال الإمام علي: (لا ينعم بنعيم الآخرة إلّا من صبر على بلاء الدنيا)(١٤)

(۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۱۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۱۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۲۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۲۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۲۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۳۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۳۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۱۲) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۱۲) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۱۲) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۱۲)

(٥) غور الحكم، ٢٨٠ ـ ٢٨١.

[الحديث: ١٧٣٩] قال الإمام علي: (الصبر على المضض يؤدّي إلى إصابة الفرصة)(١)

[الحديث: ١٧٤٠] قال الإمام علي: (صبرك على تجرّع الغصص يظفرك بالفرص)(٢)

[الحديث: ١٧٤١] قال الإمام على: (من تجرّع الغصص أدرك الفرص)(٣)

[الحديث: ١٧٤٢] قال الإمام علي: (قلّ من صبر إلّا قدر)(٤)

[الحديث: ١٧٤٣] قال الإمام على: (كم يفتح بالصبر من غلق)(٥)

[الحديث: ١٧٤٤] قال الإمام على: (من صبر نال المني)(٦)

[الحديث: ١٧٤٥] قال الإمام علي: (من استنجد الصّبر أنجده)(٧)

[الحديث: ١٧٤٦] قال الإمام علي: (من صبر على مرّ الأذى أبان عن صدق التقوى)(^)

[الحديث: ١٧٤٧] قال الإمام علي: (من صبر على طول الأذى أبان عن صدق التّقي)(٩)

[الحديث: ١٧٤٨] قال الإمام على: (من طال صبره حرج صدره)(١٠)

[الحديث: ١٧٤٩] قال الإمام على: (ما أصيب من صبر)(١١)

[الحديث: ١٧٥٠] قال الإمام على: (ما خاب من لزم الصبر)(١٢)

(۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۵) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۹) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۹) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۹) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۱۰) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۱۰) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۱۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۱۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۱۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . (۲۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . ۲۸۱ . (۲۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱ . ۲۸۱ .

[الحديث: ١٧٥١] قال الإمام على: (هدى الله من ادّرع لباس الصبر واليقين)(١)

[الحديث: ١٧٥٢] قال الإمام على: (لا عثار مع صبر)(٢)

[الحديث: ١٧٥٣] قال الإمام على: (الصبر مرفعة)(٣)

[الحديث: ١٧٥٤] قال الإمام على: (تحمّل يجلّ قدرك)(٤)

[الحديث: ١٧٥٥] قال الإمام علي: (قلّ من صبر إلّا ملك)(٥)

[الحديث: ١٧٥٦] قال الإمام على: (من تجلبب الصبر والقناعة عزّ ونبل)(٢)

[الحديث: ١٧٥٧] قال الإمام علي: (الزم الصبر فان الصبر حلو العاقبة مأمون المغيّة)(٧)

[الحديث: ١٧٥٨] قال الإمام علي: (ليس شيء أحمد عاقبة، ولا ألذ مغبّة ولا أدفع لسوء أدب، ولا أعون على درك مطلب من الصبر)(^)

[الحديث: ١٧٥٩] قال الإمام علي: (لا يصبر على مر الحقّ إلّا من أيقن بحلاوة عاقبته)(٩)

[الحديث: ١٧٦٠] قال الإمام على: (الحزم والفضيلة في الصبر)(١٠)

[الحديث: ١٧٦١] قال الإمام على: (مع الصبر يقوى الحزم)(١١)

[الحديث: ١٧٦٢] قال الإمام على: (الأناة إصابة)(١٢)

[الحديث: ١٧٦٣] قال الإمام على: (الصبر يرغم الأعداء)(١٣)

(۱) غرر الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۱) غرر الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۱۱) غرر الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۱۱) غرر الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۲) غرر الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۲۱) غرر الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۲۱) غرر الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۱۳) غرر الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۱۳)

[الحديث: ١٧٦٤] قال الإمام علي: (الصبر عن الشّهوة عفّة، وعن الغصب نجدة، وعن المعصية ورع)(١)

[الحديث: ١٧٦٥] قال الإمام علي: (احتمل ما يمرّ عليك؛ فإنّ الاحتمال ستر العيوب، وإنّ العاقل نصفه احتمال ونصفه تغافل)(٢)

[الحديث: ١٧٦٦] قال الإمام علي: (إن تصبروا ففي الله من كلّ مصيبة خلف) (٣) [الحديث: ١٧٦٧] قال الإمام علي: (إن صبرت أدركت بصبرك منازل الأبرار، وإن جزعت أوردك جزعك عذاب النّار) (٤)

[الحديث: ١٧٦٨] قال الإمام على: (بالصبر تدرك الرغائب)(٥)

[الحديث: ١٧٦٩] قال الإمام علي: (تجلبب الصبر واليقين فإنهم نعم العدّة في الرخاء والشدّة)(٢)

[الحديث: ١٧٧٠] قال الإمام على: (حلاوة الظفر تمحو مرارة الصبر)(٧)

[الحديث: ١٧٧١] قال الإمام عليّ: (إنّ أشدّ الناس بلاء النبيون ثمّ الوصيّون ثمّ الأمثل فالأمثل، وإنّما يبتلى المؤمن على قدر أعماله الحسنة فمن صحّ دينه وصح عمله اشتدّ بلاؤه وذلك أنّ الله عزّ وجلّ لم يجعل الدنيا ثوابا لمؤمن ولا عقوبة لكافر، ومن سخف دينه وضعف عمله قلّ بلاؤه والبلاء أسرع إلى المؤمن المتّقى من المطر إلى قرار الأرض)(^)

[الحديث: ۱۷۷۲] قال الإمام علي: (ما رأيت منذ بعث الله محمّدا الله رخاء، والحمد لله، لقد خفت صغيرا و جاهدت كبيرا أقاتل المشركين وأعادي المنافقين، حتّى قبض الله نبيّه،

<sup>(</sup>۱) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۲) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱. (۷) غور الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱.

 <sup>(</sup>۲) غرر الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱.
 (۵) غرر الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱.
 (۳) غرر الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱.
 (۳) غرر الحكم، ۲۸۰ ـ ۲۸۱.

فكانت الطامّة الكبرى، فلم أزل محاذرا وجلا أخاف أن يكون ما لا يسعني فيه المقام، فلم أر بحمد الله إلّا خيرا، حتّى مات عمر، فكانت أشياء ففعل الله ما شاء، ثمّ أصيب فلان، فما زلت بعد فيما ترون دائبا أضرب بسيفى صبيّا حتّى كنت شيخا)(١)

[الحديث: ١٧٧٣] قال الإمام الصادق: كان الإمام عليّ يقول: (إنّ البلاء أسرع إلى شيعتنا من السيل إلى قرار الوادي)(٢)

[الحديث: ١٧٧٤] قال الإمام على: (الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن جميل وأحسن من ذلك الصبر عند ما حرّم الله عليك) (٣)

[الحديث: ١٧٧٥] قال الإمام علي: (اصبروا على عمل لا غنى لكم عن ثوابه، وارجعوا عن عمل لا صبر لكم على عقابه فإنّ الصبر على الطاعة أهون من الصّبر على العذاب)(٤)

[الحديث: ١٧٧٦] قال الإمام علي: (الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عقوبته)(٥)

[الحديث: ١٧٧٧] قال الإمام علي: (اصبر على عمل لا بدّ لك من ثوابه، وعن عمل لا صبر لك على عقابه)(٦)

[الحديث: ۱۷۷۸] قال الإمام علي: (استتمّوا نعم الله عليكم بالصبر على طاعته، والمحافظة على ما استحفظكم من كتابه)(٧)

[الحديث: ١٧٧٩] قال الإمام على: (من صبر على طاعة الله وعن معاصيه فهو

(٣) تحف العقول/ ٢١٦. (٥) غرر الحكم، ٢٨٣.

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهر آشوب ۲/ ۱۲۱. (٤) بحار الأنوار ۷۰/۷۰ عن مناقب ابن (٦) غرر الحكم، ٢٨٣. (٢) التمحيص (٣٠. (٧) غرر الحكم، ٢٨٣.

المجاهد الصبور)(١)

[الحديث: ١٧٨٠] قال الإمام على: (صابروا أنفسكم على فعل الطاعات، وصونوها عن دنس السيّئات تجدوا حلاوة الإيمان)(٢)

[الحديث: ١٧٨١] قال الإمام على: (الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن جميل، وأحسن من ذلك الصبر عند ما حرّم الله عزّ وجلّ عليك، والذكر ذكران: ذكر الله عزّ وجلّ عند المصيبة، وأفضل من ذلك ذكر الله عند ما حرّم عليك، فيكون حاجز ١)(٣)

[الحديث: ١٧٨٢] قال الإمام على: (صبرك على محارم الله أيسر من صبرك على عذاب القبر، من صبر على الله وصل إليه)(٤)

[الحديث: ١٧٨٣] قال الإمام على: (أيَّها الناس اتَّقو الله، فإنَّ الصبر على التقوى أهون من الصبر على عذاب الله)(٥)

[الحديث: ١٧٨٤] قال الإمام على: (إنا وجدنا الصبر على طاعة أيسر من الصبر على عذابه)(۲)

[الحديث: ١٧٨٥] قال الإمام على: (اصبروا على عمل لا غنى لكم عن ثوابه، واصروا عن عمل لا طاقة لكم على عقابه)(٧)

[الحديث: ١٧٨٦] قال الإمام على: (اتَّقوا معاصي الله في الخلوات فإنَّ الشاهد هو الحاكم)(٨)

[الحديث: ١٧٨٧] كان للإمام على جارية وعلى بابها مؤذن، إذا اجتازت به يقول

(٦) إرشاد القلوب/ ١٢٦. (٤) بحار الأنوار ٦٨/٩٥ عن دعوات (١) غرر الحكم، ٢٨٣. (٧) إرشاد القلوب/ ١٢٦. (٢) غرر الحكم، ٢٨٣.

(٨) نهج البلاغة/ ١٢٤٠. (٥) تحف العقول/ ٢٢٠. (٣) أصول الكافي ٢/ ٩٠.

الراوندي.

لها: أنا احبك، فحكت الجارية للإمام على فقال لها: (قولي له: وأنا احبّك فهاذا؟) فقالت له، فقال: نصبر إلى يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؛ فأخبرت الإمام على بذلك فدعاه وقال: (خذ هذه الجارية فهي لك)(١)

[الحديث: ۱۷۸۸] قال الإمام علي: (أفضل الصبر الصبر عن المحبوب)(٢)
[الحديث: ۱۷۸۹] قال الإمام علي: (إنّك لن تدرك ما تحبّ من ربّك إلّا بالصبر عمّا تشتهى)(٣)

[الحديث: ١٧٩٠] قال الإمام علي: (الصبر عن الشهوة عفّة وعن الغضب نجدة وعن المعصية ورع)(٤)

الحديث: ١٧٩١] عزّى الإمام علي بضع أصحابه، فقال: (إن تحزن على ابنك فقد استحقّت منك ذلك الرحم، وإن تصبر ففي الله من كلّ مصيبة خلف.. إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور.. ابنك سرّك وهو بلاء وفتنة، وحزنك وهو ثواب ورحمة)(٥)

[الحديث: ١٧٩٢] قال الإمام عليّ: (لا يذوق المرء من حقيقة الإيمان حتّى يكون فيه ثلاث خصال: الفقه في الدين، والصبر على المصائب، وحسن التقدير في المعاش)(٦)

[الحديث: ١٧٩٣] قال الإمام عليّ: (الصبر ثلاثة: صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، فمن صبر على المصيبة حتى يردّها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثهائة درجة ما بين الدّرجة إلى الدّرجة كها بين تخوم الأرض إلى العرش، ومن صبر على

<sup>(</sup>١) محاضرات الادباء) ٣/ ٢٢٨ ط. (٤) مستدرك الوسائل ٢/ ٢٩٩ عن الآمدي في (٦) قرب الإسناد/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) غور الحكم، ٢٨٣. الغور.

<sup>(</sup>٣) غور الحكم، ٢٨٣. (٥) نهج البلاغة، حكمة ٢٨٣/ ١٢٢٧.

الطّاعة كتب الله له ستّمائة درجة ما بين الدّرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش، ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة ما بين الدّرجة إلى الدّرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش)(١)

[الحديث: ١٧٩٤] قال الإمام على: (من كنوز الإيمان الصبر على المصاب)(٢) [الحديث: ١٧٩٥] قال الإمام على: (كتمان المصيبة من كنوز البرّ)

[الحديث: ١٧٩٦] قال الإمام على في قول الله عزّ وجلّ: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ } [الشورى: ٣٠]: (ليس من التواء عرق، ولا نكبة حجر، ولا عثرة قدم، ولا خدش عود إلّا بذنب لما يعفو الله أكثر، فمن عجّل الله عقوبة ذنبه في الدّنيا فإنّ الله عزّ وجلّ أجلّ وأكرم وأعظم من أن يعود في عقوبته في الآخرة)(٣)

[الحديث: ١٧٩٧] قال الإمام علي: (من كنوز الجنّة: البرّ، وإخفاء العمل، والصبر على الرزايا، وكتمان المصائب)(٤)

[الحديث: ١٧٩٨] قال الإمام على: (من كنوز البرّ إخفاء العمل)(٥)

[الحديث: ١٧٩٩] قال الإمام علي: (ثلاث بهنّ يكمل المسلم: التفقّه في الدّين، والتقدير في المعيشة، والصبر على النوائب)(١)

[الحديث: ١٨٠٠] قال الإمام على: (إنّ للنكبات غايات لا بدّ أن تنتهي إليها، فإذا احكم على أحدكم لها فليطأطئ لها ويصبر حتّى تجوز، فإنّ أعمال الحيلة فيها عند إقبالها زائد في مكروهها)(٧)

(۱) تنبيه الخواطر ۲۱. (۱) التمحيص/ ۲۲. (۷) التمحيص/ ۲۶. (۲) التمحيص/ ۲۶. (۲) كنز الفوائد ۲۱. (۵) التمحيص/ ۲۶. (۳) أصول الكافي ۲/ ٤٤٤. (۲) الخصال ۲۱٪ (۲)

[الحديث: ١٨٠١] قال الإمام عليّ: (ثلاث من أبواب البرّ: سخاء النفس وطيب الكلام والصبر على الأذى)(١)

[الحديث: ١٨٠٢] قال الإمام علي يوصي بعض أهله: (ألق عنك واردات الهموم بعزائم الصبر، عوّد نفسك الصبر فنعم الخلق الصبر، واحملها على ما أصابك من أهوال الدّنيا وهمومها)(٢)

[الحديث: ١٨٠٣] قال الإمام علي: (شتان بين عملين: عمل تذهب لذته وتبقى تبعته، وعمل تذهب مؤنته ويبقى أجره)(٣)

[الحديث: ١٨٠٤] قال الإمام علي: (لا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان)<sup>(٤)</sup>
[الحديث: ١٨٠٥] قال الإمام علي: (الصبر يناضل الحدثان، والجزع من أعوان الزمان)<sup>(٥)</sup>

[الحديث: ١٨٠٦] قال الإمام علي: (إنّ من ورائكم قوما يلقون فيّ من الأذى والتشديد والقتل والتنكيل ما لم يلقه أحد في الامم السابقة، ألا وإنّ الصابر منهم الموقن بي العارف فضل ما يؤتى إليه فيّ لمعي درجة واحدة) ثمّ تنفس الصعداء فقال: (آه آه على تلك الأنفس الزاكية والقلوب الراضية المرضيّة أولئك أخلّائي هم منّى وأنا منهم)(٢)

[الحديث: ١٨٠٧] قال الإمام عليّ: (إنّ أشدّ الناس بلاء النبيّون ثمّ الوصيّون ثمّ الأمثل فالأمثل، وإنّما يبتلي المؤمن على قدر أعماله الحسنة، فمن صحّ دينه وحسن عمله اشتدّ بلاؤه ومن سخف دينه وضعف عمله قلّ بلاؤه وإنّ البلاء أسرع إلى المؤمن التقي من المطر

(۲) من لا يحضره الفقيه ٤/ ٢٧٦.
 (٤) نهج البلاغة/ ١١٦٣ حكمة ١٤٥٠.

(٥) نهج البلاغة/ ١١٨١.
 (٦) مشكاة الأنوار/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>١) الأشعثيّات/ ٣٣١. (٣) نهج البلاغة/ ١١٤٣.

إلى قرار الأرض وذلك أنّ الله عزّ وجلّ لم يجعل الدنيا ثوابا لمؤمن ولا عقوبة لكافر)(١)

[الحديث: ١٨٠٨] قال الإمام علي: (الصبر صبران: صبر على ما تكره، وصبر عمّا تحرّ)(٢)

[الحديث: ١٨٠٩] قال الإمام على: (إيّاكُ والجزع فإنّه يقطع الأمل ويضعف العمل ويورث الهمّ، واعلم أنّ المخرج في أمرين ما كانت فيه حيلة فالاحتيال، وما لم تكن فيه حلية فالاصطبار)(٣)

[الحديث: ١٨١٠] قال الإمام على: (إنّ البلاء للظالم أدب وللمؤمن امتحان وللأنبياء درجة وللأولياء كرامة)(٤)

[الحديث: ١٨١١] قال الإمام علي: (وكل الرزق بالحمق، ووكل الحرمان بالعقل، ووكل البلاء باليقين والصبر)(٥)

[الحديث: ١٨١٢] قال الإمام علي: (المؤمن دائم الذكر، كثير الفكر، على النعماء شاكر، وفي البلاء صابر)(٦)

[الحديث: ١٨١٣] قال الإمام علي: (الإيمان صبر في البلاء، وشكر في الرخاء)(٧)

[الحديث: ١٨١٤] قال الإمام على: (الصبر يهوّن الفجيعة)(٨)

[الحديث: ١٨١٥] قال الإمام علي: (الصبر عدّة للبلاء)(٩)

[الحديث: ١٨١٦] قال الإمام على: (الصبر ينزل على قدر المصيبة)(١٠)

<sup>(</sup>۱) صحيفة الإمام الرضاكما في(المستدرك) (٤) جامع الأخبار/١٣٢. (٨) غرر الحكم، ٢٨١.

<sup>(</sup>٩) مشكاة الأنوار/ ٢١. (٩) غرر الحكم، ٢٨١.

 <sup>(</sup>۲) نهج البلاغة، حكمة ۲۹/۱۱۱۲.
 (۲) غور الحكم الفصل ۱ رقم ۱۹۶۲.
 (۱۰) غور الحكم، ۲۸۱.

<sup>(</sup>٣) دعائم الإسلام ١/٢٢٣. (٧) غرر الحكم الفصل ١ رقم ١٣٩٥.

[الحديث: ١٨١٧] قال الإمام على: (الصبر على المصائب من أفضل المواهب)(١)

[الحديث: ١٨١٨] قال الإمام علي: (الصبر على المصيبة يفلّ حدّ الشامت)(٢)

[الحديث: ١٨١٩] قال الإمام على: (الصبر على المصيبة يجزل المثوبة)(٣)

[الحديث: ١٨٢٠] قال الإمام على: (الصبر على النوائب ينيل شرف المراتب)(٤)

[الحديث: ١٨٢١] قال الإمام علي: (الكهال في ثلاث: الصبر على النوائب، والتورع في المطالب، وإسعاف الطالب)(٥)

[الحديث: ١٨٢٢] قال الإمام علي: (الصبر على البلاء أفضل من العافية في البخاء)(٦)

[الحديث: ١٨٢٣] قال الإمام علي: (اشتغل بالصّبر على الرزيّة عن الجزع لها) (٧)

[الحديث: ١٨٢٤] قال الإمام علي: (اطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصّبر وحسن اليقين) (٨)

[الحديث: ١٨٢٥] قال الإمام على: (أقوى عدد الشدائد الصبر)(٩)

[الحديث: ١٨٢٦] قال الإمام على: (أفضل الصبر عند مرّ الفجيعة)(١٠)

[الحديث: ١٨٢٧] قال الإمام على: (أفضل عدّة الصبر على الشدّة)(١١)

[الحديث: ١٨٢٨] قال الإمام على: (إن ابتلاكم الله بمصيبة فاصبروا)(١٢)

[الحديث: ١٨٢٩] قال الإمام على: (إنَّكم إن صبرتم على البلاء وشكرتم في الرخاء

(۱) غرر الحكم، ۲۸۱. (۲) غرر الحكم، ۲۸۱. (۲) غرر الحكم، ۲۸۱. (۱۱) غرر الحكم، ۲۸۱. (۱۱) غرر الحكم، ۲۸۱. (۱۱) غرر الحكم، ۲۸۱. (۱۱) غرر الحكم، ۲۸۱. (۲) غرر الحكم، ۲۸۱. (۲) غرر الحكم، ۲۸۱.

ورضيتم بالقضاء كان لكم من الله سبحانه الرضا)(١)

[الحديث: ١٨٣٠] قال الإمام علي: (إذا صبرت للمحنة فللت حدّها)(٢)

[الحديث: ١٨٣١] قال الإمام على: (من أفضل الحزم الصبر على النوائب)(٣)

[الحديث: ١٨٣٢] قال الإمام علي: (من علامات حسن السجيّة الصبر على البليّة)(٤)

[الحديث: ١٨٣٣] قال الإمام على: (نعم المعونة الصبر على البلاء)(٥)

[الحديث: ١٨٣٤] قال الإمام علي: (لا يدعونّك ضيق لزمك في عهد الله إلى النكث، فإنّ صبرك على ضيق ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير لك من عذر تخاف تبعته وتحيط بك من الله لأجله العقوبة)(٦)

[الحديث: ١٨٣٥] قال الإمام علي: (إذا فاجأك البلاء فتحصّن بالصبر والاستظهار)(٧)

[الحديث: ١٨٣٦] قال الإمام علي: (ثلاث من كنّ فيه فقد رزق خير الدنيا والآخرة: هنّ الرضا بالقضاء، والصبر على البلاء، والشكر في الرخاء)(٨)

[الحديث: ١٨٣٧] قال الإمام على: (ثواب المصيبة على قدر الصبر عليها)(٩)

[الحديث: ١٨٣٨] قال الإمام علي: (سلاح الموقن الصبر على البلاء، والشكر في الرخاء)(١٠)

(۱) غرر الحكم، ۲۸۱. (۵) غرر الحكم، ۲۸۱. (۹) غرر الحكم، ۲۸۱. (۹) غرر الحكم، ۲۸۱. (۹) غرر الحكم، ۲۸۱. (۲) غرر الحكم، ۲۸۱. (۲) غرر الحكم، ۲۸۱. (۷) غرر الحكم، ۲۸۱. (۷) غرر الحكم، ۲۸۱. (۵) غرر الحكم، ۲۸۱. (۸) غرر الحكم، ۲۸۱.

[الحديث: ١٨٣٩] قال الإمام علي: (صبرك على المصيبة يخفّف الرزيّة ويجزل المثوبة)(١)

[الحديث: ١٨٤٠] قال الإمام على: (عليك بالصبر في الضيق والبلاء)(٢)

[الحديث: ١٨٤١] قال الإمام على: (في البلاء تحاز فضيلة الصبر)(٣)

[الحديث: ١٨٤٢] قال الإمام على: (كن حلو الصبر عند مرّ الأمر)(٤)

[الحديث: ١٨٤٣] قال الإمام على: (كن في الشدائد صبورا، وفي الزلازل وقورا)(٥)

[الحديث: ١٨٤٤] قال الإمام على: (لكلّ مصاب اصطبار)(١)

[الحديث: ١٨٤٥] قال الإمام على: (ليس مع الصبر مصيبة)(٧)

[الحديث: ١٨٤٦] قال الإمام على: (من صبر هانت مصيبته)(٨)

[الحديث: ١٨٤٧] قال الإمام على: (من صبر على النكبة كأن لم ينكب)(٩)

[الحديث: ١٨٤٨] قال الإمام على: (من ادّرع جنّة الصبر هانت عليه النوائب)(١٠)

[الحديث: ١٨٤٩] قال الإمام علي: (من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بكبارها)(١١)

[الحديث: ١٨٥٠] قال الإمام علي: (من صبر على بلاء الله سبحانه فحق الله أدّى وعقابه اتّقى وثوابه رجا)(١٢)

[الحديث: ١٨٥١] قال الإمام على: (من كنوز الإيمان الصبر على المصائب)(١٣)

| (١١) غور الحكم، ٢٨١. | (٦) غور الحكم، ٢٨١.  | (١) غرر الحكم، ٢٨١. |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| (۱۲) غرر الحكم، ۲۸۱. | (٧) غور الحكم، ٢٨١.  | (٢) غور الحكم، ٢٨١. |
| (۱۳) غور الحکم، ۲۸۱. | (٨) غور الحكم، ٢٨١.  | (٣) غرر الحكم، ٢٨١. |
|                      | (٩) غور الحكم، ٢٨١.  | (٤) غرر الحكم، ٢٨١. |
|                      | (١٠) غرر الحكم، ٢٨١. | (٥) غرر الحكم، ٢٨١. |

[الحديث: ١٨٥٢] قال الإمام علي: (عود نفسك التصبّر على المكروه، ونعم الخلق التصبّر في الحقّ)(١)

[الحديث: ١٨٥٣] قال الإمام علي: (اصبر على مرارة (مضض) الحقّ، وإيّاك أن تنخدع لحلاوة الباطل)(٢)

[الحديث: ١٨٥٤] قال الإمام علي: (لا يصبر على الحقّ إلّا الحازم الأريب)(٣)

[الحديث: ١٨٥٥] قال الإمام على: (لا يصبر للحقّ إلّا من يعرف فضله)(٤)

[الحديث: ١٨٥٦] قال الإمام علي: (عودك إلى الحقّ وإن تعبت خير من راحتك مع لزوم الباطل)(٥)

[الحديث: ١٨٥٧] قال الإمام على: (المرض لا أجر فيه ولكن لا يدع ذنبا إلّا حطّه، وإنّم الأجر بالقول واللسان والعمل باليد والرجل، وإنّ الله تعالى ليدخل بصدق النيّة والسريرة الخالصة جمّا من عباده الجنّة)(٢)

[الحديث: ١٨٥٨] قال الإمام على: (امش بدائك ما مشى بك)(٧)

[الحديث: ١٨٥٩] قال الإمام علي: (لو تعلمون ما لكم في مقامكم بين عدوّكم، وصبركم على ما تسمعون من الأذى، لقرّت أعينكم)(٨)

[الحديث: ١٨٦٠] قال الإمام علي: (عليكم بالصبر والصلاة والتقيّة)(٩)

[الحديث: ١٨٦١] قال الإمام على: (ثلاث من أبواب البرّ: سخاء النفس، وطيب

(۱) نهج البلاغة، وصية ۳۱، ۹۱۰. (٤) غرر الحكم، ۷۰. (۷) نهج البلاغة/ ۹۱۰ الحكمة ۲۲. (۲) غرر الحكم، ۷۰. (۵) غرر الحكم، ۷۰. (۸) الخصال/ ۲۲٦.

(۳) غرر الحكم، ۷۰.
 (۱) مكارم الأخلاق/ ۳۲۰.
 (۹) الخصال/ ۲۲۲.

٣٣.

الكلام، والصبر على الأذي)(١)

[الحديث: ١٨٦٢] قال الإمام علي: (ما زلت مظلوما منذ ولدتني أمّي حتّى أنّ عقيلا ليصيبه رمد فيقول: لا تذروني حتّى تذروا عليّا فيذروني وما بي من رمد)(٢)

[الحديث: ١٨٦٣] قال الإمام علي: (كتب الله الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته)(٣)

[الحديث: ١٨٦٤] قال الإمام علي: (الإيهان له أركان أربعة: التوكّل على الله، وتفويض الأمر إلى الله، والرضا بقضاء الله، والتسليم لأمر الله عزّ وجلّ)(٤)

[الحديث: ١٨٦٥] عن السرّى بن عامر قال: جاء رجل الى أمير المؤمنين، فقال: يا أمير المؤمنين هلك ابن لي فجزعت عليه جزعا شديدا أخاف أن يكون حبط أجري، فقال علي: (بئس الخلف من ابنك، يا أيّها الناس، خذوا عنّي خمسا، فو الّذي نفسي بيده لو أتعبتم المطيّ لأضنيتموهن قبل أن تدركوهن: لا يرجوا العبد إلّا ربه، ولا يخاف إلّا ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي العالم اذا سئل أن يقول: الله أعلم، والصبر من الإيهان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس انهدم الجسد، ولا إيهان لمن لا صبر له)(٥)

[الحديث: ١٨٦٦] سئل الإمام علي عن الزّهد فقال: (عشرة أشياء: فأعلى درجة الزّهد أدنى درجة الورع، وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين، وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا، ألا وإنّ الزهد في آية من كتاب الله عزّ وجلّ {لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا

(٢) علل الشرائع/ ٤٤.

<sup>(</sup>١) الأشعثيات/ ٢٣١. (٣) الكافي ٩/٥. (٥) المستدرك: ١، ١٣٥ عن كتاب التعازي.

تَفْرَحُوا بِهَا آتَاكُمْ } [الحديد: ٢٣])(١)

[الحديث: ١٨٦٧] قال الإمام علي: (من أحبّ أن يكمل إيهانه، فليكن حبّه لله، ويغضه لله، ورضاه لله، وسخطه لله)(٢)

[الحديث: ١٨٦٨] قال الإمام علي: (من أفضل الإيهان الرضابها يأتي به القدر)(٣)

[الحديث: ١٨٦٩] قال الإمام على: (نعم قرين الإيمان الرضا)(٤)

[الحديث: ١٨٧٠] قال الإمام على: (لا إسلام كالرضا)(٥)

[الحديث: ١٨٧١] قال الإمام على: (الرضا ثمرة اليقين)(٦)

[الحديث: ١٨٧٢] قال الإمام على: (الدين شجرة أصلها التسليم والرضا)(٧)

[الحديث: ١٨٧٣] قال الإمام علي: (أجدر الأشياء بصدق الإيهان: الرضا والتسليم)(^)

[الحديث: ١٨٧٤] قال الإمام علي: (بالرضا بقضاء الله يستدلّ على حسن اليقين)(٩)

[الحديث: ١٨٧٥] قال الإمام على: (غاية الدين الرضا)(١٠)

[الحديث: ١٨٧٦] قال الإمام على: (أعلم الناس بالله أرضاهم بقضائه)(١١)

[الحديث: ١٨٧٧] قال الإمام على: (إن عقدت إيهانك فارض بالمقضيّ عليك، ولا

ترج أحدا إلّا الله سبحانه، وانتظر ما أتاك به القدر)(١٢)

[الحديث: ١٨٧٨] قال الإمام على: (علامة رضا الله سبحانه عن العبد رضاه بها

(۱) أصول الكافي ۲/ ۱۲۸. (۵) غرر الحكم، ۱۰۳. (۹) غرر الحكم، ۱۰۳. (۹) غرر الحكم، ۱۰۳. (۲) غرر الحكم، ۱۰۳. (۲) غرر الحكم، ۱۰۳. (۱۰) غرر الحكم، ۱۰۳. (۱۱) غرر الحكم، ۱۰۳. (۱۱) غرر الحكم، ۱۰۳. (۱۱) غرر الحكم، ۱۰۳. (۱۱) غرر الحكم، ۱۰۳. (۱۲) غرر الحكم، ۱۰۳. (۱۲) غرر الحكم، ۱۰۳. (۱۲) غرر الحكم، ۱۰۳.

[الحديث: ١٨٧٩] قال الإمام على: (تحرّ رضا الله برضاك بقدره)(٢)

[الحديث: ١٨٨٠] قال الإمام على: (كن راضيا تكن مرضيًّا)(٣)

[الحديث: ١٨٨١] قال الإمام على: (رأس الطاعة الرضا)(٤)

[الحديث: ١٨٨٢] قال الإمام علي: (إنّا نكره البلاء ولا نحبّه ما لم ينزل، فإذا نزل به القضاء لم يسرّ نا أن لا يكون نزل البلاء)(٥)

[الحديث: ١٨٨٣] قال الإمام علي: (ما أحبّ أنّ لي بالرضا في موضع القضاء حمر النعم)(٦)

[الحديث: ١٨٨٤] قال الإمام على في ذكر خبّاب ابن الارتّ: (يرحم الله خبّاب بن الأرتّ فلقد أسلم راغبا، وهاجر طائعا، وقنع بالكفاف، ورضي عن الله، وعاش مجاهدا، طوبى لمن ذكر المعاد، وعمل للحساب، وقنع بالكفاف، ورضى عن الله)(٧)

[الحديث: ١٨٨٥] قال الإمام علي: (أجري القلم في محبّة الله، فمن أصفاه الله بالرضا فقد أكرمه، ومن ابتلاه بالسخط فقد أهانه، والرضا والسخط خلقان من خلق الله، والله يزيد في الخلق ما يشاء)(^)

[الحديث: ١٨٨٦] قال الإمام علي: (ما دفع الله سبحانه عن العبد المؤمن شيئا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة إلا برضاه بقضائه وحسن صبره على بلائه)(٩)

[الحديث: ١٨٨٧] قال الإمام على: (إنّ من شغل نفسه بالمفروض عليه عن

(۱) غور الحكم، ۱۰٤. (۷) نهج البلاغة حكمة ۱۱۰۸/۱۰.

(٢) غور الحكم، ١٠٤. (٥) أصل زيد الزراد/ ٤. (٨) مشكاة الأنوار/ ٣٤.

(٣) غور الحكم، ١٠٣. (٦) التمحيص/ ٦٥. (٩) غور الحكم، الفصل ٧٩ رقم ٢١٨.

المضمون له ورضي بالمقدور عليه وله، كان أكثر الناس سلامة في عافية، وربحا في غبطة، وغنيمة في مسرّة)(١)

[الحديث: ١٨٨٨] قال الإمام على: (الرضا ينفي الحزن)(٢)

[الحديث: ١٨٨٩] قال الإمام علي: (إنّما يجتمع اليأس بالرضا والسخط، فمن رضي أمرا فقد دخل فيه، ومن سخط فقد خرج منه)(٣)

[الحديث: ١٨٩٠] قال الإمام على: (الاتّكال على القضاء أروح)(٤)

[الحديث: ١٨٩١] قال الإمام على: (الرضا بقضاء الله يهوّن عظيم الرزايا)(٥)

[الحديث: ١٨٩٢] قال الإمام علي: (إنّكم إن رضيتم بالقضاء طابت عيشتكم وفزتم بالغناء)(٦)

[الحديث: ١٨٩٣] قال الإمام على: (من رضى بالقضاء استراح)(٧)

[الحديث: ١٨٩٤] قال الإمام على: (من رضى بالقضاء طابت عيشته)(١٨)

[الحديث: ١٨٩٥] قال الإمام علي: (من حسن رضاه بالقضاء حسن صبره على اللهء)(٩)

[الحديث: ١٨٩٦] قال الإمام على: (نعم الطارد للهمّ الرضا بالقضاء)(١٠)

[الحديث: ١٨٩٧] قال الإمام على: (نال الغنى من رضى بالقضاء)(١١)

[الحديث: ١٨٩٨] قال الإمام على: (نال الغنى من رزق اليأس عمّا في أيدي الناس

(۱) غرر الحكم، ۱۰۳. (۵) غرر الحكم، ۱۰۳. (۹) غرر الحكم، ۱۰۳. (۹) غرر الحكم، ۱۰۳. (۲) غرر الحكم، ۱۰۳. (۲) غرر الحكم، ۱۰۳. (۱۰) غرر الحكم، ۱۰۳. (۱۰) غرر الحكم، ۱۰۳. (۱۱) غرر الحكم، ۱۰۳. (۱۱) غرر الحكم، ۱۰۳. (۱) غرر الحكم، ۱۰۳.

والقناعة بما اوتي والرضا بالقضاء)(١)

[الحديث: ١٨٩٩] قال الإمام علي: (من رضى بالقدر استخفّ بالغير)(٢)

[الحديث: ١٩٠٠] قال الإمام على: (من رضى بالمقدور قوي يقينه)(٣)

[الحديث: ١٩٠١] قال الإمام علي: (من وثق بأنّ ما قدّر الله له لن يفوته استراح قلمه)(٤)

[الحديث: ١٩٠٢] قال الإمام على: (نعم الطارد للهمّ الاتّكال على القدر)(٥)

[الحديث: ١٩٠٣] قال الإمام على: (ارض تسترح)(١)

[الحديث: ١٩٠٤] قال الإمام على: (ثمرة الرضا الغناء)(٧)

[الحديث: ١٩٠٥] قال الإمام على: (كلّ راض مستريح)(٨)

[الحديث: ١٩٠٦] قال الإمام على: (شرّ الأمور السخط للقضاء)(٩)

[الحديث: ١٩٠٧] قال الإمام على: (من لم يرض بالقضاء دخل الكفر دينه)(١٠)

[الحديث: ١٩٠٨] عن الإمام الصادق قال: (كان الإمام عليّ يقول: اللهمّ منّ عليّ بالتوكّل عليك والتفويض إليك والرضا بقدرك والتسليم لأمرك حتّى لا أحبّ تعجيل ما أخّرت، ولا تأخر ما عجّلت يارت العالمين)(١١)

[الحديث: ١٩٠٩] قال الإمام علي: (كن أبدا راضيا بها يأتي به القدر) (١٢) [الحديث: ١٩٠٠] قال الإمام على: (من تسخّط بالمقدور حلّ به المحذور) (١٣)

(۱) غرر الحكم، ۱۰۳. (۲) غرر الحكم، ۱۰۳. (۱۱) اصل زيد الزراد/ ٤. (۱۱) اصل زيد الزراد/ ٤. (۱۲) غرر الحكم، ۱۰۳. (۲) غرر الحكم، ۱۰۳. (۲۰) غرر الحكم، ۱۰۳. (۳) غرر الحكم، ۱۰۳. (۳) غرر الحكم، ۱۰۳. (۴) غرر الحكم، ۱۰۳. (۴) غرر الحكم، ۱۰۳. (۱۰) غرر الحكم، ۱۰۳. (۱۰)

[الحديث: ١٩١١] قال الإمام على: (من أيقن بالقدر لم يكترث بها نابه)(١)

[الحديث: ١٩١٢] قال الإمام على: (رزانة العقل تختبر في الرضا والحزن)(٢)

[الحديث: ١٩١٣] قال الإمام على: (عليك بالرضى في الشدّة والرخاء)(٣)

[الحديث: ١٩١٤] قال الإمام علي: (من لم يصلح على اختيار الله له لم يصلح على اختياره لنفسه)(٤)

[الحديث: ١٩١٥] قال الإمام علي: (من رضي عن الله عزّ وجلّ باليسير من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل)(٥)

[الحديث: ١٩١٦] قال الإمام على: (لا يقولن أحدكم (اللهم إني أعوذ بك من الفتنة) لأنّه ليس أحد إلّا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإنّ الله سبحانه يقول: {وَاعْلَمُوا أَنَّهَا أَمُوالكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ} [الأنفال: ٢٨]، ومعنى ذلك أنّه سبحانه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبيّن الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال الّتي بها يستحقّ الثواب والعقاب، لأنّ بعضهم يحبّ الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحبّ تثمير المال ويكره انثلام الحال)(١)

[الحديث: ١٩١٧] قال الإمام علي: (اعلموا علم يقينا أنّ الله لم يجعل للعبد وإن عظمت حيلته، واشتدّت طلبته، وقويت مكيدته وأكثر ممّا سمّى له في الذكر الحكيم، ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلّة حيلته، وبين أن يبلغ ما سمّى له في الذكر الحكيم، والعارف

<sup>(</sup>۲) غور الحكم، ۱۰۳. (۵) غور الحكم، ۱۰۳. (۲) نهج البلاغة، حكمة ۱۱۲۷/۹۰.

لهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعة، والتارك له الشاك فيه أعظم الناس شغلا في مضرّة، وربّ منعم عليه مستدرج بالنّعمى، وربّ مبتلى مصنوع له بالبلوى، فزد أيّها المستمع في شكرك، وقصر من عجلتك، وقف عند منتهى رزقك)(١)

[الحديث: ١٩١٨] قال الإمام على (الرضا غناء، والسخط عناء)(٢)

[الحديث: ١٩١٩] قال الإمام على: (الرضا بالكفاف يؤدّي إلى العفاف)(٣)

[الحديث: ١٩٢٠] قال الإمام علي: (الرضا بالكفاف خير من السعي في الإشراف)(٤)

[الحديث: ١٩٢١] قال الإمام على: (ارض بها قسم لك تكن مؤمنا)(٥)

[الحديث: ١٩٢٢] قال الإمام على: (ارض من الرزق بها قسم لك تعش غنيّا)(٦)

[الحديث: ١٩٢٣] قال الإمام على: (أغنى الناس الراضي بقسم الله)(٧)

[الحديث: ١٩٢٤] قال الإمام علي: (خذ من قليل الدنيا ما تكفيك، ودع من كثيرها ما يطغبك)(^)

[الحديث: ١٩٢٥] قال الإمام علي: (حسن التقدير مع الكفاف خير من السعي في الإسر اف)(٩)

[الحديث: ١٩٢٦] قال الإمام علي: (حسن العفاف، والرضا بالكفاف، من دعائم الإيان)(١٠)

(٤) غور الحكم، ٣٩٧. (٨) غور الحكم، ٣٩٧.

<sup>(</sup>۱) نیج البلاغة، حکمة ۱۲۱۹/۲۱۰. (٥) غرر الحکم، ۳۹۷. (۹) غرر الحکم، ۳۹۷. (۹) غرر الحکم، ۳۹۷. (۲) غرر الحکم، ۳۹۷.

[الحديث: ١٩٢٧] قال الإمام علي: (خذوا من كرائم أموالكم ما يرفع به ربّكم سنيّ أعالكم)(١)

[الحديث: ١٩٢٨] قال الإمام على: (رأس القناعة الرضا)(٢)

[الحديث: ١٩٢٩] قال الإمام على: (طوبي لمن تحلّى بالعفاف ورضى بالكفاف)(٣)

[الحديث: ١٩٣٠] قال الإمام على: (طوبي لمن خاف العقاب وعمل للحساب،

وصاحب العفاف وقنع بالكفاف، ورضى عن الله سبحانه)(٤)

[الحديث: ١٩٣١] قال الإمام على: (كفي بالرضا غني)(٥)

[الحديث: ١٩٣٢] قال الإمام على: (كفي بالسخط عناء)(٦)

[الحديث: ١٩٣٣] قال الإمام على: (من رضى بقسمه استراح)(٧)

[الحديث: ١٩٣٤] قال الإمام على: (من رضى بقسمه لم يسخطه أحد)(١)

[الحديث: ١٩٣٥] قال الإمام على: (من اقتصر على قدره كان أبقى له)(٩)

[الحديث: ١٩٣٦] قال الإمام علي: (من اقتصر على الكفاف تعجّل الراحة وتبوّأ خفض الدّعة)(١٠)

[الحديث: ١٩٣٧] قال الإمام علي: (من رضى بقسم الله لم يحزن على ما فاته)(١١)

[الحديث: ١٩٣٨] قال الإمام على: (لا يذهب الفاقة مثل الرضا والقنوع)(١٢)

[الحديث: ١٩٣٩] قال الإمام على: (أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها آباط الإبل

(۱) غرر الحكم، ۱۳۹۷. (۵) غرر الحكم، ۱۹۷۷. (۹) غرر الحكم، ۱۹۷۷. (۹) غرر الحكم، ۱۹۷۷. (۹) غرر الحكم، ۱۹۷۷. (۱۰) غرر الحكم، ۱۹۷۷. (۱۰) غرر الحكم، ۱۹۷۷. (۱۱) غرر الحكم، ۱۹۷۷. (۱۲) غرر الحكم، ۱۹۷۷. (۱۲) غرر الحكم، ۱۹۷۷. (۱۲)

لكانت لذلك أهلا: لا يرجون أحد منكم إلّا ربّه، ولا يخافن إلّا ذنبه، ولا يستحين أحد منكم إذا سئل عمّا لا يعلم الشيء أن يتعلّمه، منكم إذا سئل عمّا لا يعلم أن يقول لا أعلم، ولا يستحين أحد اذا لم يعلم الشيء أن يتعلّمه، وعليكم بالصبر فإنّ الصبر من الإيهان كالرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس معه، ولا في إيهان لا صبر معه)(١)

[الحديث: ١٩٤٠] سئل الإمام على عن الإيهان، فقال: (إنّ الله عزّ وجلّ جعل الإيهان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد، فالصبر من ذلك على أربع شعب: على الشوق والإشفاق والزهد والترقّب، فمن اشتاق إلى الجنّة سلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرّمات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، ومن راقب الموت سارع إلى الخيرات)(٢)

[الحديث: ١٩٤١] قال الإمام علي: (الصبر صبران: صبر على ما تحبّ، وصبر على ما تحبّ، وصبر على ما تكره)، ثمّ قال: (إنّ وليّ محمّد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وإنّ عدوّ محمّد من عصى الله وإن قربت قرابته)(٣)

[الحديث: ١٩٤٢] عن الإمام الصادق قال: دخل الإمام علي المسجد، فإذا هو برجل على باب المسجد، كئيب حزين، فقال له الإمام علي: مالك؟ قال: يا أمير المؤمنين أصبت بأبي وأمّي وأخي وأخشى أن أكون قد وجلت، فقال له الإمام علي: (عليك بتقوى الله والصبر تقدم عليه غدا، والصبر في الأمور بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد، وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور)(١)

(۲) أصول الكافي ٢/ ٥٠.

## ٢ ـ ما روي عن الإمام السجاد:

[الحديث: ١٩٤٣] قال الإمام السجاد: (الصبر من الإيهان بمنزلة الرأس من الجسد؛ ولا إيهان لمن لا صبر له)(١)

[الحديث: ١٩٤٤] قال الإمام السجاد: (إنّ المعرفة بكمال دين المسلم: تركه الكلام فيما لا يعنيه، وقلّة مرائه، وحلمه، وصبره، وحسن خلقه)(٢)

[الحديث: ١٩٤٥] قال الإمام السجاد: (الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله، ومن صبر ورضي عن الله فيها قضى عليه ممّا أحبّ أو كره لم يقض الله له فيها أحبّ أو كره إلّا ما هو خير له)(٣)

[الحديث: ١٩٤٦] قال الإمام السجاد: (الذنوب التي تكشف الغطاء: الاستدانة بغير نيّة الأداء، والإسراف في النفقة على الباطل، والبخل على الأهل والولد، وذوي الأرحام، وسوء الخلق، وقلّة الصبر، واستعال الضجر والكسل، والاستهانة بأهل الدين)(٤)

[الحديث: ١٩٤٧] قال الإمام السجاد: (ما أحبّ أنّ لي بنصيبي من الذلّ، حمر النعم)(٥)

[الحديث: ١٩٤٨] قال الإمام السجاد لابنه: (يا بنيّ اصبر على النوائب، ولا تتعرّض للحقوق، ولا تجب أخاك إلى الأمر الّذي مضرّته عليك أكثر من منفعته له) (١)

[الحديث: ١٩٤٩] قال الإمام السجاد: (إذا جمع الله الأوّلين والآخرين: ينادي مناد

(١) أصول الكافي ٢/ ٨٩.
 (٣) مشكاة الأنوار/ ٣٠.
 (١) أصول الكافي ٢/ ٢٤.
 (٢) عماني الأخبار/ ٢٧٠.
 (٢) إمعاني الأخبار/ ٢٧٠.

. .

أين الصابرون ليدخلوا الجنة جميعا بغير حساب، فيقوم عنق من الناس فتتلقّاهم الملائكة فيقولون: إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنّة فيقولون: وقبل الحساب؟ فقالوا: نعم، قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: الصابرون، قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله، وصبرنا عن معصية الله، حتى توفّانا الله عزّ وجلّ، قالوا: أنتم كها قلتم، ادخلوا الجنة، فنعم أجر العاملين)(۱)

[الحديث: ١٩٥٠] عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي الإمام السجاد: (إذا كان يوم القيامة جمع الله بين الخلائق الأوّلين والآخرين في صعيد واحد، ثمّ ينادي مناد: أين أهل الفضل، فيقوم عنق من الناس فتتلقّاهم الملائكة فيقولون: ما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا نصل من قطعنا ونعطي من حرمنا ونعفو عمّن ظلمنا فيقولون: ادخلوا الجنة، ثم ينادي مناد: أين جيران الله في داره؟ فيقوم عنق آخر من الناس فتقول لهم الملائكة بم جاورتم الله؟ فيقولون: كنا نتبادر في الله ونتباغض في الله ونتحاب في الله ونتباذل في الله، ثمّ ينادي مناد: أين أهل الصبر؟ فيقوم عنق من الناس فتتلقّاهم الملائكة فيقول: على ما كنتم تصبرون؟ فيقولون: كنا نصبر على طاعة الله، ونصبر أنفسنا عن معاصيه فيقال لهم: ادخلوا الجنّة)(٢) فيقولون: كنا نصبر على طاعة الله، ونصبر أنفسنا عن معاصيه فيقال لهم: ادخلوا الجنّة)(٢)

[الحديث: ١٩٥١] قال الإمام السجاد: (ما من عبد مؤمن تنزل به بلية فيصبر ثلاثا لا يشكو إلى أحد إلا كشف الله عنه)<sup>(٣)</sup>

[الحديث: ١٩٥٢] عن الإمام الصادق قال: (كان الإمام السجاد يقول: ما تجرّعت جرعة غيظ أحبّ إليّ من جرعة غيظ أعقبها صبرا، وما أحبّ أنّ لي بذلك حمر النعم.. وكان يقول: (الصدقة تطفئ غضب الربّ.. وكان لا تسبق يمينه شاله، وكان يقبّل الصدقة قبل

(۱) مسكن الفؤاد/ ۶۹.
 (۲) كتاب الزهد/ ۹۳.
 (۳) مشكاة الأنوار/ ۲۷٦.

أن يعطيها السائل، قيل له: ما يحملك على هذا؟ قال: فقال: لست اقبّل يد السائل إنّما اقبّل يد وسط يد ربّي، إنّها تقع في يد ربّي قبل أن تقع في يد السائل.. ولقد كان يمرّ على المدرة في وسط الطريق فينزل عن دابّته حتّى ينحّيها بيده عن الطريق.. ولقد مرّ بمجذومين فسلّم عليهم وهم يأكلون، فمضى ثمّ قال: (إنّ الله لا يحبّ المتكبّرين، فرجع إليهم فقال: إنّي صائم وقال: ائتوني بهم في المنزل، قال: فأتوه فأطعمهم ثمّ أعطاهم)(١)

[الحديث: ١٩٥٣] قال الإمام السجاد: (الرضا بمكروه القضاء من أعلى درجات البقين)(٢)

[الحديث: ١٩٥٤] قال الإمام السجاد: (الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله، ومن صبر ورضي عن الله فيها قضى عليه فيها أحبّ أو كره، لم يقض الله عزّ وجلّ له فيها أحبّ أو كره إلّا ما هو خير له)(٣)

[الحديث: ١٩٥٥] قال الإمام السجاد: (مرضت مرضا شديدا فقال لي أبي: ما تشتهي؟ فقلت: أشتهي أن أكون عمّن لا أقترح على الله ربّي سوى ما يدبّره لي، فقال لي: أحسنت، ضاهيت إبراهيم الخليل عليه السّلام حيث قال له جبريل عليه السّلام: هل من حاجة؟ فقال: لا أقترح على ربّي، بل حسبى الله ونعم الوكيل)(٤)

[الحديث: ١٩٥٦] عن محاسن البرقي قال: بلغ عبد الملك أنّ سيف رسول الله على عند الإمام السجاد، فبعث يستوهبه منه، فأبى عليه، فكتب إليه عبد الملك يهدّده، فأجابه: (أما بعد فإن الله ضمن للمتقين المخرج من حيث يكرهون، والرزق من حيث لا يحتسبون،

<sup>(</sup>۱) أمالي الطوسي ٢/ ٢٠٥. (٣) أصول الكافي ٢/ ٦٠. (٢) التمحيص/ ٦٠. (٤) دعوات الراوندي/ ٦٠٨.

قال جلّ ذكره: {إِنَّ الله لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ } [الحج: ٣٨]، فانظر أيّنا أولى بهذه الآية)(١)
٣ ـ ما روي عن الإمام الباقر:

[الحديث: ١٩٥٧] قال الإمام الباقر: (الجنّة محفوفة بالمكاره والصبر، فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنّة، وجهنّم محفوفة باللذّات والشهوات، فمن أعطى نفسه لذّتها وشهوتها دخل النار)(٢)

[الحديث: ١٩٥٨] قيل للإمام الباقر: يرحمك الله ما الصّبر الجميل؟ قال: (ذلك صبر ليس فيه شكوى إلى الناس)، ثم قال: (إنّ إبراهيم بعث يعقوب إلى راهب من الرهبان، عابد من العباد في حاجة، فلمّا رآه الراهب حسبه إبراهيم فوثب إليه فاعتنقه، ثمّ قال له: مرحبا بخليل الرحمن، فقال له يعقوب: إنّي لست بخليل الرحمن، ولكن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، قال له الراهب: فما الذي بلغ بك ما أرى من الكبر؟ قال: الهمّ والحزن والسقم، قال: فها جاز عتبة الباب حتى أوحى الله إليه: يا يعقوب شكوتني إلى العباد؟! فخرّ ساجدا عند عتبة الباب يقول: ربّ لا أعود، فأوحى الله إليه: إنّي قد غفرت لك فلا تعد إلى مثلها، فما شكا شيئا ممّا أصابه من نوائب الدنيا إلّا أنّه قال يوما: { إِنَّا أَشْكُو بَثّي وَحُزْنِي إِلَى الله وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لَا تَعْلَمُونَ } [يوسف: ١٨٦])(٣)

[الحديث: ١٩٥٩] قال الإمام الباقر: (ما من عبد مسلم ابتلاه الله عز وجل بمكروه وصر إلّا كتب الله له أجر ألف شهيد)(٤)

[الحديث: ١٩٦٠] قال رجل للإمام الباقر: والله إني لأحبَّكم أهل البيت، فقال:

 <sup>(</sup>١) بحار الأنوار) ٢٤/ ٩٥.
 (١) أصول الكافي ٢/ ٩٨.
 (٢) أصول الكافي ٢/ ٨٩.

(فاتّخذ للبلاء جلبابا فو الله إنّه لأسرع إلينا وإلى شيعتنا من السيل في الوادي، وبنا يبدأ البلاء ثمّ بكم، وبنا يبدأ الرخاء ثمّ بكم)(١)

[الحديث: ١٩٦١] قال الإمام الباقر: (لما كلّم الله موسى عليه السلام قال: إلهي فيا جزاء من صبر على فرائضك؟ قال: يا موسى له بكل فريضة يؤدّيها درجة من درجات العلى قال: إلهي فيا جزاء من مشى في ظلمة الليل إلى طاعتك؟ قال: أوجب له النور الدائمة يوم القيامة، أنّ له من الحسنات بعدد كل شيء مرّ عليه سواد الليل وضوء النهار ونور الكواكب)(٢)

[الحديث: ١٩٦٢] قال الإمام الباقر: (الصبر صبران: صبر على البلاء حسن جميل، وأفضل الصبرين الورع عن المحارم)(٣)

[الحديث: ١٩٦٣] قال الإمام الباقر: (من صبر على مصيبة زاده الله عزّا إلى عزّه، وأدخله الجنّة مع محمّد ﷺ وأهل بيته)(٤)

[الحديث: ١٩٦٤] قال الإمام الباقر: (من صبر واسترجع وحمد الله عند المصيبة فقد رضي بها صنع الله، ووقع أجره على الله، ومن لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم، وأحبط الله أجره)(٥)

[الحديث: ١٩٦٥] قال الإمام الباقر: (للّا كلّم الله موسى عليه السلام ربه قال: إلهي فها جزاء من صبر عند المصيبة وأنفذ أمرك؟ قال: يا موسى له بكل نفس يتنفّس درجة في الجنة، والدرجة خير من الدنيا وما فيها)(٦)

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل ١/ ١٤١، عن بشارة (٣) أصول الكافي ٢/ ٩١. (٢) فضائل الأشهر الثلاثة/ ٨٨.

المصطفى. (٤) ثواب الأعمال/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) فضائل الأشهر الثلاثة/ ٨٨.

[الحديث: ١٩٦٦] قال الإمام الباقر: (ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكر المصيبة ويصبر حين تفجأه إلا غفر الله له ما تقدّم من ذنبه، وكلّم ذكر مصيبة فاسترجع عند ذكره المصيبة غفر له كل ذنب اكتسبه فيها بينهما)(١)

[الحديث: ١٩٦٧] قال الإمام الباقر: (إنّ الله عزّ وجلّ إذا كان من أمره أن يكرم عبدا وله ذنب ابتلاه بالسقم، فإن لم يفعل ذلك له ابتلاه بالحاجة فإن لم يفعل به ذلك شدّد عليه الموت ليكافئه بذلك الذنب)(٢)

[الحديث: ١٩٦٨] قال الإمام الباقر: (لا يزال الهمّ والغمّ بالمؤمن حتّى ما يدع له من ذنب)(٣)

[الحديث: ١٩٦٩] قال الإمام الباقر: (مرّ نبيّ من أنبياء بني إسرائيل برجل بعضه تحت حائط وبعضه خارج منه قد شعثته الطير ومزّقته الكلاب، ثمّ مضى فرفعت له مدينة فدخلها فإذا هو بعظيم من عظائها ميّت على سرير مسجّى بالديباج حوله المجمر فقال: يا ربّ أشهد أنّك حكم، عدل، لا تجور، هذا عبدك لم يشرك بك طرفة عين أمتّه بتلك الميتة وهذا عبدك لم يؤمن بك طرفة عين أمتّه بهذه الميتة؟! فقال: عبدي أنا كما قلت حكم عدل لا أجور، ذلك عندي كانت له عبدي سيئة أو ذنب أمتّه بتلك الميتة لكي يلقاني ولم يبق عليه شيء، وهذا عبدي كانت له عندي حسنة فأمتّه بهذه الميتة لكي يلقاني وليس له عندي حسنة)(٤)

[الحديث: ١٩٧٠] قال الإمام الباقر: (من صبر واسترجع وحمد الله عند المصيبة فقد

(٢) أصول الكافي ٢/ ٤٤٤. (٤) أصول الكافي ٢/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار/ ٢٧٨. (٣) أصول الكافي ٢/ ٢٤٤.

رضي بها صنع الله ووقع أجره على الله، ومن لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم وأحبط الله أجره)(١)

[الحديث: ١٩٧١] قال الإمام الباقر: (لا يستكمل عبد حقيقة الإيهان حتّى يكون فيه خصال ثلاث: التفقّه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا)(٢)

[الحديث: ١٩٧٢] قال الإمام الباقر: (من لا يعدّ الصبر لنوائب الدهر يعجز)(٣)

[الحديث: ١٩٧٣] قال الإمام الباقر: (إني لأصبر من غلامي هذا ومن أهلي على ما هو أمرّ من الحنظل، إنّه من صبر نال بصبره درجة الصائم القائم، ودرجة الشهيد الذي قد ضرب بسيفه قدام محمّد (٤)

[الحديث: ١٩٧٤] قال الإمام الباقر: (لا صبر عبد عن مظلمة إلّا زاده الله بها عزّا)(٥)

[الحديث: ١٩٧٥] قال الإمام الباقر: (ما من عبد أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسده على البلاء صابرا وزوجة صالحة إلّا وقد أعطى خير الدنيا والآخرة)(٢)

[الحديث: ١٩٧٦] بكى بعضهم عند الإمام الباقر فقال له: (وما يبكيك يا محمّد) فقال: جعلت فداك أبكي على اغترابي وبعد الشقة وقلّة المقدرة على المقام عندك والنظر إليك فقال الإمام: (أما قلّة المقدرة فكذلك جعل الله أوليائنا وأهل مودّتنا وجعل البلاء إليهم سم يعا..)(٧)

[الحديث: ١٩٧٧] قال الإمام الباقر: (إنَّ الله يتعهّد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعهّد

(١) مشكاة الأنوار/ ٢٢. (٤) ثواب الأعمال/ ٢٣٥. (٧) رجال الكتّي/ ١٦٧.

(٢) المحاسن/ ٥. (٥) كتاب عاصم بن هيد الخنّاط/ ٣٣.

(٣) أصول الكافي ٢/ ٩٣.
 (٦) مشكاة الأنوار/ ٢٧٦.

الغائب أهله بالهديّة، ويحميه الدنيا كم يحمى الطبيب المريض)(١)

[الحديث: ١٩٧٨] قيل للإمام الباقر: هل يبتلي الله المؤمن قال: (وهل يبتلي إلّا المؤمن)(٢)

[الحديث: ١٩٧٩] قال الإمام الباقر: (ما من عبد مسلم ابتلاه الله عزّ وجلّ بمكروه وصر إلّا كتب له أجر ألف شهيد)(٣)

[الحديث: ١٩٨٠] قال الإمام الباقر: (يبتلي المرء على قدر حبّه)(٤)

[الحديث: ١٩٨١] قال الإمام الباقر: (إنّ الله تبارك وتعالى إذا كان من أمره أن يكرم عبدا وله ذنب ابتلاه بالسقم، فإن لم يفعل ذلك به ابتلاه بالحاجة، فإن لم يفعل ذلك به شدّد عليه الموت ليكافئه بذلك الذنب)(٥)

[الحديث: ١٩٨٢] قال الإمام الباقر في قوله تعالى {أُولئك يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا} [الفرقان: ٧٥]: (الغرفة: الجنّة، بها صبروا على الفتن في الدار الدنيا)(١)

[الحديث: ١٩٨٣] قال الإمام الباقر: لما حضرت أبي الوفاة ضمّني إلى صدره ثمّ قال: (يا بنيّ اصبر على الحقّ وإن كان مرّا يوفّ إليك أجرك بغير حساب)(٧)، وفي رواية: (اصبر نفسك على الحقّ، فإنّه من منع شيئا في حقّ أعطى في باطل مثليه)(٨)

[الحديث: ١٩٨٤] قال الإمام الباقر: (مروءة الصّبر في حال الحاجة والفاقة والتّعفّف والغنى أكثر من مروءة الإعطاء)(٩)

[الحديث: ١٩٨٥] سئل الإمام الرضا عن الإيهان والإسلام، فقال: (إنَّها هو

(۱) التمحيص/ ۳۱. (۷) من لا يحضره الفقيه) ٤/ ٢٩٣. (۷) من لا يحضره الفقيه) ٤/ ٢٩٣. (۲) التمحيص/ ٤٢. (٨) تحف العقول/ ٢٩٣.

(٣) المؤمن/ ١٦.
 (٦) إبحار الأنوار ٧٥/ ١٨٦.
 (٩) أصول الكافى ٢/ ٩٣.

7 2 V

الإسلام والإيمان فوقه بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة، ولم يقسّم بين الناس شيء أقلّ من اليقين) قيل: فأيّ شيء اليقين؟ قال: (التوكّل على الله، والتسليم لله، والرضا بقضاء الله، والتفويض إلى الله)(١)

[الحديث: ١٩٨٦] قال الإمام الرضا: (إذا يشاء الله يعطينا، وإذا أحبّ أن يكره رضينا)(۲)

[الحديث: ١٩٨٧] قال الإمام الرضا: (المؤمن يعترض كلّ خير، لو قرض بالمقاريض كان خبرا له، وإن ملك ما بين المشرق والمغرب كان خبرا له)(٣)

[الحديث: ١٩٨٨] قال الإمام الرضا: (من أعطى الدين فقد أعطى الدنيا)(٤)

[الحديث: ١٩٨٩] قال الإمام الباقر في قول الله جلّ ثناؤه: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أنفسهمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: ٦٥]: (التسليم والرضا، والقنوع بقضائه)(٥)

[الحديث: ١٩٩٠] قال الإمام الباقر: (إنَّ موسى بن عمر ان صلو ات الله عليه قال: يا ربّ رضيت بها قضيت تميت الكبير وتبقى الطفل الصغير، فقال الله: يا موسى أما ترضاني لهم رازقا وكفيلا، قال: بلي يا ربّ فنعم الكفيل أنت ونعم الوكيل)(٦)

[الحديث: ١٩٩١] قال الإمام الباقر: (إنّا لنحبّ أن نتمتّع بالأهل واللحمة والخول، ولنا أن ندعو الله بها لم ينزل أمر الله، فإذا نزل أمر الله لم يكن لنا أن نحبٌ ما لم يحبّه الله)(٧) [الحديث: ١٩٩٢] قال الإمام الباقر: (في قضاء الله عزّ وجلّ كلّ خير للمؤمن)(^)

> (٧) مشكاة الأنو ار/ ٣٠٣. (٤) فقه الإمام الرضا/ ٣٦٠. (١) التمحيص/ ٦٣. (٨) المؤمن/ ١٥.

(٥) مشكاة الأنوار/ ١٨. (٢) فقه الإمام الرضا/ ٣٥٩.

(٦) مشكاة الأنوار / ٣٠٣. (٣) فقه الإمام الرضا/ ٣٦٠.

[الحديث: ١٩٩٣] قال الإمام الباقر: (أحقّ خلق الله أن يسلم لما قضى الله عزّ وجلّ، من عرف الله ومن رضي بالقضاء مضى عليه القضاء، وأعظم الله أجره، ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء، وأحبط الله أجره)(١)

[الحديث: ١٩٩٤] قال الإمام الباقر: (أحقّ خلق الله أن يسلّم لما قضى الله عزّ وجلّ، من عرف الله عزّ وجلّ ومن رضي بالقضاء أتى عليه القضاء وعظّم الله أجره، ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط الله أجره)(٢)

[الحديث: ١٩٩٥] قال الإمام الباقر: (يقول الله: يا ابن آدم ارض بها آتيتك تكن من أزهد الناس. ابن آدم! اجتنب ما حرّمت عليك تكن من أعبد الناس. ابن آدم! اجتنب ما حرّمت عليك تكن من أورع الناس)(٣)

[الحديث: ١٩٩٦] عن الإمام الباقر قال: (قال الله عزّ وجلّ: يا ابن آدم ارض بها آتيتك تكن من أغنى الناس)(٤)

[الحديث: ١٩٩٧] قال الإمام الباقر: (إنّ الله إذا أحبّ عبدا غتّه بالبلاء غتّا، وثجّه بالبلاء ثجّا، فإذا دعاه قال: لبيك عبدي، لئن عجلت لك ما سألت إنّي على ذلك لقادر، ولئن ادّخرت لك فها درّ لك فهو خير لك)(٥)

[الحديث: ١٩٩٨] قال الإمام الباقر: (من قدّم أو لادا يحتسبهم عند الله حجبوه من النار بإذن الله عزّ وجلّ)(٦)

[الحديث: ١٩٩٩] كتب رجل الى الإمام الباقر يشكو اليه مصابه بولده، وشدّة ما

(١) أصول الكافي ٢/ ٦٦. (٣) تحف العقول/ ٢٨١. (٥) أصول الكافي ٣/ ٣٥٦. (٥) أصول الكافي ٣/ ٣٥٦. (٢) أصول الكافي ٢/ ٣٦. (٢) أصول الكافي ٢/ ٣٦٠.

....

دخله، فكتب اليه: (أما علمت أنّ الله يختار من مال المؤمن ومن ولده أنفسه ليأجره على ذلك)(١)

## ٤ ـ ما روي عن الإمام الصادق:

[الحديث: ٢٠٠٠] كتب الإمام الصادق إلى عبد الله المحض بن الإمام الحسن حين حمل هو وأهل بيته يعزّيه عمّا صار إليه: (بسم الله الرّحمن الرّحيم إلى الخلف الصالح والذرّيّة الطيّبة من ولد أخى وابن عمّى.. أمّا بعد فلئن كنت قد تفرّدت أنت وأهل بيتك ممّن حمل معك بها أصابكم، فها انفردت بالحزن والغيظ والكآبة وأليم وجع القلب دوني فلقد نالني من ذلك من الجزع والقلق وحرّ المصيبة مثل ما ذلك، ولكن رجعت إلى ما أمر الله جلّ جلاله به المتَّقين من الصبر وحسن العزاء حين يقول لنبيَّه ﷺ: {وَاصْبِرْ لِحُكْم رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا } [الطور: ٤٨]، وحين يقول: {فَاصْبِرْ لِحُكْم رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ} [القلم: ٤٨]، وحين يقول لنبيّه ﷺ ـ حين مثّل بحمزة ـ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَمُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ } [النحل: ١٢٦] وصبر رسول الله ﷺ ولم يعاقب، وحين يقول: {وَأُمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} [طه: ١٣٢] وحين يقول: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للهَّ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) أولئك عَلَيْهمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئك هُمُ المُهْتَدُونَ} [البقرة: ١٥٧،١٥٦] وحين يقول: {إِنَّمَا يُوَفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ (١٠)} [الزمر: ١٠] وحين يقول لقيان لابنه: { وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ} [لقيان: ١٧] وحين يقول عن موسى: {قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِالله وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ للهَّ يُورِثُهَا

(١) مشكاة الأنوار / ٢٨٠.

مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [الأعراف: ١٢٨]، وحين يقول: { إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} [العصر: ٣] وحين يقول: { ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمُرْحَمَةِ} [البلد: ١٧] وبشّر وحين يقول: { وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمُوالُ وَالْأَنْفُسُ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابرينَ} [البقرة: ٥٥٥] وحين يقول: {وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَهَا وَهَنُوا لَمِا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ الله وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَالله يُحِبُّ الصَّابِرِينَ} [آل عمران: ١٤٦] وحين يقول: {وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ} [الأحزاب: ٣٥] وحين يقول: { وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ الله وَهُوَ خَيْرُ الْحُاكِمِينَ} [يونس: ١٠٩] وأمثال ذلك من القرآن كثير.. واعلم أي عمّ إنّ الله جلّ جلاله لم يبال بضرّ الدنيا لوليّه ساعة قطّ، ولا شيء أحبّ إليه من الضرر والجهد والبلاء مع الصبر، وأنّه تبارك وتعالى لم يبال بنعيم الدنيا لعدوّه ساعة قطّ، ولولا ذلك ما كان أعداؤه يقتلون أولياءه ويخيفونهم ويمنعونهم وأعداؤهم آمنون ومطمئنون عالون ظاهرون، ولو لا ذلك لما قتل زكريًّا ويحيى ظلم وعدوانا في بغيّ من البغايا، ولو لا ذلك ما قتل جدَّك على بن أبي طالب لما قام بأمر الله جلَّ وعزَّ ظلما وعمَّك الحسين بن فاطمة اضطهادا وعدوانا، ولو لا ذلك ما قال الله عزّ وجلّ في كتابه: {وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لَمِنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْمَن لِبُيُوتِهمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ } [الزخرف: ٣٣] ولو لا ذلك لما قال في كتابه: { أَكُسُبُونَ أَنَّهَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (٥٥) نُسَارِعُ لَمُّمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ} [المؤمنون: ٥٥، ٥٦] ولولا ذلك لما جاء في الحديث: إنّ الدنيا لا تساوى عند الله جناح بعوضة، ولو لا ذلك ما سقى كافرا منها شربة من ماء، ولو لا ذلك لما جاء في الحديث: لو أنّ مؤمنا على قلّة جبل لبعث الله له كافرا أو منافقا يؤذيه، ولو لا ذلك

لما جاء في الحديث: إذا أحبّ الله قوما أو أحبّ عبدا صبّ عليه البلاء صبا فلا يخرج من غمّ إلّا وقع في غمّ ولولا ذلك لما جاء في الحديث: ما من جرعتين أحبّ إلى الله عزّ وجلّ أن يجرعها عبده المؤمن في الدنيا من: جرعة غيظ كظم عليها أو جرعة حزن عند مصيبة صبر عليها بحسن عزاء واحتساب، ولولا ذلك لما كان أصحاب رسول الله على يدعون على من ظلمهم بطول العمر وصحّة البدن وكثرة المال والولد، ولولا ذلك ما بلغنا أنّ رسول الله كان إذا خصّ رجلا بالترحّم عليه والاستغفار استشهد.. فعليكم يا عمّ وابن عمّ وبني عمومتي واخوتي بالصبر والرضا والتسليم والتفويض إلى الله جلّ وعزّ، والرضا والصبر على قضائه والتمسك بطاعته والنزول عند أمره، أفرغ الله علينا وعليكم الصبر وختم لنا ولكم بالأجر والسعادة، وأنقذكم وإيّانا من كلّ هلكة بحوله وقوّته أنّه سميع قريب وصلّى الله على صفوته من خلقه محمّد النّبي وأهل بيته)(١)

[الحديث: ٢٠٠١] قال الإمام الصادق يوصي بعض أصحابه: (يا حفص إنّ من صبر صبر قليلا، وإنّ من جزع جزع قليلا)، ثمّ قال: (عليك بالصبر في جميع أمورك، فإنّ الله عزّ وجلّ بعث محمّدا في فأمره بالصبر والرفق، فقال: { وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (١٠) وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا } [المزمل: ١٠، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (١٠) وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا } [المزمل: ١٠، وَالله بَرُو وَعالى: { ادْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ (٣٤) وَمَا يُلقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظًّ عَظِيمٍ } [فصلت: ٣٤، ٣٥]، فصبر رسول الله في حتى نالوه بالعظائم ورموه بها، فضاق صدره فأنزل الله عزّ وجلّ عليه: ولَقَدْ نَعْلَمُ { وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِهَا يَقُولُونَ (٩٧) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ ولَقَدْ نَعْلَمُ { وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِهَا يَقُولُونَ (٩٧) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ

(١) مستدرك الوسائل ١/ ١٣٨.

السَّاجِدِينَ (٩٨) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [الحجر: ٩٧ - ٩٩] ثمّ كذّبوه ورموه، فحزن لذلك، فأنزل الله عزّ وجلّ: { قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِينَ بِآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ (٣٣) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُودُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا} [الأنعام: ٣٣، ٣٤] فألزم رسول الله ﷺ نفسه الصبر، فتعدُّوا فذكروا الله تبارك وتعالى وكذبوه، فقال: قد صبرت في نفسي وأهلى وعرضي ولا صبر لي على ذكر إلهي، فأنزل الله عزّ وجلّ: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ إِ فِي سِتَّةِ أَيَّام وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ (٣٨) فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ } [ق: ٣٨، ٣٩] فصبر رسول الله على في جميع أحواله ثمّ بشّر في عترته بالأئمة ووصفوا بالصبر، فقال جلّ ثناؤه: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئمة يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَّمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ} [السجدة: ٢٤] فعند ذلك قال رسول الله ﷺ: الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، فشكر الله عزّ وجلّ ذلك له، فأنزل الله عزّ وجلّ: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إسرائيل بِهَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ} [الأعراف: ١٣٧] فقال رسول الله ﷺ: إنّه بشرى وانتقام، فأباح الله عزّ وجلّ له قتال المشركين فأنزل [الله]: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَمُمْ كُلُّ مَرْصَدٍ} [التوبة: ٥] فقتلهم الله على يدي رسول الله ﷺ وأحبَّائه وجعل له ثواب صبره مع ما ادّخر له في الآخرة، فمن صبر واحتسب لم يخرج من الدنيا حتّى يقرّ الله له عينه في أعدائه، مع ما يدّخر له في الآخرة)(١)

[الحديث: ٢٠٠٢] قال الإمام الصادق يوصي أصحابه: (اتّقوا الله أيّتها العصابة الناجية إن أتمّ الله لكم ما أعطاكم به فإنّه لا يتمّ الأمر حتّى يدخل عليكم مثل الّذي دخل

(١) أصول الكافي ٢/ ٨٨.

على الصالحين قبلكم، وحتّى تبتلوا في أنفسكم وأموالكم، وحتّى تسمعوا من أعداء الله أذى كثيرا فتبصروا وتعركوا بجنوبكم، وحتّى يستذلّوكم ويبغضوكم، وحتّى تحملوا عليكم الضيم فتحملوا منهم تلتمسون بذلك وجه الله والدَّار الآخرة، وحتَّى تكظموا الغيظ الشديد في الأذى في الله عزّ وجلّ يجترمونه إليكم، وحتّى يكذّبوكم بالحقّ ويعادوكم فيه ويبغضوكم عليه فتصبروا على ذلك منهم ومصداق ذلك كلَّه في كتاب الله الَّذي أنز له جبريل عليه السّلام على نبيّكم ﷺ سمعتم قول الله عزّ وجلّ لنبيّكم ﷺ: {فَاصْبرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْم مِنَ الرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ } [الأحقاف: ٣٥] ثمّ قال: {وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ} [فاطر: ٤] {وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا} [الأنعام: ٣٤] فقد كذّب نبيّ الله والرسل من قبله وأوذوا مع التكذيب بالحقّ، فإن سرّكم أمر الله فيهم الّذي خلقهم له في الأصل ـ أصل الخلق ـ من الكفر الَّذي سبق في علم الله أن يخلقهم له في الأصل ومن الذين سمَّاهم الله في كتابه في قوله: {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمة يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ القيامة لَا يُنْصَرُّ ونَ} [القصص: ٤١] فتدبّروا هذا واعقلوه ولا تجهلوه، فإنّه من يجهل هذا وأشباهه ممّا افترض الله عليه في كتابه ممّا أمر الله به ونهى عنه ترك دين الله وركب معاصيه فاستوجب سخط الله فأكبّه الله على وجهه في النار)(١)

[الحديث: ٢٠٠٣] كتب الإمام الصادق إلى أصحابه يقول: (لن ينال شيء من الخير عند الله إلّا بطاعته والصبر والرضا، لأنّ الصبر والرضا من طاعة الله، واعلموا أنّه لن يؤمن عبد من عبيده حتّى يرضى عن الله فيها صنع الله إليه وصنع به على ما أحبّ وكره، ولن يصنع

(١) روضة الكافي ١/ ٥.

الله بمن صبر ورضي عن الله إلّا ما هو أهله وهو خير له ممّا أحبّ وكره)(١)
[الحديث: ٢٠٠٤] قال الإمام الصادق: (الصبر رأس الإيمان)(٢)

[الحديث: ٢٠٠٥] قال الإمام الصادق: (الصبر من الإيان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيان)(٣)

[الحديث: ٢٠٠٦] قال الإمام الصادق: (إذا دخل المؤمن في قبره، كانت الصّلاة عن يمينه والزّكاة عن يساره والبرّ مطل عليه ويتنحّى الصبر ناحية، فإذا دخل عليه الملكان اللّذان يليان مسائلته قال الصّبر للصّلاة والزّكاة والبرّ: دونكم صاحبكم، فإن عجزتم عنه فأنا دونه)(٤)

[الحديث: ٢٠٠٧] قال الإمام الصادق: (إنّ الله تبارك وتعالى كتب على النساء غيرة، وكتب على الرجال جهادا، وجعل للمحتسبة الصابرة منهنّ من الأجر ما جعل للمرابط المهاجر في سبيل الله)(٥)

[الحديث: ٨٠٠٨] قال الإمام الصادق: (إنّ الصبر والبرّ والحلم وحسن الخلق من أخلاق الأنبياء)(٦)

[الحديث: ٢٠٠٩] قال الإمام الصادق: (ثلاث خصال من كنّ فيه استكمل خصال الإيمان: من صبر على الظلم، وكظم غيظه واحتسب، وعفا وغفر كان ممّن يدخله الله الجنّة بغير حساب، ويشفّعه في مثل ربيعة ومضر)(٧)

[الحديث: ٢٠١٠] قال الإمام الصادق: (لم يستزد في محبوب بمثل الشكر، ولم

(٣) أصول الكافي ٢/ ٨٩. (٦) الخصال ١/ ٢٥١.

<sup>(</sup>١) روضة الكافي / ٢ إلى/ ١٠. (٢) أصول الكافي ٢ / ٨٠. (٢) أصول الكافي ٢ / ٨٠.

يستنقص من مكروه بمثل الصبر)(١)

[الحديث: ٢٠١١] قال الإمام الصادق: (اتّقوا الله واصبروا فإنّه من لم يصبر أهلكه الجزع، وإنّم هلاكه في الجزع أنّه إذا جزع لم يؤجر)(٢)

[الحديث: ٢٠١٢] قال الإمام الصادق: (لو كان الصّبر رجلا لكان كريها)(٣)

[الحديث: ٢٠١٣] شكا رجل إلى الإمام الصادق الحاجة، فقال له: (اصبر فإن الله سيجعل لك فرجا)، ثمّ سكت هنيئة وأقبل على الرجل فقال: (أخبرني عن سجن الكوفة كيف هو؟) فقال: أصلحك الله ضيق منتن وأهله منه بسوء حال، فقال له: (إنّا أنت في السجن أتريد أن تكون في سعة، أما علمت أنّ الدنيا سجن المؤمن)(٤)

[الحديث: ٢٠١٤] دخل بعض أصحاب الإمام الصادق في مرضه الّذي توفّي فيه الله، وقد ذبل فلم يبق إلّا رأسه، فبكى، فقال: (لأيّ شيء تبكي؟) فقال: ألا أبكي وأنا أراك على هذه الحال؟ قال: (لا تفعل فإنّ المؤمن متعرض لكلّ خير: إن قطع أعضاؤه كان خيرا له، وإن ملك ما بين المشرق والمغرب كان خبرا له)(٥)

[الحديث: ١٥٠ ٢] قال الإمام الصادق: (الصبر من اليقين)(٦)

[الحديث: ٢٠١٦] قال الإمام الصادق: (أمر الناس بخصلتين فضيّعوهما فصاروا منها على غير شيء: الصبر والكتهان)(٧)

[الحديث: ٢٠١٧] قال الإمام الصادق: (قال الله عزّ وجلّ: لا أنزع كريمتي عبد فيصبر لحكمي ويسلم بقضائي فأرضى له ثوابا دون الجنّة)(٨)

(٦) مشكاة الأنوار/ ٣٥.
 (٨) مشكاة الأنوار/ ٣٥٠.

(٣) تنبيه الخواطر ١/٠٤. (المحاسن).

<sup>(</sup>١) التمحيص/ ٦٠. (٤) مشكاة الأنوار/ ٢٧، (الصبر والتأديب). (٧) مشكاة الأنوار/ ٢٤.

[الحديث: ١٨ - ٢] قال الإمام الصادق: (الصبر يظهر ما في بواطن العباد من النور والصفاء، والجزع يظهر ما في بواطنهم من الظلمة والوحشة، والصبر يدّعيه كلّ أحد وما يثبت عنده إلّا المخبتون، والجزع ينكره كلّ أحد وهو أبين على المنافقين، لأنّ نزول المحنة والمصيبة يخبر عن الصادق والكاذب، وتفسير الصبر ماء يستمرّ مذاقه، وما كان عن اضطراب لا يسمّى صبرا.. وتفسير الجزع اضطراب القلب وتحزّن الشخص، وتغيّر السكون، وتغيّر الحال، وكلّ نازلة خلت أوائلها من الإخبات والإنابة والتضرّع إلى الله تعالى افساحبها جزوع غير صابر.. والصبر ماء أوّله مرّ وآخره حلو، من دخله من أواخره فقد دخل، ومن دخله من أوائله فقد خرج، ومن عرف قدر الصبر لا يصبر عمّا منه الصبر، قال الله عزّ وجلّ في قصّة موسى وخضر: {وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ ثُمِّطْ بِهِ خُبْرًا} [الكهف: ٦٨]، فمن صبر كرها ولم يشك إلى الخلق، ولم يجزع بهتك ستره، فهو من العامّ، ونصيبه ما قال الله عزّ وجلّ : {وَبَشّرِ الصّابِرِينَ} [البقرة: ١٥٥] أي بالجنة والمغفرة، ومن استقبل البلاء عزّ وجلّ: إنّ ألِنّ الله عنّ وجلّ: إنّ ألِله عنّ وجلّ: إنّ ألله عنّ وجلّ: إنّ ألله عن الطّام، وقال الله عن وحلّ: إنّ ألله عن العبّاء البلاء عنه الصّابِرِينَ} [البقرة: ١٥٥])(١)

[الحديث: ٢٠١٩] قال الإمام الصادق: (من اعتصم بالله عزّ وجلّ هدي، ومن توكّل على الله عزّ وجلّ كفي، ومن قنع بها رزقه الله عزّ وجلّ أغني، ومن اتّقى الله عزّ وجلّ نجا فاتّقوا الله عباد الله بها استطعتم، وأطيعوا وسلّموا الأمر لأهله تفلحوا، واصبروا إنّ الله مع الصابرين {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ أنفسهُمْ أولئك هُمُ الْفَاسِقُونَ} [الحشر: ١٩] {لَا يَسْتَوِي أصحاب النّارِ وَأصحاب الجُنّةِ أصحاب الجُنّةِ هُمُ الْفَائزُونَ }

(١) مصباح الشريعة/ ٦٢ باب ٩١.

[الحشم: ۲۰])(۱)

[الحديث: ٢٠٢٠] قال الإمام الصادق: (قل عند كلّ شدّة (لا حول ولا قوّة إلّا بالله) تكف ما، وقل عند كلّ نعمة (الحمد لله) تزدد منها، وقل إذا أبطأت عليك الأرزاق (أستغفر الله) يوسّع عليك، وعليك بالمحجّة الواضحة الّتي لا تخرجك إلى عوج، ولا تردّك عن منهج.. الناس ثلاث: عالم ربّانيّ، ومتعلّم على سبيل النجاة، وهمج رعاع.. مفتاح الجنّة الصير..)(٢)

[الحديث: ٢٠٢١] قال الإمام الصادق: (لو أنّ مؤمنا كان في قلة جبل لبعث الله عز وجل إليه من يؤذيه ليأجره على ذلك)(٣)

[الحديث: ٢٠٢٢] قال الإمام الصادق: (إنَّ الله ليعتذر إلى عبده المؤمن المحتاج كان في الدنيا كما يعتذر الأخ إلى أخيه، فيقول: لا وعزَّتي ما أفقرتك لهوان بك عليّ، فارفع هذا الغطاء فانظر ما عوّضتك من الدنيا فيكشف فينظر ما عوّضه الله من الدنيا، فيقول: ما يضر في ما منعتني مع ما عو ضتني )(٤)

[الحديث: ٢٠٢٣] قال الإمام الصادق: (كلّم ازداد العبد إيهانا ازداد ضيقا في معىشته)(٥)

[الحديث: ٢٠٢٤] قال الإمام الصادق: (إنّه ليكون للعبد منزلة عند الله عزّ وجلّ، لا يبلغها إلَّا بإحدى الخصلتين: إمَّا ببلية في جسمه، أو بذهاب ماله)(٦)

[الحديث: ٢٠٢٥] عن الإمام الكاظم قال: نعى إلى الإمام الصادق ابنه إسماعيل

(٥) التمحيص/ ٥٥. (٣) علل الشرائع/ ٤٥. (١) بحار الأنوار ٦٦/ ٣٩٩.

(٤) التمحيص/ ٤٦. (٢) بحار الأنوار ٧٥/ ٩ عن مطالب السؤول.

(٦) المؤمن/ ٢٨.

وهو أكبر أو لاده، وهو يريد أن يأكل وقد اجتمع ندماؤه، فتبسّم ثمّ دعا بطعامه، وقعد مع ندمائه، وجعل يأكل أحسن من أكله سائر الأيّام، ويحتّ ندماءه، ويضع بين أيديهم، ويعجبون منه أن لا يروا للحزن أثرا، فلما فرغ قالوا: يا ابن رسول الله لقد رأينا عجبا اصبت بمثل هذا الابن، وأنت كما نرى؟! قال: (ومالي لا أكون كما ترون، وقد جاءني خبر أصدق الصادقين أني ميّت وإيّاكم، إنّ قوما عرفوا الموت فجعلوه نصب أعينهم، ولم ينكروا من تخطفه الموت منهم وسلّموا لأمر خالقهم عزّ وجلّ)(١)

[الحديث: ٢٠٢٦] قال الإمام الصادق: (إنا صبر وشيعتنا أصبر منّا) قلت: جعلت فداك كيف صار شيعتكم أصبر منكم؟ قال: (لأنا نصبر على ما نعلم وشيعتنا يصبرون على ما لا يعلمون)(٢)

[الحديث: ٢٠٢٧] قال الإمام الصادق: (بنا يبدأ البلاء ثمّ بكم، وبنا يبدأ الرخاء ثمّ بكم)(٣)

[الحديث: ٢٠٢٨] قال الإمام الصادق: (الصبر صبران: فالصبر عند المصيبة حسن جميل، وأفضل من ذلك الصبر عن ما حرم الله عزّ وجلّ عليك فيكون لك حاجزا)(٤)

[الحديث: ٢٠٢٩] قال الإمام الصادق: (إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس فيأتون باب الجنّة فيضربونه، فيقال لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر فيقال لهم: على ما صبرتم؟ فيقولون: كنا نصبر على طاعة الله ونصبر عن معاصي الله، فيقول الله عزّ وجلّ: (إنَّمَا يُوَفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ وجلّ: (إنَّمَا يُوَفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الإمام الرضا ٢/ ١٨. (٣) أمالي المفيد/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٢/ ٩٣. (٤) من لا يحضره الفقيه ١١٨/١.

حِسَابٍ (۱۰)} [الزمر: ۱۰])(۱)

[الحديث: ٢٠٣٠] قال الإمام الصادق: (الصبر صبران: الصبر على البلاء حسن جميل، وأفضل منه الصبر على المحارم)(٢)

[الحديث: ٢٠٣١] قال الإمام الصادق: (كم من صبر ساعة قد اورثت فرحا طويلا، وكم من لذة ساعة قد اورثت حزنا طويلا)(٣)

[الحديث: ٢٠٣٢] قال الإمام الصادق: (لا تعدن مصيبة أعطيت عليها الصبر واستوجبت عليها من الله عزّ وجلّ الثواب، إنّها المصيبة الّتي يحرم صاحبها أجرها وثوابها إذا لم يصبر عند نزولها)(٤)

[الحديث: ٢٠٣٣] عن يعقوب السراج، قال: كنا نمشي مع الإمام الصادق وهو يريد أن يعزّي ذا قرابة له بمولود له، فانقطع شسع نعل الإمام الصادق فتناول نعله من رجله، ثمّ مشى حافيا، فنظر إليه ابن أبي يعفور، فخلع نعل نفسه من رجله، وخلع الشسع منها وناولها الإمام الصادق فأعرض عنه كهيئة المغضب، ثمّ أبى أن يقبله، وقال: (لا إنّ صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها) فمشى حافيا حتّى دخل على الرجل الّذي أتاه ليعزّيه(٥).

[الحديث: ٢٠٣٤] قال الإمام الصادق: (إنّ الله عز وجل أنعم على قوم، فلم يشكروا، فصارت عليهم وبالا، وابتلى قوما بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة)(٢)
[الحديث: ٢٠٣٥] قال الإمام الصادق في قول الله عزّ وجلّ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اصْبِرُوا وَصَابِرُوا } [آل عمران: ٢٠٠]، قال: (اصبروا على المصائب)(١)

[الحديث: ٢٠٣٦] عن فضل بن ميسر قال: كنا عند الإمام الصادق فجاء رجل فشكى إليه مصيبة أصيبت بها، فقال له الإمام الصادق: (أما إنّك إن تصبر تؤجر، وإلا تصبر يمضى عليك قدر الله الذي قدّر عليك وأنت مأزور)(٢)

[الحديث: ٢٠٣٧] قال الإمام الصادق: (لو يعلم المؤمن ماله في المصائب من الأجر لتمنّى أن يقرض بالمقاريض)(٣)

[الحديث: ٢٠٣٨] قال الإمام الصادق: (المعروف أن لا يشققن جيبا، ولا يلطمن وجها، ولا يدعين ويلا، ولا يتخلفن عند قر، ولا يسو دن ثوبا، ولا ينشر ن شعرا)(٤)

[الحديث: ٢٠٣٩] قال الإمام الصادق: (إنّ العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يكن عنده من العمل ما يكفّرها ابتلاه بالحزن ليكفّرها)(٥)

[الحديث: ٢٠٤٠] قال الإمام الصادق: (إنّ المؤمن ليهوّل عليه في نومه فيغفر له ذنوبه، وإنّه ليمتهن في بدنه فيغفر له ذنوبه)(٦)

[الحديث: ٢٠٤١] قال الإمام الصادق: (إذا أراد الله عزّ وجلّ بعبد خيرا عجّل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد بعبد سوءا أمسك عليه ذنوبه حتّى يوافي بها يوم القيامة)(٧)

[الحديث: ٢٠٤٢] قال الإمام الصادق: (إنّ العبد المؤمن ليتّهم في الدنيا حتى يخرج منها ولا ذنب عليه)(٨)

[الحديث: ٢٠٤٣] عن أبي الصباح الكنانيّ قال: كنت عند الإمام الصادق فدخل

(١) أصول الكاني ٢/ ٢٩. (٤) مشكاة الأنوار/ ٢٠٤. (٧) أصول الكاني ٢/ ٤٤٤.

(٢) الكافي ٣/ ٢٢٥. (٥) أصول الكافي ٢/ ٤٤٤. (٨) أصول الكافي ٢/ ٤٤٤.

(٣) التمحيص/ ٣٢.

عليه شيخ فقال: يا أبا عبد الله أشكو إليك ولدي وعقوقهم وإخواني وجفاهم عند كبر سني، فقال الإمام الصادق: (يا هذا إنّ للحقّ دولة وللباطل دولة وكلّ واحد منهما في دولة صاحبه ذليل، وإنّ أدنى ما يصيب المؤمن في دولة الباطل العقوق من ولده والجفاء من إخوانه، وما من مؤمن يصيبه شيء من الرفاهية في دولة الباطل إلّا ابتلي قبل موته، إمّا في ولده وإمّا في ماله حتّى يخلّصه الله ممّا اكتسب في دولة الباطل، ويوفّر له حظّه في دولة الحقّ، فاصبر وأبشر)(۱)

[الحديث: ٤٤، ٢] قال الإمام الصادق: (إنّ الحرّ حرّ على جميع أحواله، إن نابته نائبة صبر لها وإن تداكّت عليه المصائب لم تكسره وإن أسر وقهر واستبدل باليسر عسرا، كما كان يوسف الصدّيق الأمين صلوات الله عليه لم يضرر حرّيته أن استعبد وقهر وأسر ولم تضرره ظلمة الجبّ ووحشته وما ناله، أن منّ الله عليه فجعل الجبّار العاتي له عبدا بعد إذ كان له مالكا، فأرسله ورحم به امّة، وكذلك الصبر يعقب خيرا، فاصبروا ووطّنوا أنفسكم على الصبر تؤجروا)(٢)

[الحديث: ٢٠٤٥] قال الإمام الصادق: (لا يصلح المؤمن إلّا على ثلاث خصال: التفقّه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على النائبة)(٣)

[الحديث: ٢٠٤٦] قال الإمام الصادق: (أربعة من أخلاق الأنبياء عليهم السّلام: البرّ والسخاء والصّبر على النّائبة والقيام بحقّ المؤمن)(٤)

[الحديث: ٤٧ ، ٢] قال الإمام الصادق: (المؤمن يطبع على الصبر على النوائب)(٥)

(۱) أصول الكافي ٢/ ٤٤٤. (۳) التمحيص/ ٦٨. (٥) مشكاة الأنوار/ ٣٣. (٢) أصول الكافي ٢/ ٨٤. (٥) مشكاة الأنوار/ ٣٣. (٢) أصول الكافي ٢/ ٨٩. (٤) تحف العقول/ ٣٧٥.

[الحديث: ٢٠٤٨] قال الإمام الصادق: (إنّ في الجنّة منزلة لا يبلغها عبد إلا بالابتلاء في جسده)(١)

[الحديث: ٩٤٠٢] قال الإمام الصادق: (إنّ الصبر والبلاء يستبقان إلى المؤمن فيأتيه البلاء وهو صبور، وإنّ الجزع والبلاء يستبقان إلى الكافر فيأتيه البلاء وهو جزوع)(٢)

[الحديث: ٢٠٥٠] قال الإمام الصادق يوصي بعض أصحابه: (صبّروا النفس على البلاء في الدنيا فإنّ تتابع البلاء فيها والشدّة في طاعة الله وولايته وولاية من أمر بولايته خير عاقبة عند الله في الآخرة، من ملك الدنيا وإن طال تتابع نعيمها وزهرتها وغضارة عيشها في معصية الله وولاية من نهى الله عن ولايته وطاعته)(٣)

[الحديث: ٢٠٥١] قال الإمام الصادق: (ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثمان خصال: وقور عند الهزاهز، صبور عند البلاء، شكور عند الرخاء، قانع بها رزقه الله، لا يظلم الأعداء، ولا يتحامل للأصدقاء، بدنه منه في تعب، والناس منه في راحة، إنّ العلم خليل المؤمن، والحلم وزيره، والصبر أمير جنوده، والرفق أخوه، واللين والده)(٤)

[الحديث: ٢٠٥٢] قال الإمام الصادق: (لن تكونوا مؤمنين حتّى تكونوا مؤتمنين وحتّى تكونوا مؤتمنين وحتّى تعدّوا نعمة الرخاء مصيبة، وذلك أنّ الصبر على البلاء أفضل من العافية عند الرخاء)(٥)

[الحديث: ٥٣ • ٢] قال الإمام الصادق: (إنّم يبتلي الله تبارك المؤمنين من عباده على قدر مناز لهم عنده)(٦)

<sup>(</sup>۱) أصول الكافي ۲/ ۲۰۵. (۳) روضة الكافي ۱ ص٥. (٥) صفات الشيعة/ ٣٤. (٦) أصال الفيد/ ٣٤. (٢) أمال الفيد/ ٣٩.

[الحديث: ٢٠٥٤] قال الإمام الصادق: (العبد بين ثلاث: بلاء وقضاء ونعمة، فعليه للبلاء من الله الصبر فريضة، وعليه للقضاء من الله التسليم فريضة، وعليه للنعمة من الله الشكر فريضة)(١)

[الحديث: ٢٠٥٥] قال الإمام الصادق: (أنّ أشدّ الناس بلاء الأنبياء ثمّ الّذين يلونهم ثمّ الأمثل فالأمثل)(٢)

[الحديث: ٢٠٥٦] قيل للإمام الصادق: من أكرم الخلق على الله؟ قال: (من إذا أعطى شكر، وإذا ابتلى صبر)(٣)

[الحديث: ٢٠٥٧] قال الإمام الصادق: (إنّ العبد المؤمن ليكون له عند الله الدرجة لا يبلغها بعمله ـ فيبتليه الله في جسده، أو يصاب بهاله، أو يصاب في ولده، فإن هو صبر بلّغه الله إيّاها)(٤)

[الحديث: ٢٠٥٨] قال الإمام الصادق: (قد عجز من لم يعدّ لكلّ بلاء صبرا، ولكلّ نعمة شكرا، ولكلّ عسر يسرا، أصبر نفسك عند كلّ بليّة ورزيّة ـ في ولد أو في مال ـ فإنّ الله إنّا يقيض عاريته وهبته ليبلو شكرك وصبرك)(٥)

[الحديث: ٢٠٥٩] قال الإمام الصادق: (أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران: ما خلقت خلقا أحبّ إليّ من عبدي المؤمن، إنّي إنّما أبتليه لما هو خير له، وأزوي عنه لما هو خير له، وأعطيه لما هو خير له وأنا أعلم بما يصلح عليه حال عبدي المؤمن، فليرض بقضائي، وليشكر نعمائي، وليصبر على بلائي، أكتبه في الصدّيقين إذا عمل برضائي، وأطاع

<sup>(</sup>۱) المحاسن/ ٦. (۳) التمحيص/ ٦٨. (٥) التمحيص/ ٦٠. (٢) أقسص الأنبياء/ ٢٧٨. (٤) التمحيص/ ٥٠.

## لأمرى)(١)

[الحديث: ٢٠٦٠] قال الإمام الصادق: (ما من مؤمن إلّا وهو مبتلى ببلاء منتظر به ما هو أشدّ منه، فإن صبر على البليّة الّتي هو فيها عافاه الله من البلاء الّذي ينتظر به، وإن لم يصبر وجزع نزل به من البلاء المنتظر أبدا حتّى يحسن صبره وعزاؤه)(٢)

[الحديث: ٢٠٦١] قال الإمام الصادق: (إنّ الصبر والبلاء ليستبقان إلى المؤمن فيأتيه البلاء وهو جزوع)(٣)

[الحديث: ٢٠٦٢] قال الإمام الصادق: (إنّ لله عبادا في الأرض من خالص عباده ليس ينزل من السهاء تحفة للدنيا إلّا صرفها عنهم إلى غيرهم، ولا ينزل من السهاء بلاء للآخرة إلّا صرفها إليهم وهم شيعة عليّ وأهل بيته)(٤)

[الحديث: ٢٠٠٣] قال الإمام الصادق: (إذا أضيف البلاء إلى البلاء كان من البلاء عافية)(٥)

[الحديث: ٢٠٦٤] قال الإمام الصادق: (ما من مؤمن إلّا وهو يذكّر البلاء يصيبه في كلّ أربعين يوما أو بشيء من ماله وولده، ليأجره الله عليه، أو بهم لا يدري من أين هو)(٢)
[الحديث: ٢٠٦٥] قال الإمام الصادق: (إنّ الله عزّ وجلّ إذا أحبّ عبدا غثّه بالبلاء غثّا و ثجّه ثجّا وإنّا وإيّاكم لنصبح به أو نمسي)(٧)

[الحديث: ٢٠٦٦] قال الإمام الصادق: (ليكون للعبد عند الله عزّ وجلّ منزلة لا يبلغها إلّا بإحدى الخصلتين: إمّا ببلية في جسم أو بذهاب في ماله)(^)

(۱) التمحيص/ ٥٠. (2) التمحيص/ ٣٥. (٧) المؤمن/ ٢٨. (1) التمحيص/ ٩٥. (2) المؤمن/ ٢٨. (1) المؤمن/ ٢٨.

(٣) التمحيص/٣٣.

[الحديث: ٢٠٠٧] قال الإمام الصادق: (قال الله عزّ وجلّ: عبدي المؤمن لا أصرفه في شيء إلّا جعلت ذلك خيرا له، فليرض بقضائي، وليصبر على بلائي، وليشكر على نعمائي، أكتبه في الصدّيقين عندي)(١)

[الحديث: ٢٠٦٨] قال الإمام الصادق: (إنّ لله عزّ وجلّ من خلقه عبادا، ما من بليّة تنزل من السياء، أو تقتير في الرزق إلّا ساق إليهم، ولا عافية أو سعة في الرزق إلّا صرف عنهم، لو أنّ نور أحدهم قسّم بين أهل الأرض جميعا لا كتفوا به)(٢)

[الحديث: ٢٠٦٩] قال الإمام الصادق: (البلاء زينة للمؤمن وكرامة لمن عقل لأنّ في مباشرته الصبر عليه والثبات عنده تصحيح نسبة الإيمان) (٣)

[الحديث: ٢٠٧٠] قال الإمام الصادق: (من ذاق طعم البلاء تحت ستر حفظ الله تلذّذ به أكثر من تلذّذه بالنعمة، ويشتاق إليه إذا فقده، لأن تحت ميزان البلاء والمحنة أنوار النعمة ميزان البلاء والمحنة، وقد ينجو من البلاء كثير ويهلك في النعمة كثير، وما أثنى الله تعالى على عبد من عباده من لدن آدم عليه السّلام إلى محمّد الله إلا بعد ابتلائه ووفاء حقّ العبودية فيه، فكرامات الله في الحقيقة نهايات بداياتها البلاء، وبدايات نهاياتها البلاء.. ومن خرج من سبيكة البلوى، جعل سراج المؤمنين ومؤنس المقرّبين ودليل القاصدين، ولا خير في عبد شكا من محنة يقدمها آلاف نعمة واتبعها آلاف راحة، ومن لا يقضي حق الصبر على البلاء حرم قضاء الشكر في النعاء، كذلك من لا يؤدّي حقّ الشكر في النعاء يحرم عن قضاء الصبر في البلاء، ومن حرمهما فهو من المطرودين)(٤)

<sup>(</sup>١) المؤمن/ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) المؤمن/ ٢٢. (ع) مصباح الشريعة/ ٦٦.

[الحديث: ٢٠٧١] قال الإمام الصادق: (بعث الله نبيا إلى قوم وأمره أن يقاتلهم، فشكا إلى الله الضعف، فقال: اختر القتال أو النار، قال: يا رب لا طاقة لي بالنّار، فأوحى الله إليه أنّ النصر يأتيك في سنتك هذه، فقال ذلك النبي لأصحابه: إنّ الله عزّ وجلّ قد أمرني بقتال بني فلان فقلت: لا طاقة لنا بقتالهم، فقال: اختر القتال أو النار، قالوا: لا طاقة لنا بالنار فقال: إنّ الله قد أوحى إنّ النصر يأتيني في سنتي هذه، قالوا: تفعل ونفعل وتكون ونكون.. وبعث الله نبيا آخر إلى قوم وأمره أن يقاتلهم، فشكا إلى الله الضعف فأوحى الله عزّ وجلّ أمرني بقتال عزّ وجلّ أن النصر يأتيك بعد خمس عشرة سنة فقال لأصحابه: إنّ الله عزّ وجلّ أمرني بقتال بني فلان فشكوت إليه الضعف فقالوا: لا حول ولا قوة إلّا بالله، فقال لهم: إنّ الله قد أوحى إلى أنّ النصر يأتيني بعد خمس عشرة سنة، فقالوا: ما شاء الله لا حول ولا قوة إلّا بالله، قال: فأتاهم الله بالنصر في سنتهم تلك لتفويضهم إلى الله وقولهم ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلّا بالله)(١)

[الحديث: ٢٠٧٢] قال الإمام الصادق: (إنّما جعلت العاهات في أهل الحاجة لئلّا يستتروا، ولو جعلت في الأغنياء استترت)(٢)

[الحديث: ٢٠٧٣] قال الإمام الصادق: (عليكم بالصبر فإنّ به يأخذ الحازم، وإليه يعود الجازع)(٣)

[الحديث: ٢٠٧٤] قال الإمام الصادق: (لا تتعرّضوا للحقوق، فإذا لزمتكم فاصدوا لها)(٤)

مشكاة الأنوار/ ۱۹.
 مسكّن الفؤاد/ ٤٨.

<sup>(</sup>٢) مشكاة الأنوار/ ٢٧٨. (٤) من لا يحضره الفقيه ٣/ ١٠٣.

[الحديث: ٢٠٧٥] عن ابن أبي سرّاك، عن الإمام الصادق أنه استفتاه رجل من أهل الجبل فأفتاه بخلاف ما يحبّ، فرأى الكراهة فيه، فقال: (يا هذا اصبر على الحقّ، فإنّه لم يصبر أحد قطّ على الحقّ إلّا عوّضه الله ما هو خبر له)(١)

[الحديث: ٢٠٧٦] قال الإمام الصادق: (من اشتكى ليلة فقبلها بقبو لها وأدّى إلى الله شكر ها كانت له كفّارة ستّين سنة) قيل: ما معنى قبلها بقبو لها؟ قال: (صبر على ما كان فبها)(۲)

[الحديث: ٢٠٧٧] قال الإمام الصادق: (إنَّها الشكوي أن يقول الرجل: لقد ابتليت بها لم يبتل به أحد، أو يقول: لقد أصابني ما لم يصب أحدا، وليس الشكوى أن يقول: سهرت البارحة وتحممت اليوم ونحو هذا)(٣)

[الحديث: ٧٠٧٨] قال الإمام الصادق: (اصبروا على أعداء النّعم، فإنّك لن تكافى من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه)(٤)

[الحديث: ٢٠٧٩] قال الإمام الصادق يوصى بعض أصحابه: (اصبر على أعداء النعم، فإنَّك لن تكافى من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه.. إنَّ الله اصطفى الإسلام وإختاره، فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق)(٥)

[الحديث: ٧٠٨٠] قال الإمام الصادق: (أربع لا يخلو منهن المؤمن أو واحدة منهن : مؤمن يحسده وهو أشدهن عليه، ومنافق يقفو أثره، أو عدو يجاهده، أو شيطان يغويه)(٦) [الحديث: ٢٠٨١] قال الإمام الصادق: (إنَّ من كان قبلكم كانوا يتعلَّمون الصّمت

(٤) أصول الكافي ٢/ ١١٠. (٢) ثواب الأعمال/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي ٢/ ١١٠. (٣) مكارم الأخلاق/ ٣٥٩. (١) تنبيه الخواطر ١/ ١٧. (٦) أصول الكافي ٢/ ٢٥٠.

وانتم تتعلّمون الكلام، كان أحدهم إذا أراد التعبّد يتعلّم الصمت قبل ذلك بعشر سنين، فإن كان يحسنه ويصبر عليه تعبّد وإلّا قال: ما أنا لما أروم بأهل إنّما ينجو من أطال الصمت عن الفحشاء، وصبر في دولة الباطل على الأذى، أولئك النجباء الأصفياء الأولياء حقّا وهم المؤمنون)(١)

[الحديث: ۲۰۸۲] قال الإمام الصادق: (ما كان ولا يكون وليس بكائن مؤمن إلّا وله جار يؤذيه، ولو أنّ مؤمنا في جزيرة من جزائر البحر لبعث الله له من يؤذيه)(٢)

[الحديث: ٢٠٨٣] قال الإمام الصادق: (ما كان فيها مضى ولا فيها بقى ولا فيها أنتم فيه مؤمن إلّا وله جاريؤذيه)(٣)

[الحديث: ٢٠٨٤] قال الإمام الصادق: (ما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاث ولربّم اجتمعت الثلاث عليه: إمّا بعض من يكون معه في الدار يغلق عليه بابه يؤذيه، أو جار يؤذيه، أو من في طريقه إلى حوائجه يؤذيه، ولو أنّ مؤمنا على قلّة جبل لبعث الله عزّ وجلّ عليه شيطانا يؤذيه، و يجعل له من إيهانه انسا لا يستوحش معه إلى أحد)(٤)

[الحديث: ٢٠٨٥] قال الإمام الصادق لرجل يشكو جاره: (اصبر عليه) فقال: ينسبني الناس إلى الذلّ فقال: (إنّم الذليل من ظلم)(٥)

[الحديث: ٢٠٨٦] قال الإمام الصادق: (نعم الجرعة الغيظ لمن صبر عليها، وإنّ عظيم الأجر مع عظيم البلاء، وما أحبّ الله قوما إلّا ابتلاهم)(٢)

[الحديث: ٢٠٨٧] قال الإمام الصادق: (المؤمن حليم لا يجهل وإن جهل عليه

(١) تحف العقول/ ٣٠٩. (٤) أصول الكافي ٢/ ٣٤٩. (٦) التمحيص/ ٣١.

(٢) أصول الكافي ٢/ ٢٠١. (٥) بحار الأنوار ٧٥/ ٢٠٥ نقلا عن كشف

(٣) أصول الكافي ٢/ ٢٥١. الغمّة.

يحلم، ولا يظلم وإن ظلم غفر، ولا يبخل وإن بخل عليه صبر)(١)

[الحديث: ٨٨٠] قال الإمام الصادق لبعض أصحابه: (أما تدخل السوق أما ترى الفاكهة تباع والشيء ممّا تشتهيه؟) فقال: بلى والله فقال: (أما إنّ لك لكلّ ما تراه ولا تقدر على شرائه وتصبر عليه حسنة)(٢)

[الحديث: ٢٠٨٩] قال الإمام الصادق: (إنّ أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عزّ وجلّ)(٣)

[الحديث: ۲۰۹۰] سئل الإمام الصادق: بأيّ شيء يعلم المؤمن بأنّه مؤمن؟ قال: (بالتسليم لله، والرضا فيها ورد عليه من سرور أو سخط)(١٤)

[الحديث: ٢٠٩١] سئل الإمام الصادق: بأيّ شيء علم المؤمن أنه مؤمن؟ فقال: (بالتسليم لله، والرضاء فيها ورد عليه من وراء سخط)(٥)

[الحديث: ٢٠٩٢] قال الإمام الصادق: (من ذكر مصيبة ولو بعد حين فقال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، الحمد لله ربّ العالمين اللهمّ أجرني على مصيبتي، وأخلف عليّ أفضل منها، كان له من الأجر مثل ما كان عند أوّل صدمة)(٢)

[الحديث: ٢٠٩٣] قال الإمام الصادق: (رأس طاعة الله الصبر والرضاعن الله فيها أحبّ أو كره إلّا كان خيرا له فيها أحبّ أو كره)(٧)

[الحديث: ٢٠٩٤] قال الإمام الصادق: (رأس طاعة الله الرضا بها صنع الله فيها

(١) أصول الكاني ٢/ ٢٣٥.
 (٤) أصول الكاني ٢/ ٦٣٠.

(٢) ثواب الأعمال/ ٢١٥.

(٣) أصول الكافي ٢/ ٦٠. (٦) مسكّن الفؤاد/ ٨٥.

٣٧.

أحبّ العبد وفيها كره، ولم يصنع الله تعالى بعبد شيئا إلّا وهو خير له)(١)

[الحديث: ٩٥ - ٢] قال الإمام الصادق: (أوحى الله تعالى إلى داود عليه السّلام أنّ خلادة بنت أوس بشّرها بالجنّة، واعلمها أنّها قرينتك في الجنّة، فانطلق إليها فقرع الباب عليها، فخرجت، وقالت: هل نزل فيّ شيء؟ قال: نعم، قالت: وما هو؟ قال: إنّ الله تعالى أوحى إليّ وأخبرني أنّك قرينتي في الجنّة، وأن أبشّرك بالجنّة، قالت: أو يكون اسم وافق اسمي؟ قال: إنّك لأنت هي، قالت: يا نبيّ الله ما أكذّبك ولا والله ما أعرف من نفسي ما وصفتني به، قال داود: أخبريني عن ضميرك وسريرتك ما هو؟ قالت: أمّا هذا فسأخبرك به. أخبرك أنّه لم يصبني وجع قطّ نزل بي كائنا ما كان، ولا نزل بي ضرّ وحاجة وجوع كائنا ما كان إلّا صبرت عليه، ولم أسأل الله كشفه عنّي حتّى يحوّله الله عنّي إلى العافية والسعة، ولم أطلب بدلا، وشكرت الله عليها وحمدته، فقال داود عليه السّلام: فبهذا بلغت ما بلغت)، ثمّ قال الإمام الصادق: (وهذا دين الله الذي ارتضاه للصّالحين)(٢)

[الحديث: ٢٠٩٦] قال الإمام الصادق: (إنّ فيها أوحى الله عزّ وجلّ إلى موسى بن عمران عليه السّلام: يا موسى بن عمران ما خلقت خلقا أحبّ إليّ من عبدي المؤمن فإنّي إنّها أبتليه لما هو خير له، وأعافيه لما هو خير له، وأزوي عنه ما هو شرّ له لما هو خير له، وأنا أعلم بها يصلح عليه عبدي فليصبر على بلائي وليشكر نعمائي وليرض بقضائي، أكتبه في الصدّيقين عندي إذا عمل برضائي وأطاع أمري)(٣)

[الحديث: ٢٠٩٧] قال الإمام الصادق: (قال الله عزّ وجلّ: عبدي المؤمن لا أصرفه في شيء إلّا جعلته خيرا له، فليرض بقضائي وليصبر على بلائي، وليشكر نعمائي أكتبه يا

(١) أمالي الطوسي ١/ ٢٠٠. (٢) قصص الأنبياء/ ٢٠٦. (٣) أصول الكافي ٢/ ٦٦.

محمّد من الصدّيقين عندي)(١)

[الحديث: ٩٨ • ٢] قال الإمام الصادق: (إنَّ الله تبارك وتعالى خصّ رسول الله على الله على الله على الله على المكارم الأخلاق فامتحنوا أنفسكم فإن كانت فيكم فاحمدوا الله عزّ وجلّ وارغبوا إليه في الزيادة منها: اليقين، والقناعة، والصبر، والشكر، والرضا، وحسن الخلق، والسخاء، والغيرة، والشجاعة، والمروءة)(٢)

[الحديث: ٢٠٩٩] قال الإمام الصادق: (إنّا قوم نسأل الله ما نحبّ، فيمن نحبّ فيعطينا، فإذا أحبّ ما نكره فيمن نحبّ رضينا)(٣)

[الحديث: ٢١٠٠] دخل بعض أصحاب الإمام الصادق في مرضه الّذي توفّي فيه إليه، وقد ذبل فلم يبق إلّا رأسه، فبكى، فقال: (لأيّ شيء تبكي؟) فقال: لا أبكى وأنا أراك على هذه الحال؟ قال: (لا تفعل فإنّ المؤمن تعرض كلّ خير إن قطع أعضاؤه كان خيرا له، وإن ملك ما بين المشرق والمغرب خيرا له)(٤)

[الحديث: ٢١٠١] قال الإمام الصادق: (عجبت للمرء المسلم لا يقضي الله عزّ وجلّ له قضاء إلّا كان خيرا له، وإن قرض بالمقاريض كان خيرا له، وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيرا له)(٥)

[الحديث: ٢١٠٢] قال الإمام الصادق: (إنّ المسلم لا يقضي الله عزّ وجلّ قضاء إلّا كان خيرا له، وان ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيرا له)، ثمّ تلا هذه الآية: { فَوَقَاهُ الله سَيّئاتِ مَا مَكَرُوا } [غافر: ٥٤]، ثمّ قال: (أما والله لقد تسلّطوا عليه وقتلوه، فأمّا ما

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢/ ٦٦. (٣) دعوات الراوندي كما في(المستدرك) (٥) أصول الكافي ٢/ ٦٢.

<sup>(</sup>٢) معاني الأخبار/١٩١، صفات ١٤٥/١.

الشيعة/ ٤٧. الشيعة/ ٤٧.

وقاه الله فوقاه الله أن يعتو في دينه)(١)

[الحديث: ٢١٠٣] قال الإمام الصادق: (ما قضى الله لمؤمن قضاء، فرضي به إلّا جعل الله له الخيرة فيها يقضى)(٢)

[الحديث: ٢١٠٤] قال الإمام الصادق: (من صبر ورضي عن الله فيها قضى عليه فيها أحبّ وكره لم يقض الله عليه فيها أحبّ أو كره إلّا ما هو خير له)(٣)

[الحديث: ٢١٠٥] قال الإمام الصادق: (إنّ الله ـ بعدله وحكمته وعلمه ـ جعل الروح والفرح في اليقين والرضاعن الله، وجعل الهمّ والحزن في الشكّ والسخط، فارضوا عن الله وسلّموا لأمره)(٤)

[الحديث: ٢١٠٦] قال الإمام الصادق: (من رضي القضاء أتى عليه القضاء وهو مأجور، ومن سخط القضاء أتى عليه القضاء وأحبط الله أجره)(٥)

[الحديث: ٢١٠٧] عن الإمام الصادق قال: (لقي الحسن بن علي عبد الله بن جعفر فقال: يا عبد الله كيف يكون المؤمن مؤمنا وهو يسخط قسمه ويحقّر منزلته والحاكم عليه الله، وأنا الضامن لمن لم يهجس في قلبه إلّا الرضا أن يدعو الله فيستجاب له)(٦)

[الحديث: ٢١٠٨] قال الإمام الصادق: (قضاء الحوائج إلى الله عزّ وجلّ وأسبابها إلى العباد، فمن قضيت له حاجة فليقبلها عن الله بالرضا والصبر)(٧)

[الحديث: ٢١٠٩] قال الإمام الصادق: (للّا صعد موسى عليه السّلام إلى الطور فنادى ربّه قال: ربّ أرنى خزائنك، قال: يا موسى إنّ خزائنى إذا أردت شيئا أن أقول له:

(١) المؤمن/ ١٥. (٤) مشكاة الأنوار/ ٣٤.

(٢) التمحيص/٥٥. (٥) الخصال ٢/ ٢٣.

(٣) التمحيص/ ٦٠.

كن فيكون، قال: يا ربّ أيّ خلقك أبغض إليك؟ قال: الّذي يتّهمني، قال: ومن خلقك من يتّهمك؟ قال: نعم، الّذي يستخيرني فأخير له، والّذي أقضي القضاء له وهو خير له فيتّهمني)(١)

[الحديث: ۲۱۱۰] قال الإمام الصادق: (لأحب الرجل إذا جاء امر يكرهه أن لا يرى ذلك في وجهه، وإذا جاء ما يسره أن لا يرى ذلك في وجهه)(٢)

[الحديث: ٢١١١] قال الإمام الصادق: (صفة الرضا أن يرضى المحبوب والمكروه، والرضا شعاع نور المعرفة، والراضي فان عن جميع اختياره والراضي حقيقة هو المرضيّ عنه، والرضا اسم يجتمع فيه معاني العبودية، وتفسير الرضا، سرور القلب.. سمعت أبي الإمام الباقر يقول: تعلّق القلب بالموجود شرك وبالمفقود كفر، وهما خارجان من سنّة الرضا، وأعجب ممّن يدّعي العبوديّة لله كيف ينازعه في مقدوراته، حاشا الراضين العارفين عن ذلك)(٣)

[الحديث: ٢١١٢] قال الإمام الصادق: (قضاء الحوائج إلى الله عزّ وجلّ، وأسبابها إلى العباد، فمن قضيت له حاجة فليقبلها عن الله بالرضا والصبر)(٤)

[الحديث: ٢١١٣] قال الإمام الصادق: (إذا كثرت ذنوب العبد، ولم يكن له من العمل ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها)(٥)

[الحديث: ٢١١٤] سئل الإمام الصادق عن معنى الحديث: (من رضي من الله تعالى باليسير من الرزق رضي الله تعالى عنه باليسير من العمل)، (قال: (يطيعه في بعض ويعصيه

<sup>(</sup>۱) قصص الأنبياء/ ١٦٥. (۳) مصباح الشريعة/ ٦١. (٥) روضة الواعظين ٢/٣٤. (٢) مشكاة الأنوار/ ٣٤. (٤) مشكاة الأنوار/ ٣٤.

[الحديث: ٢١١٥] قال الإمام الصادق: (قال إبليس: خمسة أشياء ليس لي فيهن حيلة وسائر الناس في قبضتي: من اعتصم بالله عن نيّة صادقة، واتّكل عليه في جميع أموره، ومن كثر تسبيحه في ليله ونهاره، ومن رضي لأخيه المؤمن بها يرضاه لنفسه، ومن لم يجزع على المصيبة حين تصيبه، ومن رضي بها قسم الله له ولم يهتم لرزقه)(٢)

[الحديث: ٢١١٦] قال الإمام الصادق: (إن قدرتم أن لا تعرفوا فافعلوا وما عليك إن لم يثن الناس عليك، وما عليك أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت محمودا عند الله تبارك وتعالى، إنّ الإمام علي كان يقول: (لا خير في الدنيا إلّا لأحدر جلين: رجل يزداد فيها كلّ يوم إحسانا، ورجل يتدارك منيّته بالتوبة) وأنّى له بالتوبة، فو الله أن لو سجد حتّى ينقطع عنقه ما قبل الله عزّ وجلّ منه عملا إلّا بولايتنا أهل البيت.. ألا ومن عرف حقّنا أو رجا الثواب بنا رضي بقوته نصف مدّ كلّ يوم وما يستر به عورته وما أكنّ به رأسه، وهم مع ذلك والله خائفون وجلون ودّوا أنّه حظّهم من الدنيا، وكذلك وصفهم الله عزّ وجلّ حيث يقول: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} [المؤمنون: ٢٠] ما الّذي آتوا به؟ آتوا والله بالطاعة مع المحبّة والولاية وهم في ذلك خائفون أن لا يقبل منهم وليس والله خوفهم خوف شكّ، فيا هم فيه من إصابة الدين ولكنّهم، خافوا أن يكونوا مقصّرين في محبّنا وطاعتنا)(٣)

[الحديث: ٢١١٧] قال الإمام الصادق: (مكتوب في التوراة ابن آدم كن كيف شئت كما تدين تدان، من رضى من الله بالقليل من الرزق قبل الله منه اليسير من العمل، ومن

(۱) معاني الأخبار/ ۲۲۰. (۲) الخصال ۱/ ۲۸۵. (۳) روضة الكافي ۱/ ۱۸۲.

رضي باليسير من الحلال خفّت مؤنته وزكت مكسبته، وخرج من حدّ الفجور)(١)

[الحديث: ٢١١٨] قال الإمام علي: (من رضي من الدنيا بها يجزيه كان أيسر الّذي فيها يكفيه، ومن لم يرض من الدنيا بها يجزيه لم يكن فيها شيء يكفيه)(٢)

[الحديث: ٢١١٩] عن الإمام الصادق قال: (أوحى الله عزّ وجلّ إلى آدم عليه السّلام أنّي سأجمع لك الكلام في أربع كلمات، قال: يا ربّ وما هنّ؟ قال: واحدة لي وواحدة لك وواحدة فيما بينك وبين الناس قال: يا ربّ بينهن لي حتّى الك وواحدة فيما بينك وواحدة فيما بينك وبين الناس قال: يا ربّ بينهن لي حتّى أعلمهن، قال: أمّا الّتي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأمّا الّتي لك فأجزيك بعملك أحوج ما تكون إليه، وأمّا الّتي بيني وبينك فعليك الدعاء وعليّ الإجابة، وأمّا الّتي بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك)(٣)

[الحديث: ٢١٢٠] عن عبد الله بن أبي يعفور قال: شكوت إلى الإمام الصادق ما ألقى من الأوجاع، وكان مسقاما، فقال لي: (لو يعلم المؤمن ماله من الأجر في المصائب لتمنّى أنّه قرض بالمقاريض)(٤)

[الحديث: ٢١٢١] عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: ذكر عند الإمام الصادق البلاء، وما يخصّ الله به المؤمن، فقال: سئل رسول الله على من أشدّ الناس بلاء في الدنيا؟ فقال: النبيّون، ثمّ الأمثل فالأمثل، ويبتلي المؤمن بعد على قدر إيانه، وحسن أعماله، فمن صحّ إيانه وحسن عمله اشتدّ بلاؤه، ومن سخف إيانه وضعف عمله قلّ بلاؤه)(٥)

[الحديث: ٢١٢٢] قال الإمام الصادق: (إنّ في الجنّة منزلة لا يبلغها عبد إلّا

 <sup>(</sup>١) الجواهر السنية ٥١.
 (٣) أصول الكافي ٣/ ١٥٦.
 (٥) أصول الكافي ٣/ ١٥٦.
 (٢) مكارم الأخلاق ٩/ ٩٠٤.

بالابتلاء في جسده)(١)

[الحديث: ٢١٢٣] قال الإمام الصادق: (إنّ أهل الحقّ لم يزلوا منذ كانوا في شدّة، أمّا إنّ ذلك إلى مدّة قليلة، وعافية طويلة)(٢)

[الحديث: ٢١٢٤] قال الإمام الصادق: (إنّه ليكون للعبد منزلة عند الله، في ينالها إلّا بإحدى خصلتين: إمّا بذهاب ماله، أو ببليّة في جسده)(٣)

[الحديث: ٢١٢٥] قال الإمام الصادق: (المؤمن لا يمضي عليه أربعون ليلة إلّا عرض له أمر يجزنه، يذكر به)(٤)

[الحديث: ٢١٢٦] قال الإمام الصادق: (إنّ عظيم الأجر لمع عظيم البلاء، وما أحبّ الله قوما إلّا ابتلاهم)(٥)

[الحديث: ٢١٢٧] عن الإمام الصادق أنّه قال ـ وعنده سدير ـ: (إنّ الله إذا أحبّ عبدا غتّه بالبلاء غتّا، وأنا وإيّاكم يا سدير لنصبح به ونمسى)(١)

[الحديث: ٢١٢٨] قال الإمام الصادق: (إنّم المؤمن بمنزلة كفّة الميزان، كلّم زيد في إلى المؤمن بمنزلة كفّة الميزان، كلّم زيد في بلائه)(٧)

[الحديث: ٢١٢٩] قال الإمام الصادق: (إنّ لله عزّ وجلّ عبادا في الأرض من خالص عباده، ما ينزل من السماء تحفة إلى الأرض إلّا صرفها عنهم إلى غيرهم، ولا بليّة إلّا صرفها إليهم)(^)

[الحديث: ٢١٣٠] عن ابن بكير، قال: سألت الإمام الصادق: أيبتلي المؤمن بالجذام

(١) أصول الكافي ٣/ ٣٥٣.
 (١) أصول الكافي ٣/ ٣٥٣.

 $(7) \, | \, {\rm deg} \, | \, {\rm log} \, | \, {\rm$ 

(٣) أصول الكافي ٣/ ٣٥٦. (٦) أصول الكافي ٣/ ٣٥٢.

والبرص وأشباه هذا؟ قال: فقال: (وهل كتب البلاء إلَّا على المؤمن)(١)

[الحديث: ٢١٣١] قال الإمام الصادق: (إنّ الله ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كها يتعاهد الغائب أهله بالطرف، وإنّه ليحميه الدنيا كها يحمى الطبيب المريض)(٢)

## ٥ ـ ما روي عن الإمام الكاظم:

[الحديث: ١٣٢] قال الإمام الكاظم لبعض أصحابه: (إن تصبر تغتبط وإلّا تصبر ينفذ الله مقاديره، راضيا كنت أم كارها)(٣)

[الحديث: ٢١٣٣] قال الإمام الكاظم: (ما أحد من شيعتنا يبتليه الله عزّ وجلّ ببلية فيصبر عليها إلّا كان له أجر ألف شهيد)(٤)

[الحديث: ١٣٤] شكا بعضهم إلى الإمام الكاظم الدين وتغيّر الحال، فكتب إليه: (اصبر تؤجر، فإنّك إن لم تصبر لم تؤجر ولم ترد قضاء الله عزّ وجلّ)(٥)

[الحديث: ٢١٣٥] قال الإمام الكاظم يوصي بعض أصحابه: (اصبر على طاعة الله، واصبر عن معاصي الله، فإنّا الدنيا ساعة فما مضى فليس تجدله سرورا ولاحزنا، وما لم يأت منها فليس تعرفه فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها فكأنك قد اغتبطت)(٦)

[الحديث: ٢١٣٦] قال الإمام الكاظم: (المصيبة لا تكون مصيبة يستوجب صاحبها أجرها إلّا بالصبر والاسترجاع عند الصدمة)(٧)

[الحديث: ٢١٣٧] قال الإمام الكاظم: (إنّ الأنبياء وأولاد الأنبياء وأتباع الأنبياء خصّوا بثلاث: السقم في الأبدان، وخوف السلطان، والفقر)(٨)

(١) أصول الكاني ٣٥٧/٣. (٤) أعف العقول/٢٠٠.

(٢) أصول الكافي ٣/ ٣٥٧. (٥) مشكاة الأنوار / ٢١. (٨) الاختصاص / ٢١٣.

(٣) أصول الكافي ٣/ ١٤٤.

[الحديث: ١٣٨ ] قال الإمام الكاظم: (اصبر على أعداء النعم، فإنّك لن تكافي من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه)(١)

[الحديث: ٢١٣٩] قال الإمام الكاظم: (ينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئه في رزقه، ولا يتهمه في قضائه)(٢)

[الحديث: ٢١٤٠] قال الإمام الكاظم: (من اغتمّ كان للغمّ أهلا، فينبغي للمؤمن أن يكون بالله وبها صنع راضيا)(٣)

[الحديث: ٢١٤١] قال الإمام الكاظم: (مثل المؤمن مثل كفّتي الميزان كلّم زيد في إليانه زيد في بلائه ليلقى الله عزّ وجلّ و لا خطيئة له)(٤)

## ٦ ـ ما روي عن الإمام الرضا:

[الحديث: ٢١٤٢] قال الإمام الرضا: (رأس طاعة الله الصبر والرضا عن الله فيها أحبّ أو حبّ العبد أو كره، ولا يرضى عبد عن الله فيها أحبّ أو كره إلّا كان خيرا له فيها أحبّ أو كره)(٥)

[الحديث: ٢١٤٣] قال الإمام الرضا: (سبعة أشياء بغير سبعة أشياء من الاستهزاء: من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه، ومن سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه، ومن سأل الله الجنّة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزأ بنفسه، ومن تعوّذ بالله من النار ولم يترك شهوات الدنيا فقد استهزأ بنفسه، ومن ذكر الله ولم يستبق إلى لقائه فقد استهزأ بنفسه) (٢)

<sup>(</sup>۱) أصول الكاني ٢/ ١١٠. (٣) التمحيص/ ٥٩. (٥) مشكاة الأنوار/ ٣٣. (٢) أصول الكاني ٤/ ٢٢. (٤) أمالي الطوسي ٢/ ٤٤٤. (٦) كنز الكراجكي ٢/ ٣٣٠.

[الحديث: ٢١٤٤] قال الإمام الرضا في قول الله عزّ وجلّ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: ٢٠٠]: (اصْبِرُوا على طاعة الله وامتحانه، وصابِرُوا: الزموا طاعة الرسول ومن يقوم مقامه ورابِطُوا: لا تفارقوا ذلك، يعني الأمرين، و(لعلّ) في كتاب الله موجبة ومعناها أنّكم تفلحون)(١)

[الحديث: ٢١٤٥] قال الإمام الرضا: (إذا كان يوم القيامة ينادي مناد: أين الصابرون؟ فيقوم فئام من الناس ثم ينادي: أين المتصبرون، فيقوم فئام من الناس)، قيل: جعلت فداك وما الصابرون؟ قال: (على أداء الفرائض، والمتصبرون على اجتناب المحارم)(٢)

[الحديث: ٢١٤٦] قال الإمام الرضا: (الصبر على العافية أعظم من الصبر على البلاء، يريد بذلك أن يصبر على محارم الله، مع بسط الله عليه في الرزق وتحويله النعم، وأن يعمل بها أمره به فيها)(٣)

[الحديث: ٢١٤٧] قال الإمام الرضا: (لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربّه، وسنة من نبيّه، وسنة من وليّه.. فأمّا السنة من ربّه فكتهان السرّ، قال الله عزّ وجلّ: {عَالِمُ الْعَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} [الجن: ١٣، ٢٧]، وأمّا السنة من نبيّه فمداراة الناس فإنّ الله عزّ وجلّ أمر نبيّه هي بمداراة الناس فقال: {خُذِ الْعَفْوَ وَأُمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجُاهِلِينَ} [الأعراف: ١٩٩] وأمّا السنة من وليّه فالصبر على البأساء والضرّاء يقول الله عزّ وجلّ: {وَالصّابرينَ فِي الْبَأْسَاء وَالضَرَّاء وليّه فالصبر على البأساء والضرّاء يقول الله عزّ وجلّ: {وَالصّابرينَ فِي الْبَأْسَاء وَالضَرَّاء

 <sup>(</sup>۱) فقه الإمام الرضا/ ٣٦٨.
 (۲) تفسير على بن إبراهيم القمّى ١/ ١٢٩.

وَحِينَ الْبَأْسِ أُولئك الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئك هُمُ الْمُتَّقُونَ} [البقرة: ١٧٧])(١)

[الحديث: ٢١٤٨] قال الإمام الرضا: (المرض للمؤمن تطهير ورحمة، وللكافر تعذيب ونقمة)(٢)

[الحديث: ٢١٤٩] سئل الإمام الرضاعن كنز اليتيم ممّ كان؟ فقال: (كان لوحا من ذهب، فيه (بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلّا الله محمّد رسول الله عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يجزن، وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يركن إليها)، وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئه في رزقه ولا يتّهمه في قضائه) (٣) كيف يركن إليها)، وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئه في رزقه ولا يتّهمه في قضائه) (الحديث: ٢١٥٠] قال الإمام الرضا: (الروح والراحة في الرضا واليقين، والهمّ

والحزن في الشكّ والسخط)(٤)

[الحديث: ٢١٥١] قال الإمام الرضا: (أجرى القلم في محبّة الله فمن أصفاه الله بالرضا فقد أكرمه، ومن ابتلاه بالسخط فقد أهانه، والرضا والسخط خلقان من خلق الله، والله يزيد في الخلق ما يشاء)(٥)

[الحديث: ٢١٥٢] قال الإمام الرضا: (ومن رضي بالقليل من الرزق قبل منه اليسير من العمل، ومن رضي باليسير من الحلال خفّت مؤونته، ونعّم أهله وبصّره الله داء الدنيا ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السّلام)(١)

[الحديث: ٢١٥٣] قال الإمام الرضا: (المؤمن يعترض كلّ خير، لو قرض بالمقاريض كان خيرا له، وإن ملك ما بين المشرق والمغرب كان خيرا له)(٧)

(١) معاني الأخبار/ ١٨٤. (٤) مشكاة الأنوار / ٣٤. (٧) فقه الإمام الرضا/ ٣٦٠.

(٢) مكارم الأخلاق/ ٣٥٩. (٥) مشكاة الأنوار/ ٣٤.

(T) مشكاة الأنوار/ ٣٠٢. (٦) تحف العقول/ ٤٤٩.

[الحديث: ٢١٥٤] قال الإمام الرضا: (من أعطي الدين فقد أعطي الدنيا)(١)

[الحديث: ٢١٥٥] قال الإمام الحسن: (من سأل آية أو برهانا فأعطي ما سأل، ثمّ رجع عمّن طلب منه الآية عذّب ضعف العذاب، ومن صبر أعطى التأييد من الله)(٢)

[الحديث: ٢١٥٦] قال الإمام الحسن: (النجدة: الذبّ عن الجار، والصبر في المواطن، والإقدام في الكريهة)(٣)

[الحديث: ٢١٥٧] قال الإمام الحسن: (المصائب مفاتيح الأجر)(٤)

[الحديث: ٢١٥٨] قال الإمام الحسن: (الصبر مطيّة لا تكبو بصاحبها، والصبر على المصيبة مصيبة للشامت مها)(٥)

[الحديث: ٢١٥٩] سئل الإمام الحسين عن النجدة فقال: (الإقدام على الكريهة، والحبر عند النائبة والذبّ عن الإخوان)(١)

[الحديث: ٢١٦٠] قال الإمام الحسين: (والله البلاء والفقر والقتل أسرع إلى من أحبّنا من ركض البراذين ومن السيل إلى صمره.. ولولا أن تكونوا كذلك لرأينا أنّكم لستم منّا)(٧)

[الحديث: ٢١٦١] قال الإمام الهادي: (لما كلم الله عزّ وجلّ موسى بن عمران عليه السّلام قال: إلهي فها جزاء من صبر على أذى الناس وشتمهم فيك قال: اعينه على أهوال يوم القيامة)(٨)

(١) فقه الإمام الرضا/ ٣٦٠. (٤) نزهة الناظر/ ٧٢. (٧) المؤمن/ ١٥.

(۲) تحف العقول/ ۶۸٦. (٥) إرشاد القلوب/ ۲۲۱. (۸) أمالي الصدوق/ ۲۰۷.

(٣) مشكاة الأنوار/ ٢٣٥.

# الحمد والشكر

وهي من المنازل الضرورية للسالكين، ذلك أنه لا تكتمل للنفس طمأنينتها، ولا سلامها، ولا ترقيها في مراقي السلوك من دون تحققها بمراتبها، ولو الدنيا منها.

ولهذا أمر الله تعالى بالشكر بكل صيغ الجزم، فقال: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ} [البقرة: ١٥٢]

بل إنه اعتبر عدم الشكر كفرا، فقال: {إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ الله غَنِيُّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيْبَنِّنْكُمْ بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} [الزمر: ٧]

بل جعل الشكر من دلائل العبادة الصحيحة، فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا للهِ ۚ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [البقرة: ١٧٢]، وقال: {فَكُلُوا عِمَّا رَزَقَكُمُ الله حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ الله إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [النحل: ١١٤]

بل رتب العقوبة العظيمة على عدم الشكر، فقال: {مَا يَفْعَلُ الله بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ الله شَاكِراً عَلِيهاً} [النساء: ١٤٧]، وقال: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَنِي شَكَرْتُمْ لَأَنِي لَشَدِيدٌ} [ابراهيم: ٧]

وسر ذلك هو أن رحلة السالكين إلى الله كلها رحلة مرتبطة بالحمد والشكر.. فبالحمد يتعرفون على كمالات الله التي لا حدود لها.. وبالشكر يتحققون بالقيم التي ترتبط بتلك الكمالات.

وبها أن هذه المنزلة هي الأساس الذي تؤسس عليه سائر المنازل، وهي القمة التي

تهفو إليها، فقد أخبر الله تعالى عن قلة المتصفين بها، فقال: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣]، وقال: ﴿وَهُو الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٧٨]

وذلك يعود إلى أن الشكر ليس مجرد كلمات يتفوه بها اللسان، أو حال يسيطر على القلب، وإنها هو منهج حياة كاملة، ذلك أن من أول شروط الشكر على النعم ألا تستعمل إلا في المواضع التي أُمر العبد باستعمالها فيها، كما عبر الشاعر عن ذلك بقوله:

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا

وهو واضح لكل العقول، ذلك أن من فرح بشيء فرحا استولى على كيانه، فإنه لا محالة سيتحرك بموجب ما يهديه إليه فرحه.. فمن فرح بمركوب ركبه، ومن فرح بمأكول أكله.. ومن فرح بشيء ارتبط به.

وهكذا فرح من رأى نعم الله عليه، فإنه لا محالة يستعملها.. ولكن الفرق بين استعماله له واستعمال غيره هو أنه يستعملها في طاعة مولاه الذي أهداها له... فلا يحق لمن أهديت له هدية أن يستعملها في مضادة من أهداها له...

بناء على هذا سنذكر هنا ما ورد من الأحاديث الموافقة للقرآن الكريم في فضل الحمد والشكر، وكيفية تحصيلها.

## أولا ـ ما ورد في الأحاديث النبوية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

### ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:

[الحديث: ٢١٦٢] قال رسول الله على: (عرض على ربّي ليجعل لي بطحاء مكّة ذهبا،

قلت: لا يا ربّ، ولكن أشبع يوما، وأجوع يوما قال ثلاثا أو نحو هذا فإذا جعت تضرّعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك)(١)

[الحديث: ٢١٦٣] عن معاذ بن جبل: أنّ رسول الله ﷺ أخذ بيده، وقال: (يا معاذ، والله إنّي لأحبّك والله إنّي لأحبّك، فقال: أوصيك يا معاذ! لا تدعن في دبر كلّ صلاة تقول: اللهمّ أعنّى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)(٢)

[الحديث: ٢١٦٤] قال رسول الله ﷺ: (إنّ للطّاعم الشّاكر من الأجر مثل ما للصّائم الصّابر)(٣)

[الحديث: ٢١٦٥] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله عزّ وجلّ يقول: يا عيسى إنّي باعث من بعدك أمّة إن أصابهم ما يحبّون حمدوا الله وشكروه، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا ربّ كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم. قال: أعطيهم من حلمي وعلمي)(٤)

[الحديث: ٢١٦٦] عن أنس بن مالك قال: إنّ النّبيّ كان يلقى رجلا فيقول: (يا فلان كيف أنت؟) فيقول: بخير أحمد الله، فيقول له النّبيّ في (جعلك الله بخير) فلقيه النبيّ فذات يوم فقال: (كيف أنت يا فلان؟) فقال: بخير إن شكرت. قال: فسكت عنه. فقال: يا نبيّ الله إنّك كنت تسألني فتقول: (جعلك الله بخير وإنّك اليوم سكتّ عني فقال له: (إنّي كنت أسألك تقول: بخير أحمد الله فأقول جعلك الله بخير، وإنّك اليوم قلت: إن شكرت فشكت فنك.

(۱) الترمذي(۲۶۷) (۱) الترمذي(۲۶۸۲) (۱) الترمذي(۲۶۸۲) (۱) البخاري (۲۰)، ومسلم (۹۰) (۲) أبو داود(۲۰۲۱) والنسائي (۲/ ۳۰) (۱) أخدر(۲/ ۴۰۰)

410

[الحديث: ٢١٦٧] قال رسول الله على: (بينا رجل يمشى فاشتدّ عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثمّ خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثّرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الّذي بلغ بي. فملأ خفّه ثمّ أمسكه بفيه، ثمّ رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له)، قالوا: يا رسول الله وإنّ لنا في البهائم أجرا؟ قال: (في كلّ كبد رطبة أجر)(١)

[الحديث: ٢١٦٨] قال رسول الله على: (خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن لم تكن فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا، من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه، فحمد الله على ما فضّله به عليه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن نظر في دينه إلى من هو دونه، ونظر في دنياه إلى من فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا)(٢)

[الحديث: ٢١٦٩] قال رسول الله ﷺ: (كلّ مولود يولد على الفطرة حتّى يعرب عنه لسانه إمّا شاكرا وإمّا كفورا)(٣)

[الحديث: ۲۱۷۰] عن ابن عبّاس قال: مطر النّاس على عهد النّبيّ على فقال النّبيّ فقال النّبي فقال النّبي فقال فقد صدق نوء كذا وكذا) قال: فنزلت هذه الآية: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النّبُحُومِ (۷٥) وَإِنّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (۲۷) إِنّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (۷۷) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (۷۸) لَا يَمَسُّهُ إِلّا المُطَهَّرُونَ (۷۹) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۸۰) أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أنتم مُدْهِنُونَ (۸۱) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ} [الواقعة: ۷۵-۸۲](٤)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۳۱۳) مسلم(۲۲٤٤) (۳) أحمد(۳/ ۳۰۳) (۲) الترمذي(۲۰۱۲) (٤) الترمذي(۲۰۱۲)

[الحديث: ٢١٧١] قال رسول الله على: (من أعطي عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثن به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره)(١)

[الحديث: ٢١٧٢] قال رسول الله ﷺ: (من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. فلك الحمد ولك الشّكر. فقد أدّى شكر يومه. ومن قال ذلك حين يمسى فقد أدّى شكر ليلته)(٢)

[الحديث: ٢١٧٣] قال رسول الله ﷺ: (لا يدخل أحد الجنّة إلّا أري مقعده من النّار لو أساء، ليز داد شكرا، ولا يدخل النّار أحد إلّا أري مقعده من الجنّة لو أحسن ليكون عليه حسرة)(٣)

[الحديث: ٢١٧٤] قال رسول الله ﷺ: (لا يشكر الله من لا يشكر النّاس)(٤)

[الحديث: ٧١٧٥] قال رسول الله على يوصي بعض أصحابه: (كن ورعا تكن أعبد النّاس. وكن قنعا تكن أشكر النّاس. وأحبّ للنّاس ما تحبّ لنفسك تكن مؤمنا. وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما. وأقلّ الضّحك فإنّ كثرة الضّحك عيت القلب)(٥)

[الحديث: ٢١٧٦] قال رسول الله على: (يقول الله عزّ وجلّ ـ يوم القيامة: يا بن آدم حملتك على الخيل والإبل وزوّجتك النّساء وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك؟)(٢)
[الحديث: ٢١٧٧] قال رسول الله على: (إنّ الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فحمده عليها، أو يش ب الشّ بة فحمده عليها)(٧)

[الحديث: ٢١٧٨] قال رسول الله على: (أ تعجبون من غبرة سعد؟! فو الله لأنا أغبر

(۱) أبو داود(۲۸۱۳) (٤) أبو داود(۲۸۱۱) والترمذي(۱۹۰۶) (۷) مسلم(۲۷۳۶) (۲۷۳۶) (۲) أبو داود(۲۷۳۰) (۵) أبو داود(۲۷۳۰) (۲) أبو داود(۲۰۷۳) (۲) أبابخاري (۲۹۲۹) (۲۹۲۸)

31

منه. والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شخص أغير من الله. ولا شخص أحبّ إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشّرين ومنذرين، ولا شخص أحبّ إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنّة)(١)

[الحديث: ٢١٧٩] عن أنس قال: لمّا قدم النّبيّ المدينة أتاه المهاجرون، فقالوا: يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير، ولا أحسن مواساة من قليل، من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤنة، وأشركونا في المهنإ، حتّى خفنا أن يذهبوا بالأجر كلّه. فقال النّبيّ (لا. ما دعوتم الله لهم، وأثنيتم عليهم)(٢)

[الحديث: ۲۱۸۰] قال رسول الله ﷺ: (من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثّناء)(٣)

[الحديث: ٢١٨١] قال رسول الله على: (لا أحد أغير من الله، ولذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحبّ إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه)(٤)
[الحديث: ٢١٨٢] عن المغيرة قال: إن كان النّبيّ على ليقوم أو ليصلي حتّى ترم قدماه أو ساقاه. فيقال له فيقول: (أفلا أكون عبدا شكورا؟)(٥)

[الحديث: ٢١٨٣] عن ابن عبّاس قال: سجد النّبيّ ﷺ في (ص) وقال: (سجدها داود توبة ونسجدها شكرا)(١)

[الحديث: ١٨٤] عن شدّاد بن أوس قال: كان رسول الله على يقول في صلاته: (اللهمّ إنّي أسألك النّبات في الأمر، والعزيمة على الرّشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱۳) ومسلم (۱۱۹۹) (۳) الترمذي (۲۰۳۰) (۵) البخاري (۱۱۳۰) ومسلم (۲۸۱۹) ومسلم (۲۸۱۹) (۲) البخاري (۲۸۱۹) والنسائي (۲/ ۱۹۹۹) (۲) النسائي (۲/ ۱۹۹۹)

عبادتك، وأسألك قلبا سليها، ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شرّ ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم)(١)

[الحديث: ٢١٨٥] عن ابن عبّاس قال: كان النّبيّ على يدعو يقول: (ربّ أعنى ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر عليّ. و اهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، ربّ! اجعلني لك شكّارا، لك ذكّارا، لك رهّابا، لك مطيعا إليك مخبتا، إليك أوّاها منيبا، ربّ! تقبّل توبتي واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، واهد قلبي، وسدّد لساني، وثبّت حجّتى، واسلل سخيمة قلبي)(٢)

#### ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر الشيعية:

[الحديث: ٢١٨٦] قال رسول الله ﷺ: (أربع من كنّ فيه وكان من قرنه إلى قدمه ذنو با بدّ لها الله حسنات: الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر)(٣)

[الحديث: ٢١٨٧] عن الإمام الباقر قال: كان رسول الله عند عائشة ليلتها، فقالت: يا رسول الله لم تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟ فقال: يا عائشة ألا أكون عبدا شكورا؟)(٤)

[الحديث: ١٨٨ ] قال رسول الله ﷺ: (أربع من يكن فيه كمل إسلامه: الصدق والشّكر والحياء وحسن الخلق)(٥)

[الحديث: ٢١٨٩] قال رسول الله ﷺ: (اعترفوا بنعم الله ربّكم وتوبوا إلى الله من

(٥) تحف العقول/ ٩.

<sup>(</sup>١) النسائي (٣/ ٥٤) والترمذي(٣٤٠٧) (٣) أصول الكافي ٢/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) أبو داود(١٥١٠) وابن ماجة(٣٨٣٠) (٤) أصول الكافي ٢/ ٩٥.

جميع ذنوبكم فإنّ الله يحبّ الشاكرين من عباده)(١)

[الحديث: ۲۱۹۰] قال رسول الله ﷺ: (الإيهان نصفان: نصف صبر ونصف شكر)(۲)

[الحديث: ٢١٩١] قال رسول الله ﷺ: (من أعطي أربعا لم يحرم أربعا: من أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة، ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطى الدعاء لم يحرم الإجابة)(٣)

[الحديث: ٢١٩٢] قال رسول الله ﷺ: (ما فتح الله على عبد باب شكر فخزن عنه باب الزيادة)(٤)

[الحديث: ٢١٩٣] قال رسول الله ﷺ: (من يشكر يزيده الله)(٥)

[الحديث: ٢١٩٤] قال رسول الله ﷺ يوصي بعض أصحابه: (أوصيك بالدعاء فإنّ معه الإجابة، وبالشكر فانّ معه المزيد، وأنهاك عن تحقّر عهد أو تغيّر عليه، وأنهاك عن المنكر فإنّه لا يحيق المكر السيّع إلّا بأهله، وأنهاك عن البغى فإنّه من بغى عليه لينصرنّه الله)(٦)

[الحديث: ٢١٩٥] قال رسول الله ﷺ: (أوصيك بالدعاء فإنّ معه حسن الإجابة، وعليك بالشكر فإنّ مع الشكر الزيادة، وإيّاك أن تبغض أحدا أو تعين عليه، وأنهاك عن البغى فإنّ من بغى عليه لينصرنه الله)(٧)

[الحديث: ٢١٩٦] قال رسول الله ﷺ: (من تظاهرت نعم الله عليه فليكثر الشكر ومن ألهم الشكر لم يحرم المزيد)(٨)

(٢) جامع الأخبار/ ٣٥. (٥) روضة الكافي ١١٨/١. (٨) نوادر الراوندي/ ١٥.

(٣) تحف العقول/ ٤١. (٦) أمالي الطوسي ٢/٠١٠.

49.

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ٢١٠/١١، مهج الدعوات. (٤) أصول الكافي ٢/ ٩٤. (٧) كتاب الزهد/ ٣٢.

[الحديث: ٢١٩٧] قال رسول الله ﷺ: (ثلاث خصال يدرك بها خير الدنيا والآخرة: الشكر عند النعماء، والصبر عند الضرّاء، والدعاء عند البلاء)(١)

[الحديث: ٢١٩٨] قال رسول الله ﷺ: (الطاعم الشاكر، له من الأجر كأجر الصائم المحتسب؛ والمعافي الشاكر، له من الأجر كأجر المبتلى الصابر؛ والمعطى الشاكر، له من الأجر كأجر المحروم القانع)(٢)

[الحديث: ٢١٩٩] قال رسول الله ﷺ: (الطّاعم الشاكر أفضل من الصائم الصامت)(٣)

[الحديث: ۲۲۰۰] قال رسول الله ﷺ: (من أعطي أربع خصال فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلب شاكر، ولسان ذاكر، وبدن صابر، وزوجة صالحة)(١)

[الحديث: ٢٢٠١] عن الإمام الصادق: أنّ رسول الله كان في سفر يسير على ناقة له؛ إذا نزل فسجد خمس سجدات فلمّا أن ركب قالوا: يا رسول الله إنّا رأيناك صنعت شيئا لم تصنعه؟ فقال: نعم استقبلني جبريل عليه السّلام فبشّرني ببشارات من الله عزّ وجلّ؛ فسجدت لله شكرا لكلّ بشرى سجدة)(٥)

[الحديث: ٢٢٠٢] قال رسول الله ﷺ: (أربع من كنّ فيه كان في نور الله الأعظم، من كان عصمة أمره شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّي رسول الله، ومن إذا أصابته مصيبة قال: إنّا لله وإنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ، ومن إذا أصاب خيرا قال: الحمد لله، ومن إذا أصاب خطيئة قال: أستغفر الله وأتوب إليه)(٢)

<sup>(</sup>۱) إرشاد القلوب/ ۱٤٩. (۳) المحاسن/ ۳۵۰. (٥) أصول الكافي ٢/ ۹۸. (٥) أصول الكافي ٢/ ٩٨. (٢) أوب الأعمال/ ١٩٨. (٢) أوب الأعمال/ ١٩٨.

[الحديث: ٣٠٠٣] قال رسول الله ﷺ: إنّ المؤمن ليشبع من الطّعام والشراب، فيحمد الله فيعطيه الله من الأجر ما لا يعطي الصائم فَإِنَّ الله شاكِرٌ عَلِيمٌ يحبّ أن يحمد)(١) [الحديث: ٢٢٠٤] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الرجل من أمتي يخرج إلى السوق فيبتاع القميص بنصف دينار أو بثلث دينار، فيحمد الله إذا لبس، فها يبلغ ركبته حتّى يغفر له)(٢) [الحديث: ٢٢٠٥] عن الإمام عليّ قال: بعث رسول الله ﷺ سرية فقال: (اللهمّ إنّ لك عليّ إن رددتهم سالمين غانمين ان أشكرك أحقّ الشكر)، فها لبثوا أن جاؤوا كذلك، فقال رسول الله ﷺ: (الحمد لله على سابغ نعم الله)(٣)

[الحديث: ٢٢٠٦] عن الإمام الصادق قال: كان رسول الله ﷺ إذا أتاه ما يحبّ قال: (الحمد لله على كلّ حال والحمد لله على كلّ حال والحمد لله على هذه الحال)(٤)

[الحديث: ٢٢٠٧] عن الإمام الصادق قال: كان رسول الله ﷺ إذا ورد عليه أمر يسرّه قال: (الحمد لله على كلّ يسرّه قال: (الحمد لله على كلّ حال)(٥)

[الحديث: ٢٢٠٨] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله جلّ ثناؤه يقول: وعزّتي وجلالي ما خلقت من خلقي خلقا أحبّ إليّ من عبدي المؤمن ولذلك سمّيته باسمي مؤمنا لأحرّمه ما بين المشرق والمغرب وهي خيرة له منّي، وإنّي لأملّكه ما بين المشرق والمغرب وهي خيرة له منّي، فليرض بقضائي وليصبر على بلائي وليشكر نعمائي أكتبه يا محمّد من الصدّيقين

 <sup>(1)</sup> المحاسن/ ٤٣٦.
 (2) مشكاة الأنوار/ ٣١.
 (3) مشكاة الأنوار/ ٣١.
 (4) مشكاة الأنوار/ ٢٧.

[الحديث: ٢٢٠٩] قال رسول الله ﷺ: (يقول الله عزّ وجلّ: من لم يرض بقضائي، ولم يشكر لنعمائي، ولم يصبر على بلائي، فليتّخذ ربّا سوائي)(٢)

[الحديث: ٢٢١٠] قال رسول الله ﷺ: (أسرع الذنوب عقوبة كفران النعمة)(٣)

[الحديث: ٢٢١١] قال رسول الله ﴿ (يؤتى بعبد يوم القيامة فيوقّف بين يدي الله عزّ وجلّ فيأمر به إلى النار، فيقول: أي ربّ أمرت بي إلى النار وقد قرأت القرآن، فيقول الله: أي عبدي اني أنعمت عليك فلم تشكر نعمتي. فيقول: أي ربّ أنعمت عليّ بكذا فشكرتك بكذا وانعمت عليّ بكذا وشكرتك بكذا، فلا يزال يحصي النعمة ويعدد الشكر، فيقول الله بكذا وانعمت عبدي إلّا انّك لم تشكر من أجريت لك نعمتي على يدي فلان، واني قد آليت على نفسي أن لا أقبل شكر عبد لنعمة انعمتها عليه حتى يشكر من ساقها من خلقي إليه) (٤) [الحديث: ٢٢١٢] قال رسول الله ﷺ قال: (أحقّ الناس بالنعم أشكرهم لها ونعمة لا تغفى ) (٥)

[الحديث: ٢٢١٣] قال رسول الله ﷺ: (لا يشكر الله من لا يشكر الناس)(٢) ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:

وهي أحاديث كثيرة، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى ما يلي:

١ ـ ما روي عن الإمام على:

[الحديث: ٢٢١٤] قال الإمام على: (الإيهان صبر في البلاء وشكر في الرخاء)(٧)

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار/٣٣. (٤) أمالي الطوسي ٢/ ٦٥. (٧) غرر الحكم الفصل ١ رقم ١٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٥/ ٩٥ نقلا عن تفسير القمي. (٥) أعلام الدين/ ٢٩٨.

 <sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي ٢/ ٦٥.

[الحديث: ٢٢١٥] قال الإمام علي: (لم يستزد في محبوب بمثل الشكر ولم يستنقص من مكروه بمثل الصبر)(١)

[الحديث: ٢٢١٦] قال الإمام علي: (قدّر الأرزاق فكثّرها وقلّلها، وقسّمها على الضيق والسعة فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها، وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيّها وفقيرها)(٢)

[الحديث: ٢٢١٧] قال الإمام علي: (لو لم يتوعّد الله على معصيته لكان يجب أن لا يعصى شكر النعمه)(٣)

[الحديث: ٢٢١٨] قال الإمام علي: (العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغناء)(٤) [الحديث: ٢٢١٩] قال الإمام علي: (اذكروا الله عزّ وجلّ على الطعام ولا تلغطوا فإنّه نعمة من نعم الله ورزق من رزقه يجب عليكم فيه شكره وذكره وحمده)(٥)

[الحديث: ٢٢٢٠] قال الإمام علي: (ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة، ولا ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة، ولا ليفتح على عبد باب المغفرة)(٦)

[الحديث: ٢٢٢١] قال الإمام علي: (انّ لله تعالى في كلّ نعمة حقّا فمن أدّاه زاده منها ومن قصّر فيه خاطر بزوال نعمته)(٧)

[الحديث: ٢٢٢٢] قال الإمام علي: (إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكريا ابن آدم إذا رأيت ربّك سبحانه يتابع عليك نعمة فاحذره ومن أعطي

<sup>(</sup>۱) التمحيص/٦٠. (٤) كنز الكراجكي ١/ ٩٩٨. (٧) نهج البلاغة، حكمة ٢٣٦ / ١١٩٤.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة، الخطبة ٩٠. (٥) الكافي ٦/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة، الحكمة ٢٨٧/ ١٢٢٧. (٦) نهج البلاغة، الحكمة ٢٧٤/ ١٢٨٩.

الشكر لم يحرم الزيادة، قال الله تعالى: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: ٧] احذروا نفار النعم فم كلِّ شارد بمردود)(١)

[الحديث: ٢٢٢٣] قال الإمام علي: (التعلّل زكاة البدن والمعروف زكاة النعم وكلّ نعمة أزيل منها المعروف فمأمونة السلب محصنة من الغير)(٢)

[الحديث: ٢٢٢٤] قال الإمام علي: (والله ما نزع الله من قوم نعماء إلّا بذنوب اجترحوها فاربطوها بالشكر وقيدوها بالطاعة، والدعاء مفتاح الرحمة وسراج الزاهدين وشوق العابدين، وأقرب الناس إلى الإجابة والرحمة الطايع المضطرّ الّذي لا بدّ له ممّا سأله وخصوصا عند نفوذ الصبر)(٣)

[الحديث: ٢٢٢٥] قال الإمام علي: (كونوا على قبول العمل أشدّ عناية منكم على العمل. الزهد في الدنيا قصر الأمل. وشكر كلّ نعمة الورع عمّا حرّم الله عزّ وجلّ. من أسخط بدنه أرضى ربّه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربّه)(٤)

[الحديث: ٢٢٢٦] قال الإمام على: (شكر كلّ نعمة الورع عن محارم الله)(٥)

[الحديث: ٢٢٢٧] قال الإمام علي: (ما أنعم الله على عبد نعمة فشكرها بقلبه إلّا استوجب المزيد فيها قبل أن يظهر شكرها على لسانه)(٢)

[الحديث: ٢٢٢٨] قال الإمام علي: (استتمّوا نعم الله بالتسليم لقضائه والشكر على نعمائه، فمن لم يرض بهذا فليس منّا ولا إلينا فإنّه سبحانه يقول: (أعظم عبادي ذنبا من لم يرض بقضائي ولم يشكر نعمائي ولم يصبر على بلائي)(٧)

(۱) روضة الواعظين ۲/ ٤٧٣. (٤) الخصال ١/ ١٤. (٧) إرشاد القلوب/ ٧٣.

(٢) إرشاد القلوب/ ١٥٠.

(٣) إرشاد القلوب/ ١٥٠. (٦) أمالي الطوسي ٢/ ١٩٢.

490

[الحديث: ٢٢٢٩] قال الإمام على: (الشكر مفروض)(١)

[الحديث: ٢٢٣٠] قال الإمام على: (الشكر مغنم)(٢)

[الحديث: ٢٢٣١] قال الإمام على: (الشكر زينة للنعماء النعماء الجزيل)(٣)

[الحديث: ٢٢٣٢] قال الإمام على: (الكريم يشكر القليل، واللئيم يكفر الجزيل)(٤)

[الحديث: ٢٢٣٣] قال الإمام على: (الشكر ترجمان النيّة ولسان الطوية)(٥)

[الحديث: ٢٢٣٤] قال الإمام على: (الشكر مأخوذ على اهل النعم)(٦)

[الحديث: ٢٢٣٥] قال الإمام على: (الشكر أحد الجزائين)(٧)

[الحديث: ٢٢٣٦] قال الإمام علي: (الشكر أعظم قدرا من المعروف لأنّ الشكر يبقى والمعروف يفنى)(٨)

[الحديث: ٢٢٣٧] قال الإمام على: (اشتغل بشكر النعمة عن التطرّب بها)(٩)

[الحديث: ٢٢٣٨] قال الإمام علي: (أحسنوا جوار نعم الدين والدنيا بالشكر لمن دلّ عليها)(١٠)

[الحديث: ٢٢٣٩] قال الإمام على: (أحسن السّمعة شكر ينشر)(١١)

[الحديث: • ٢٢٤] قال الإمام علي: (أحبّ الناس الى الله سبحانه العامل فيها انعم به عليه بالشكر وابغضهم إليه العامل في نعمه بكفرها)(١٢)

[الحديث: ٢٢٤١] قال الإمام على: (إن اتاكم الله بنعمة فاشكروا)(١٣)

(۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۲) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۲) غرر الحكم، ۲۷۷. (۲) غرر الحكم، ۲۷۷. (۲) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱۳) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱۰) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱۰) غرر الحكم، ۲۷۷.

[الحديث: ٢٢٤٢] قال الإمام على: (إذا أعطيت فاشكر)(١)

[الحديث: ٢٢٤٣] قال الإمام على: (إذا أنعمت بالنعمة فقد قضيت شكرها)(٢)

[الحديث: ٢٢٤٤] قال الإمام على: (إذا نزلت بك النعمة فاجعل قراها الشكر)(٣)

[الحديث: ٢٢٤٥] قال الإمام علي: (خير الناس من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا ظلم غفر)(٤)

[الحديث: ٢٢٤٦] قال الإمام علي: (شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب، وبلغ اشدّه ورزقت برّه)(٥)

[الحديث: ٢٢٤٧] قال الإمام على: (عليك بالشكر في السرّاء والضرّاء)(٢)

[الحديث: ٢٢٤٨] قال الإمام علي: (عقل المرء نظامه، وأدبه قوامه، وصدقه إمامه، وشكره تمامه)(٧)

[الحديث: ٢٢٤٩] قال الإمام على: (في الرخاء تكون فضيلة الشكر)(^)

[الحديث: ٢٢٥٠] قال الإمام على: (في كلّ برّ شكر)(٩)

[الحديث: ٢٢٥١] قال الإمام علي: (قد أوجب الدهر شكره على من بلغ سؤله)(١٠)

[الحديث: ٢٢٥٢] قال الإمام علي: (كن في السرّاء عبدا شكورا، وفي الضرّاء عبدا صبورا)(١١)

(۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۵) غرر الحكم، ۲۷۷. (۹) غرر الحكم، ۲۷۷. (۹) غرر الحكم، ۲۷۷. (۲) غرر الحكم، ۲۷۷. (۲) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱۰) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۸) غرر الحكم، ۲۷۷.

[الحديث: ٢٢٥٣] قال الإمام على: (من انعم عليه فشكر كمن ابتلي فصبر)(١)

[الحديث: ٢٢٥٤] قال الإمام على: (من شكر المعروف فقد قضى حقه)(٢)

[الحديث: ٢٢٥٥] قال الإمام على: (من قابل الإحسان بأفضل منه فقد جازاه)(٣)

[الحديث: ٢٢٥٦] قال الإمام علي: (من بذل لك جهد عنايته فابذل له جهد شكرك)(٤)

[الحديث: ٢٢٥٧] قال الإمام علي: (من اوتي نعمة فقد استعبد بها حتّى يعتقه القيام بشكرها)(٥)

[الحديث: ٢٢٥٨] قال الإمام علي: (من شكر الله سبحانه وجب عليه شكر ثان إذ وققه لشكره وهو شكر الشكر)(٦)

[الحديث: ٢٢٥٩] قال الإمام علي: (نعم الله سبحانه أكثر من أن تشكر إلّا ما أعان الله عليه، وذنوب ابن آدم أكثر من ان تغفر إلّا ما عفا الله عنه)(٧)

[الحديث: ٢٢٦٠] قال الإمام على: (لا تنسوا عند النعمة شكركم)(٨)

[الحديث: ٢٢٦١] قال الإمام على: (الشكر يدوم (بذر) النعم)(٩)

[الحديث: ٢٢٦٢] قال الإمام على: (النعم تدوم بالشكر)(١٠)

[الحديث: ٢٢٦٣] قال الإمام علي: (الشكر على النعمة جزاء لماضيها واجتلاب لآتمها)(١١)

(۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۵) غرر الحكم، ۲۷۷. (۹) غرر الحكم، ۲۷۷. (۹) غرر الحكم، ۲۷۷. (۲) غرر الحكم، ۲۷۷. (۲) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱۰) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱) غرر الحكم، ۲۷۷.

[الحديث: ٢٢٦٤] قال الإمام على: (استدم الشكر تدم عليك النعمة)(١)

[الحديث: ٢٢٦٥] قال الإمام على: (أحسن الناس حالا في النعم من استدام حاضرها بالشكر وارتجع فائتها بالصبر)(٢)

[الحديث: ٢٢٦٦] قال الإمام علي: (عليكم بدوام الشكر ولزوم الصبر، فانها يزيدان النعمة ويزيلان المحنة)(٣)

[الحديث: ٢٢٦٧] قال الإمام على: (في شكر النعم دوامها)(٤)

[الحديث: ٢٢٦٨] قال الإمام علي: (قيدوا قوادم النعم بالشكر، فها كلّ شارد بمردود)(٥)

[الحديث: ٢٢٦٩] قال الإمام علي: (لن يقدر أحد أن يستديم النعم بمثل شكرها ولا يزينها بمثل بذلها)(٦)

[الحديث: ٢٢٧٠] قال الإمام على: (الشكر زينة الرخاء وحصن النعماء)(٧)

[الحديث: ٢٢٧١] قال الإمام علي: (ابلغ ما تستمدّ به النعمة الشكر وأعظم ما تحص به المحنة الصبر)(٨)

[الحديث: ٢٢٧٢] قال الإمام علي: (شكر نعمة سالفة يقضي (يفضي) بتجدّد نعم مستأنفة)(٩)

[الحديث: ٢٢٧٣] قال الإمام علي: (لن يقدر احد ان يحصّن النعم بمثل

(۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۲) غرر الحكم، ۲۷۷. (۲) غرر الحكم، ۲۷۷. (۲) غرر الحكم، ۲۷۷. (۲) غرر الحكم، ۲۷۷. (۸) غرر الحكم، ۲۷۷.

(۳) غرر الحكم، ۲۷۷.
 (۱) غرر الحكم، ۲۷۷.

499

[الحديث: ٢٢٧٤] قال الإمام على: (ما حصّنت النعم بمثل الشكر)(٢)

[الحديث: ٢٢٧٥] قال الإمام على: (ما حرست النعم بمثل الشكر)(١)

[الحديث: ٢٢٧٦] قال الإمام علي: (يا ابن آدم إذا رأيت الله سبحانه يتابع عليك نعمة فاحذره وحصّن النعم بشكرها)(٤)

[الحديث: ٢٢٧٧] قال الإمام على: (اظهار الغني من الشكر)(٥)

[الحديث: ٢٢٧٨] قال الإمام علي: (أكثر النظر إلى من فضّلت عليه فانّ ذلك من الشكر)(٦)

[الحديث: ٢٢٧٩] قال الإمام علي: (احسن شكر النعم الإنعام بها)(٧)

[الحديث: ٢٢٨٠] قال الإمام علي: (اذا قصرت يدك عن المكافاة فأطل لسانك بالشكر)(^)

[الحديث: ٢٢٨١] قال الإمام على: (شكر إلهك بطول الثناء)(٩)

[الحديث: ٢٢٨٢] قال الإمام على: (شكر من فوقك بصدق الولاء)(١٠)

[الحديث: ٢٢٨٣] قال الإمام على: (شكر المؤمن يظهر في عمله)(١١)

[الحديث: ٢٢٨٤] قال الإمام علي: (شكر الإحسان من أثنى على مسديه، وذكر بالجميل موليه)(١٢)

(۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۵) غرر الحكم، ۲۷۷. (۹) غرر الحكم، ۲۷۷. (۹) غرر الحكم، ۲۷۷. (۲) غرر الحكم، ۲۷۷. (۲) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱۰) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۲) غرر الحكم، ۲۷۷. (۲) غرر الحكم، ۲۷۷.

[الحديث: ٢٢٨٥] قال الإمام علي: (لن يستطيع احد أن يشكر النعم بمثل الإنعام بها)(١)

[الحديث: ٢٢٨٦] قال الإمام علي: (النعمة موصولة بالشكر والشكر موصول بالمزيد وهما مقرونان في قرن فلن ينقطع المزيد من الله سبحانه حتى ينقطع الشكر من الشاكر)(٢)

[الحديث: ٢٢٨٧] قال الإمام على: (اغتنموا الشكر فأدنى نفعه الزيّادة)(٣)

[الحديث: ٢٢٨٨] قال الإمام علي: (أحقّ الناس بزيادة النعمة اشكرهم لما أعطي منها)(٤)

[الحديث: ٢٢٨٩] قال الإمام علي: (انّ لله تعالى في كلّ نعمة حقّا من الشكر فمن ادّاه زاده منها ومن قصّر عنه خاطر بزوال نعمته)(٥)

[الحديث: ٢٢٩٠] قال الإمام على: (بالشكر تستجلب الزيادة)(٢)

[الحديث: ٢٢٩١] قال الإمام على: (خير الشكر ما كان كافلا بالمزيد)(٧)

[الحديث: ٢٢٩٢] قال الإمام على: (دوام الشكر عنوان درك الزيادة)(٨)

[الحديث: ٢٢٩٣] قال الإمام على: (شكر النعمة يقضي (يفضي) بمزيدها ويوجب تجديدها)(٩)

[الحديث: ٢٢٩٤] قال الإمام على: (شكر الإله يدرّ النعم)(١٠)

| (٩) غرر الحكم، ٢٧٧.  | (٥) غور الحكم، ٢٧٧. | (١) غرر الحكم، ٢٧٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱۰) غور الحكم، ۲۷۷. | (٦) غرر الحكم، ٢٧٧. | (٢) غرر الحكم، ٢٧٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | (٧) غرر الحكم، ٢٧٧. | (٣) غرر الحكم، ٢٧٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | YVV ( 541 . ÷ (A)   | YVV ( \$\frac{1}{2} \cdot |

[الحديث: ٢٢٩٥] قال الإمام علي: (شكر النعم يوجب مزيدها، وكفرها برهان جحودها)(١)

[الحديث: ٢٢٩٦] قال الإمام على: (شكرك للراضي عنك يزيده رضي ووفاء)(٢)

[الحديث: ٢٢٩٧] قال الإمام على: (كفي بالشكر زيادة)(٣)

[الحديث: ٢٢٩٨] قال الإمام على: (كافل المزيد الشكر)(٤)

[الحديث: ٢٢٩٩] قال الإمام على: (من كثر شكره تضاعفت نعمه)(٥)

[الحديث: ٢٣٠٠] قال الإمام على: (من ألهم الشكر لم يعدم الزيادة)(٢)

[الحديث: ٢٣٠١] قال الإمام على: (من حاط النعم بالشكر حيط بالمزيد)(٧)

[الحديث: ٢٣٠٢] قال الإمام علي: (من جعل الحمد ختام النعمة جعله الله سبحانه مفتاح المزيد)(^)

[الحديث: ٢٣٠٣] قال الإمام علي: (من شكر النعم بجنانه استحقّ المزيد قبل أن يظهر على لسانه)(٩)

[الحديث: ٢٣٠٤] قال الإمام علي: (ما كان الله سبحانه ليفتح على أحد باب الشكر و يغلق عليه باب المزيد)(١٠)

[الحديث: ٢٣٠٥] قال الإمام على: (شكر النعم عصمة من النقم)(١١)

[الحديث: ٢٣٠٦] قال الإمام على: (شكر النعمة أمان من تحويلها وكفيل

|                      | <u>-                                    </u> |                     |
|----------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| (٩) غرر الحكم، ٢٧٧.  | (٥) غرر الحكم، ٢٧٧.                          | (١) غرر الحكم، ٢٧٧. |
| (۱۰) غرر الحكم، ۲۷۷. | (٦) غرر الحكم، ٢٧٧.                          | (٢) غرر الحكم، ٢٧٧. |
| (۱۱) غور الحكم، ۲۷۷. | (٧) غرر الحكم، ٢٧٧.                          | (٣) غرر الحكم، ٢٧٧. |
|                      | (۸) غير الحكم، ۲۷۷.                          | (٤)غر الحكم، ٢٧٧.   |

```
بتأییدها)(۱)
```

[الحديث: ٢٣٠٧] قال الإمام على: (شكر النعمة أمان من حلول النقمة)(٢)

[الحديث: ٢٣٠٨] قال الإمام علي: (شكرك للساخط عليك يوجب لك منه صلاحا وتعطّفا)(٣)

[الحديث: ٢٣٠٩] قال الإمام علي: (ليكن الشكر شاغلا لك على معافاتك ممّا ابتلي به غيرك)(٤)

[الحديث: ٢٣١٠] قال الإمام على: (من شكر من أنعم عليه فقد كافاه)(٥)

[الحديث: ٢٣١١] قال الإمام على: (من حمد الله أغناه)(٦)

[الحديث: ٢٣١٢] قال الإمام علي: (من كثر شكره كثر خيره)(٧)

[الحديث: ٢٣١٣] قال الإمام علي: (إذا وصلت اليكم أطراف النعم فلا تنفّروا أقصاها بقلّة الشكر)(^)

[الحديث: ٢٣١٤] قال الإمام على: (قلّة الشكر تزهّد في اصطناع المعروف)(٩)

[الحديث: ٢٣١٥] قال الإمام على: (من لم يشكر الإنعام فليعدّ من الأنعام)(١٠)

[الحديث: ٢٣١٦] قال الإمام علي: (من لم يحط النعم بالشكر لها فقد عرضها لذوالها)(١١)

[الحديث: ٢٣١٧] قال الإمام على: (من لم يشكر الإحسان لم يعده الحرمان)(١٢)

(۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۵) غرر الحكم، ۲۷۷. (۹) غرر الحكم، ۲۷۷. (۹) غرر الحكم، ۲۷۷. (۹) غرر الحكم، ۲۷۷. (۲) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱۰) غرر الحكم، ۲۷۷. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۲۱) غرر الحكم، ۲۷۷. (۲۱)

[الحديث: ٢٣١٨] قال الإمام على: (من قلّ شكره زال خيره)(١)

[الحديث: ٢٣١٩] قال الإمام علي: (مصيبة يرجى خيرها (أجرها) خير من نعمة لا يؤدّى شكرها)(٢)

[الحديث: ٢٣٢٠] قال الإمام على: (نعمة لا تشكر كسيَّئة لا تغفر)(٣)

[الحديث: ٢٣٢١] قال الإمام على: (ربّ كادح لمن لا يشكره)(٤)

[الحديث: ٢٣٢٢] قال الإمام علي: (أطل يدك في مكافأة من أحسن إليك فإن لم تقدر فلا أقل من أن تشكره)(٥)

[الحديث: ٢٣٢٣] قال الإمام عليّ: (بأهل المعروف من الحاجة إلى اصطناعه أكثر عمّا بأهل الرغبة إليهم فيه، وذلك أنّ لهم فيه ثناءه وأجره وذكره. ومن فعل معروفا فإنّما صنع الخير لنفسه، ولا يطلب من غيره شكر ما أولاه لنفسه، ولكن على من أنعم عليه أن يشكر النعمة لمنعمها؛ فإن لم يفعل فقد كفرها)(٢)

[الحديث: ٢٣٢٤] سئل الإمام على: أيّ ذنب أعجل عقوبة لصاحبه؟ فقال: (من ظلم من لا ناصر له إلّا الله، وجاور النعمة بالتقصير، واستطال بالبغي على الفقير)(٧)

[الحديث: ٢٣٢٥] قال الإمام علي: (أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها، فإنّها تزول وتشهد على صاحبها بها عمل فيها)(٨)

[الحديث: ٢٣٢٦] قال الإمام علي: (ما زالت نعمة عن قوم، ولا غضارة عيش إلّا بذنوب اجترحوها. إن الله ليس بظلام للعبيد)(٩)

(۱) غور الحكم، ۲۷۷. (۶) الاختصاص/ ۲۳۶.

(٢) غور الحكم، ٢٧٧. (٥) غور الحكم، الفصل ٢ رقم ١٥٩. (٨) علل الشرائع/ ٤٦٤ .

(٣) غور الحكم، ٢٧٧. (١) دعائم الإسلام ٢/ ٣٣٠. (٩) كنز الفوائد ٢/ ١٦٢.

[الحديث: ٢٣٢٧] قال الإمام على: (أحسنوا جوار نعم الدين والدنيا بالشكر لمن دلّكم عليها)(١)

[الحديث: ٢٣٢٨] قال الإمام علي: (لن يستطيع أحد أن يشكر النعم بمثل الأنعام بها)(٢)

[الحديث: ٢٣٢٩] قال الإمام علي: (أحسن الناس حالا في النعم من استدام حاضرها بالشكر وارتجع فائتها بالصبر)(٣)

[الحديث: ٢٣٣٠] قال الإمام علي: (إذا وصلت إليكم أطراف النعم، فلا تنفّروا أقصاها بقلّة الشكر)(٤)

## ٢ ـ ما روي عن الإمام الحسين:

[الحديث: ٢٣٣١] قال الإمام الحسين في دعاء يوم عرفة في شكر الله وعد نعمه: (الحمد لله الذي ليس لقضائه دافعٌ، ولا لعطائه مانعٌ، ولا كصنعه صنع صانع، وهو الجواد الواسع، فطر أجناس البدائع، وأتقن بحكمته الصنائع، لا يخفى عليه الطلائع، ولا تضيع عنده الودائع، جازي كل صانع، ورايش كل قانع، وراحم كل ضارع، ومنزل المنافع، والكتاب الجامع، بالنور الساطع، وهو للدعوات سامعٌ، وللكربات دافعٌ وللدرجات رافعٌ، وللجبابرة قامع، فلا إله غيره، ولا شيء يعدله، وليس كمثله شيءٌ، وهو السميع البصير، اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قديرٌ.. اللهم إني أرغب إليك وأشهد بالربوبية لك، مقرا بأنك ربي، وأن إليك مردي، ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا،

<sup>(</sup>١) غور الحكم الفصل ٣ رقم ٢٤/٤٢. (٣) غور الحكم الفصل ٣ رقم ٢٠٤/٤٢.

<sup>(</sup>٢) غور الحكم الفصل ٣ رقم ٢٤/ ٥٩١. (٤) نهج البلاغة/ ١٠٩٣.

وخلقتني من التراب، ثم أسكنتني الأصلاب، آمنا لريب المنون، واختلاف الدهور والسنين، فلم أزل ظاعنا من صلب إلى رحم، في تقادم الأيام الماضية، والقرون الخالية، لم تخرجني لرأفتك بي، ولطفك لي، وإحسانك إلى، في دولة أئمة الكفر، الذين نقضوا عهدك، وكذبوا رسلك، لكنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي يسرتني وفيه أنشأتني، ومن قبل ذلك رؤفت بي بجميل صنعك، وسوابغ نعمتك، فابتدعت خلقي من مني يمني، وأسكنتني في ظلمات ثلاث، بين لحم ودم وجلد، لم تشهدني خلقي، ولم تجعل إلى شيئا من أمرى، ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدي إلى الدنيا تاما سويا، وحفظتني في المهد طفلا صبيا، ورزقتني من الغذاء لبنا مريا، وعطفت على قلوب الحواضن، وكفلتني الأمهات الرواحم، وكلأتني من طوارق الجان، وسلمتني من الزيادة والنقصان، فتعاليت يا رحيم يا رحمن، حتى إذا استهللت ناطقا بالكلام، أتممت على سوابغ الإنعام، وربيتني زائدا في كل عام، حتى إذا اكتملت فطرق، واعتدلت مرق، أوجب ت على حجتك بأن ألهمتنى معرفتك، وروعتني بعجائب حكمتك، وأيقظتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك، ونبهتني لشكرك وذكرك، وأوجب ت على طاعتك وعبادتك، وفهمتني ما جاءت به رسلك، ويسرت لي تقبل مرضاتك، ومننت على في جميع ذلك بعونك ولطفك، ثم إذ خلقتني من خير الثري، لم ترض لي يا إلهي نعمة دون أخرى، ورزقتني من أنواع المعاش، وصنوف الرياش، بمنك العظيم الأعظم على، وإحسانك القديم إلى، حتى إذا أتممت على جميع النعم، وصرفت عني كل النقم، لم يمنعك جهلي وجرأتي عليك، أن دللتني إلى ما يقربني إليك، ووفقتني لما يزلفني لديك، فإن دعوتك أجبتني، وإن سألتك أعطيتني، وإن أطعتك شكرتني، وإن شكرتني زدتني، كل ذلك إكمالًا لأنعمك على وإحسانا إلى، فسبحانك سبحانك من مبدئ معيد، حميد مجيد، وتقدست أسماؤك، وعظمت آلاؤك، فأي نعمك يا إلهي أحصي عددا وذكرا، أم أي عطاياك أقوم بها شكرا، وهي يا رب أكثر من أن يحصيها العادون، أو يبلغ علما بها الحافظون، ثم ما صرفت ودرأت عني اللهم من الضر والضراء، أكثر مما ظهر لي من العافية والسراء)(١)

[الحديث: ٢٣٣٢] قال الإمام الحسين في دعاء يوم عرفة في شكر الله وعد نعمه: (أنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيهاني، وعقد عزمات يقيني، وخالص صريح توحيدي، وباطن مكنون ضميري، وعلائق مجاري نور بصري، وأسارير صفحة جبيني، وخرق مسارب نفسي، وخذاريف مارن عرنيني، ومسارب صاخ سمعي، وما ضمت وأطبقت عليه شفتای، وحركات لفظ لسانی، ومغرز حنك فمی وفكی، ومنابت أضراسی، ومساغ مطعمي ومشربي، وحمالة أم رأسي، وبلوغ حبائل بارع عنقي، وما اشتمل عليه تأمور صدرى، وحمائل حبل وتيني، ونياط حجاب قلبي، وأفلاذ حواشي كبدى، وما حوته شراسيف أضلاعي، وحقاق مفأصلي، وقبض عواملي، وأطراف أناملي، ولحمي ودمي، وشعري، وبشري، وعصبي، وقصبي، وعظامي، ومخي، وعروقي، وجميع جوارحي، وما انتسج على ذلك أيام رضاعي، وما أقلت الأرض مني، ونومي ويقظتي، وسكوني وحركات ركوعي وسجودي، أن لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأحقاب لو عمرتها، أن أؤدى شكر واحدة من أنعمك ما استطعت ذلك، إلا بمنك الموجب على به شكرك أبدا جديدا، وثناء طارف عتيدا.. أجل، ولو حرصت أنا والعادون من أنامك أن نحصى مدى إنعامك سالفة وآنفة، ما حصر ناه عددا، ولا أحصيناه أمدا. هيهات أني ذلك،

وأنت المخبر في كتابك الناطق، والنبأ الصادق: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ الله لَا تُحْصُوهَا} [براهيم: ٣٤]، صدق كتابك، اللهم وإنباؤك، وبلغت أنبياؤك ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك، وشرعت لهم وبهم من دينك، غير أني أشهد بجهدي وجدي، ومبلغ طاقتي ووسعي، وأقول مؤمنا موقنا: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا، ولم يكن له شريكٌ في ملكه فيضاده فيها ابتدع، ولا وليٌ من الذل فيرفده فيها صنع، فسبحانه سبحانه، لو كان فيهها آلمةٌ إلا الله لفسدتا وتفطرت، سبحان الله الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحدٌ.. الحمد لله حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين، وأنبيائه المرسلين، وصلى الله على خبرته محمد خاتم النبين، وآله الطيبين الطاهرين المخلصين وسلم)(١)

[الحديث: ٢٣٣٣] قال الإمام الحسين في دعاء يوم عرفة في شكر الله وعد نعمه: (اللهم لك الحمد كها خلقتني فجعلتني سميعا بصيرا، ولك الحمد كها خلقتني فجعلتني خلقا سويا رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنيا، رب بها برأتني فعدلت فطرق، رب بها أنشأتني فأحسنت صورتي، رب بها أحسنت إلى وفي نفسي عافيتني، رب بها كلأتني ووفقتني، رب بها أنعمت على فهديتني، رب بها أوليتني ومن كل خير أعطيتني، رب بها أطعمتني وسقيتني، رب بها أغنيتني وأقنيتني، رب بها أعنتني وأعززتني، رب بها ألبستني من سترك الصافي، ويسرت لي من صنعك الكافي، صل على محمد وآل محمد، وأعني على بوائق الدهور، وصروف الليالي والأيام، ونجني من أهوال الدنيا وكربات الآخرة، واكفني شر ما يعمل الظالمون في الأرض)(٢)

[الحديث: ٢٣٣٤] قال الإمام الحسين في دعاء يوم عرفة في شكر الله وعد نعمه: (يا

<sup>(</sup>١) إقبال الأعمال، ٣٤٢. (٢) إقبال الأعمال، ٣٤٢.

من خص نفسه بالسمو والرفعة، فأولياؤه بعزه يعتزون، يا من جعلت له الملوك نير المذلة على أعناقهم، فهم من سطواته خائفون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وغيب ما تأتي به الأزمنة والدهور، يا من لا يعلم كيف هو إلا هو، يا من لا يعلم ما هو إلا هو، يا من لا يعلم ما يعلمه إلا هو، يا من كبس الأرض على الماء، وسد الهواء بالسياء، يا من له أكرم الأسهاء، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، يا مقيض الركب ليوسف في البلد القفر، وغرجه من الجب، وجاعله بعد العبودية ملكا، يا راده على يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيمٌ، يا كاشف الضر والبلوى عن أيوب، وممسك يدي إبراهيم عن ذبح ابنه بعد كبر سنه وفناء عمره، يا من استجاب لزكريا فوهب له يحيى، ولم يدعه فردا وحيدا، يا من أخرج يونس من بطن الحوت، يا من فلق البحر لبني إسرائيل، فأنجاهم، وجعل فرعون وجنوده من المغرقين، يا من أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته، يا من لم يعجل على من عصاه من خلقه، يا من استنقذ السحرة من بعد طول الجحود، وقد غدوا في نعمته يأكلون رزقه ويعبدون غيره، وقد حادوه ونادوه وكذبوا رسله)(۱)

[الحديث: ٢٣٣٥] قال الإمام الحسين في دعاء يوم عرفة في شكر الله وعد نعمه: (يا الله يا بديء، يا بديعا لا ند لك، يا دائم لا نفاد لك، يا حيا حين لا حي، يا محيي الموتى، يا من هو قائمٌ على كل نفس بها كسبت، يا من قل له شكري فلم يحرمني، وعظمت خطيئتي فلم يفضحني، ورآني على المعاصي فلم يشهرني، يا من حفظني في صغري، يا من رزقني في كبري، يا من أياديه عندي لا تحصى، ونعمه لا تجازى، يا من عارضني بالخير والإحسان، كبري، يا من أياديه عندي لا تحصى، ونعمه لا تجازى، يا من عارضني بالخير والإحسان، يا من هداني للإيهان من قبل أن أعرف شكر الامتنان، يا من

دعوته مريضا فشفاني، وعريانا فكساني، وجائعا فأشبعني، وعطشانا فأرواني، وذليلا فأعزني، وجاهلا فعرفني، ووحيدا فكثرني، وغائبا فردني، ومقلا فأغناني، ومنتصرا فنصرني، وغنيا فلم يسلبني، وأمسكت عن جميع ذلك فابتدأني، فلك الحمد والشكريا من أقال عثرتي، ونفس كربتي، وأجاب دعوتي، وستر عورتي وغفر ذنوبي، وبلغني طلبتي، ونصرني على عدوي، وإن أعد نعمك ومننك وكرائم منحك لا أحصيها)(١)

[الحديث: ٢٣٣٦] قال الإمام الحسين في دعاء يوم عرفة في شكر الله وعد نعمه: (يا مو لاي، أنت الذي أنعمت، أنت الذي أحسنت، أنت الذي أجملت، أنت الذي أفضلت، أنت الذي أكملت، أنت الذي رزقت، أنت الذي أعطيت، أنت الذي أغنيت، أنت الذي أقنيت، أنت الذي عصمت، أنت الذي سترت، أنت الذي عصمت، أنت الذي سترت، أنت الذي غفرت، أنت الذي أقلت، أنت الذي مكنت، أنت الذي أعززت، أنت الذي أعنت، أنت الذي غفرت، أنت الذي أعنت، أنت الذي أعنت، أنت الذي أعنت، أنت الذي أعنت، أنت الذي نصرت، أنت الذي أنت الذي أنت الذي أعنت، أنا الذي عافيت، أنا الذي أكرمت، أنت الذي تباركت وتعاليت، فلك الحمد دائها، ولك الشكر واصبا أبدا.. ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي، أنا الذي أعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي وعدت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي وعدت، أنا الذي أخورت.. أنا الذي اعترفت بنعمتك على وعندي، وأبوء بذنوبي فاغفرها لي، يا من لا تضره ذنوب عباده، وهو الغني عن طاعتهم، والموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته، فلك الحمد إلهي وسيدي، أمرتني فعصيتك، ونهيتني فارتكبت نهيك، فأصبحت لا ذا براءة فأعتذر،

ولا ذا قوة فأنتصر، فبأي شيء أستقبلك يا مولاي، أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي، أليس كلها نعمك عندي، ويكلها عصبتك، يا مو لاي فلك الحجة والسبيل على، يا من سترني من الآباء والأمهات أن يزجروني، ومن العشائر والإخوان أن يعيروني، ومن السلاطين أن يعاقبوني، ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه منى إذا ما أنظروني، ولرفضوني وقطعوني، فها أنا ذا إلهي بين يديك يا سيدي، خاضعٌ ذليلٌ حصرٌ حقرٌ، لا ذو براءة فأعتذر، ولا ذو قوة فأنتصر، ولا حجة فأحتج بها، ولا قائلٌ لم أجترح ولم أعمل سوءا، وما عسى الجحود لو جحدت يا مو لاي ينفعني، كيف وأنبي ذلك وجوارحي كلها شاهدةٌ على بها قد عملت وعلمت، يقينا غير ذي شك أنك سائلي عن عظائم الأمور، وأنك الحكم العدل الذي لا تجور، وعدلك مهلكي، ومن كل عدلك مهربي، فإن تعذبني يا إلهي، فبذنوبي بعد حجتك على، وإن تعف عنى فبحلمك وجودك وكرمك، لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من المستغفرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الموحدين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الخائفين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الوجلين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراجين، لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الراغيين، لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من المسبحين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المكرين، لا إله إلا أنت سبحانك ربي ورب آبائي الأولين)(١)

[الحديث: ٢٣٣٧] قال الإمام الحسين في دعاء يوم عرفة في شكر الله وعد نعمه: (اللهم هذا ثنائي عليك ممجدا، وإخلاصي موحدا، وإقراري بآلائك معددا، وإن كنت مقرا

أني لا أحصها لكثرتها وسبوغها وتظاهرها وتقادمها، إلى حادث ما لم تزل تتعهدني به معها مذ خلقتني وبرأتني من أول العمر، من الإغناء من الفقر، وكشف الضر، وتسبيب اليسر، ودفع العسر وتفريج الكرب، والعافية في البدن، والسلامة في الدين، ولو رفدني على قدر ذكر نعمتك جميع العالمين، من الأولين والآخرين، ما قدرت ولا هم على ذلك، تقدست وتعاليت من رب عظيم رحيم، لا تحصى آلاؤك، ولا يبلغ ثناؤك، ولا تكافأ نعاؤك، صل على محمد وآل محمد، وأتم علينا نعمك، وأسعدنا بطاعتك، سبحانك لا إله إلا أنت)(١)

[الحديث: ٢٣٣٨] قال الإمام الحسين في دعاء يوم عرفة في شكر الله وعد نعمه: (اللهم إنك تجيب المضطر وتكشف السوء، وتغيث المكروب، وتشفي السقيم، وتغني الفقير، وتجبر الكسير، وترحم الصغير، وتعين الكبير، وليس دونك ظهيرٌ، ولا فوقك قديرٌ، وأنت العلي الكبير.. يا مطلق المكبل الأسير، يا رازق الطفل الصغير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من لا شريك له ولا وزير، صل على محمد وآل محمد، وأعطني في هذه العشية أفضل ما أعطيت وأنلت أحدا من عبادك، من نعمة توليها، وآلاء تجددها، وبلية تصرفها، وكربة تكشفها، ودعوة تسمعها، وحسنة تتقبلها، وسيئة تغفرها، إنك لطيفٌ بها تشاء خبيرٌ، وعلى كل شيء قديرٌ)(٢)

[الحديث: ٢٣٣٩] قال الإمام الحسين في دعاء يوم عرفة في شكر الله وعد نعمه: (اللهم إنك أقرب من دعي، وأسرع من أجاب، وأكرم من عفا، وأوسع من أعطى، وأسمع من سئل، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، ليس كمثلك مسؤولٌ، ولا سواك مأمولٌ، دعوتك فأجبتني، وسألتك فأعطيتني، ورغبت إليك فرحمتني، ووثقت بك فنجيتني،

<sup>(</sup>١) إقبال الأعمال، ٣٤٢.

وفزعت إليك فكفيتني، اللهم فصل على محمد عبدك ونبيك، وعلى آله الطيبين الطاهرين أجعين، وتم لنا نعماءك، وهنئنا عطاءك، واجعلنا لك شاكرين، ولآلائك ذاكرين، آمين رب العالمين)(١)

[الحديث: ٢٣٤٠] قال الإمام الحسين في دعاء يوم عرفة في شكر الله وعد نعمه: (اللهم يا من ملك فقدر، وقدر فقهر، وعصى فستر، واستغفر فغفر، يا غاية الطالبين الراغبين، ومنتهى أمل الراجين، يا من أحاط بكل شيء علما، ووسع المستقيلين رأفة وحلما.. اللهم إنا نتوجه إليك في هذه العشية التي شرفتها وعظمتها بمحمد نبيك ورسولك، وخبرتك من خلقك، وأمينك على وحيك البشير النذير، السراج المنير الذي أنعمت به على المسلمين، وجعلته رحمة للعالمين.. اللهم فصل على محمد وآل محمد، كما محمدٌ أهلٌ لذلك منك، يا عظيم فصل عليه، وعلى آله المنتجبين الطيبين الطاهرين أجمعين، وتغمدنا بعفوك عنا، فإليك عجت الأصوات بصنوف اللغات، فاجعل لنا اللهم في هذه العشية نصيبا من كل خبر تقسمه، ونور تهدى به، ورحمة تنشر ها، وبركة تنزلها، وعافية تجللها، ورزق تبسطه، يا أرحم الراحمين.. اللهم اقلبنا في هذا الوقت منجحين مفلحين ميرورين غانمين، ولا تجعلنا من القانطين، ولا تخلنا من رحمتك، ولا تحرمنا ما نؤمله من فضلك، ولا تجعلنا من رحمتك محرومين ولا لفضل ما نؤمله من عطائك قانطين، ولا تردنا خائبين، ولا من بابك مطرودين، يا أجو د الأجو دين، ويا أكرم الأكرمين، إليك أقبلنا مو قنين، ولبيتك الحرام آمين قاصدين، فأعنا على مناسكنا، وأكمل لنا حجنا، واعف عنا وعافنا، فقد مددنا إليك أيدينا، فهي بذلة الاعتراف موسومةً)<sup>(٢)</sup>

[الحديث: ٢٣٤١] قال الإمام الحسين: (النعمة محنة، فان شكرت كانت كنزا وإن كفرت صارت نقمة)(١)

[الحديث: ٢٣٤٢] قال الإمام الحسين: (اعلموا أنّ حوائج الناس إليكم، من نعم الله عليكم، فلا تملّوا النعم فتتحول إلى غيركم)(٢)

### ٣ ـ ما روي عن الإمام السجاد:

[الحديث: ٢٣٤٣] قال الإمام السجاد يوصي بعض ولده: (يا بنيّ اشكر الله فيها أنعم عليك وأنعم على من شكرك، فإنّه لا زوال للنعمة اذا شكرت عليها ولا بقاء لها اذا كفرتها، والشاكر بشكره أسعد منه بالنعمة التي وجب عليه الشكر بها، قال الله تعالى: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لاَزْرِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ } [إبراهيم: ٧])(٣)

[الحديث: ٢٣٤٤] قال الإمام السجاد في دعائه بخواتيم الخير: (واشغل قلوبنا بذكرك عن كلّ ذكر وألسنتنا بشكرك عن كلّ شكر وجوارحنا بطاعتك عن كلّ طاعة)(٤)

[الحديث: ٢٣٤٥] قال الإمام السجاد في دعائه لمكارم الأخلاق: (اللهم صن وجهي باليسار ولا تبتذل جاهي بالإقتار فاسترزق اهل رزقك واستعطي شرار خلقك فافتتن بحمد من اعطاني وابتلى بذم من منعني وانت من دونهم ولي الاعطاء والمنع)(٥)

[الحديث: ٢٣٤٦] قال الإمام السجاد في دعائه في الرضا إذا نظر الى أصحاب الدنيا:

(واجعل شكري لك على ما زويت عنّي أوفر من شكري إيّاك على ما خوّلتني)(٢)

[الحديث: ٢٣٤٧] قال الإمام السجاد في دعائه في الاعتذار من تبعات العباد:

<sup>(</sup>١) نزهة الناظر/ ٧٢. (٣) أمالي الطوسي ٢/ ١١٥. (٥) الصحيفة السجّاديّة/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) أعلام الدين/ ٢٩٨. (٦) الصحيفة السجّاديّة/ ١٥٤. (٦) الصحيفة السجّاديّة/ ١٩٤.

(اللهم آني اعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم انصره ومن معروف أسدي إلي فلم اشكره ومن معيء اعتذر إلي فلم اعذره ومن ذي فاقة سألني فلم أوثره ومن حق ذي حق لزمني فلم أوفره ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم استره ومن كل اثم عرض لي فلم اهجره)(١)

[الحديث: ٢٣٤٨] قال الإمام السجاد في مناجاة الشاكرين: (إلهي اذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك، واعجزني عن احصاء ثنائك فيض فضلك، وشغلني عن ذكر محامدك ترادف عوائدك، واعياني عن نشر عوارفك توالى اياديك، وهذا مقام من اعترف بسبوغ النعماء وقابلها بالتقصير وشهد على نفسه بالإهمال والتضييع وانت الرؤوف الرّحيم البرّ الكريم الَّذي لا يخيّب قاصديه ولا يطرد عن فنائه امليه، بساحتك تحطّ رحال الرّاجين، وبعر صتك تقف آمال المسترفدين، فلا تقابل آمالنا بالتخييب والإيئاس، ولا تلبسنا سربال القنوط والإبلاس، الهي تصاغر عند تعاظم آلائك شكري، وتضائل في جنب اكرامك إيّاي ثنائي ونشري جلَّلتني نعمك من انوار الإيهان حللا، وضربت عليّ لطائف برّك من العزّ كللا، وقلّدتني مننك قلائد لا تحلّ، وطوّقتني اطواقا لا تفلّ، فآلاتك جمّة ضعف لساني عن احصائها، ونعماؤك كثيرة قصر فهمي عن ادراكها فضلا عن استعصائها فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري إيّاك يفتقر الى شكر، فكلّما قلت لك الحمد وجب علىّ لذلك ان أقول لك الحمد، إلهي فكما غذَّيتنا بلطفك وربّيتنا بصنعك، فتمّم علينا سوابغ النعم، وادفع عنّا مكاره النقم، واتنا من حظوظ الدَّارين ارفعها واجلُّها عاجلا وآجلا، ولك الحمد على حسن بلائك وسبوغ نعمائك، حمدا يوافق رضاك ويمتري العظيم من برّك ونداك، يا عظيم يا كريم برحمتك يا ارحم الرّاحين)(٢)

<sup>(</sup>١) الصحيفة السجّاديّة/ ٢٣٧.

[الحديث: ٢٣٤٩] قال الإمام السجّاد: (أمّا حقّ امّك: فأن تعلم أنّها حملتك حيث لا يحتمل أحد أحدا، وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطى أحد أحدا، ووقتك بجميع جوارحها، ولم تبال أن تجوع وتطعمك، وتعطش وتسقيك، وتتعرّى وتكسوك، وتضحي وتظلُّك، وتهجر النوم لأجلك، ووقتك الحرّ والبرد لتكون لها، وإنَّك لا تطيق شكرها إلَّا ىعون الله وتوفيقه)(١)

[الحديث: ٢٣٥٠] قال الإمام السجّاد: (أمّا حقّ ذي المعروف عليك: فأن تشكره، وتذكر معروفه، وتكسبه المقالة الحسنة، وتخلص له الدعاء فيها بينك وبين الله عزّ وجلّ، فإذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرّا وعلانية وإن قدرت على مكافأته يوما كافيته.. وأمّا حقّ المؤذَّن: فأن تعلم أنه مذكّر لك ربَّك عزّ وجلّ، وداع لك إلى حظَّك وعونك على قضاء فرض الله عزّ وجلّ عليك، فاشكره على ذلك شكرك للمحسن إليك)(٢)

[الحديث: ٢٣٥١] قال الإمام السجّاد: (وحقّ من سرّك بشيء لله تعالى: أن تحمد الله عز وجل أوّلا ثمّ تشكره)(٣)

[الحديث: ٢٣٥٢] قال الإمام السجاد: (إنّ الله يحبّ كلّ قلب حزين ويحبّ كلّ عبد شكور، يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده يوم القيامة: أشكرت فلانا؟ فيقول: بل شكرتك يا ربّ، فيقول: لم تشكرني إذ لم تشكره، ثمّ قال: (أشكركم لله أشكركم للناس)(٤) [الحديث: ٢٣٥٣] قال الإمام السجاد: (الذنوب الّتي تدفع القسم: إظهار الافتقار، والنوم عن العتمة، وعن صلاة الغداة، واستحقار النعم، وشكوى المعبود عزّ وجلّ)(٥)

> (٥) معاني الأخبار/ ٢٧٠. (٣) مكارم الأخلاق/ ٤٢٣. (١) مكارم الأخلاق/ ٤٢١.

(٤) أصول الكافي ٢/ ٩٩. (٢) مكارم الأخلاق/ ٤٢٢.

### ٤ ـ ما روي عن الإمام الباقر:

[الحديث: ٢٣٥٤] قال الإمام الباقر: (لا ينقطع المزيد من الله حتّى ينقطع الشكر على العباد)(١)

[الحديث: ٢٣٥٥] قال الإمام الباقر: (من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة، ومن أعطي الشكر لم يمنع الزيادة، {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: ٧])(٢)

[الحديث: ٢٣٥٦] قال الإمام الباقر: (المعافي الشاكر، له من الأجر ما للمبتلى الصابر؛ والمعطى الشاكر، له من الأجر كالمحروم القانع)(٣)

[الحديث: ٢٣٥٧] قال الإمام الباقر: (ما أنعم الله على عبد نعمة فشكرها بقلبه إلّا استوجب المزيد مها قبل أن يظهر شكره على لسانه)(٤)

#### ٥ ـ ما روي عن الإمام الصادق:

[الحديث: ٢٣٥٨] قال الإمام الصادق: (أربع من كنّ فيه كان مؤمنا وإن كان من قرنه إلى قدمه ذنوب: الصدق، والحياء وحسن الخلق، والشكر)(٥)

[الحديث: ٢٣٥٩] قيل للإمام الصادق: من أكرم الخلق على الله؟ قال: (من إذا أعطى شكر، وإذا ابتلى صبر)(٦)

[الحديث: ٢٣٦٠] قال الإمام الصادق في قول الله عزّ وجلّ: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ وَحَدِّثُ } [الضحى: ١١]: (الّذي أنعم عليك بها فضّلك وأعطاك وأحسن إليك.. فحدّث بدينه وما أعطاه الله وما أنعم به عليه)(٧)

(١) المشكاة/ ٣٢.
 (٤) أصول الكافي ٢/ ٩٤.

(٢) أمالي الطوسي ٢/ ٦٧ . (٥) تحف العقول/ ٣٦٩.

(٣) أصول الكافي ٢/ ٩٤.

£ 1 V

[الحديث: ٢٣٦١] قال الإمام الصادق: (العبد بين ثلاث؛ بلاء وقضاء ونعمة؛ فعليه للبلاء من الله الصبر فريضة، وعليه للقضاء من الله التسليم فريضة، وعليه للنعمة من الله الشكر فريضة)(١)

[الحديث: ٢٣٦٢] قال الإمام الصادق: (من أعطي ثلاثا لم يمنع ثلاثا: من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة، ومن أعطي التوكّل أعطي الدعاء أعطي الإجابة، ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة، ومن أعطي التوكّل أعطي الكفاية) ثمّ قال: (أتلوت كتاب الله عزّ وجلّ: {وَمَنْ يَتَوَكّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: ٣]، وقال: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } [غافر: ٢])(٢)

[الحديث: ٢٣٦٣] قال الإمام الصادق: (مكتوب في التوراة: اشكر من أنعم عليك وأنعم على من شكرك؛ فإنّه لا زوال للنعماء إذا شكرت ولا بقاء لها إذا كفرت؛ الشكر زيادة في النعم وأمان من الغير)(٣)

[الحديث: ٢٣٦٤] قيل للإمام الصادق: أرأيت هذه النعمة الظاهرة علينا من الله الله الله الله الله الله الله في كتابه: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} الله على نعمه وشكره وعلم انّ ذلك منه لا من غيره زاد الله على نعمه وشكره وعلم انّ ذلك منه لا من غيره زاد الله نعمه)(٤)

[الحديث: ٢٣٦٥] قال الإمام الصادق: (من شكر الله على ما أفيد فقد استوجب على الله المزيد ومن أضاع الشكر فقد خاطر بالنعم ولم يأمن التغيّر والنقم)(٥)

(۱) المحاسن/ ٦ و٧. (٣) أصول الكاني ٢/ ٩٤. (٥) المشكاة/ ٣١. (١) أصول الكاني ٢/ ٢٩. (٥) المشكاة/ ٣١. (٢) أصول الكاني ٢/ ٢٠.

[الحديث: ٢٣٦٦] قال الإمام الصادق: (من اتّقى الله وقاه، ومن شكره زاده، ومن أقرضه جزاه)(١)

[الحديث: ٢٣٦٧] قال الإمام الصادق: (لا ينبغي لمن لم يكن عالما أن يعد سعيدا، ولا لمن لم يكن ودودا أن يعد حميدا، ولا لمن لم يكن صبورا أن يعد كاملا، ولا لمن لا يتقي ملامة العلماء وذمّهم أن يرجى له خير الدّنيا والآخرة، وينبغي للعاقل أن يكون صدوقا ليؤمن على حديثه، وشكورا ليستوجب الزيادة)(٢)

[الحديث: ٢٣٦٨] قال الإمام الصادق: (النعم وحشيّة فأمسكوها بالشكر)(٣)

[الحديث: ٢٣٦٩] قال الإمام الصادق: (إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها، فأكثر من الحمد والشكر عليها، فإنّ الله عزّ وجلّ قال في كتابه: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنّكُمْ} [إبراهيم: ٧] وإذا استبطأت الرّزق، فأكثر من الاستغفار، فإنّ الله تعالى قال في كتابه: {اسْتَغْفِرُوا رَبّكُمْ إِنّهُ كَانَ غَفّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمُوال وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (١٢)} [نوح: ١٠ - ١٣] إذا حزنك أمر من سلطان أو غيره، فأكثر من لا حول ولا قوّة إلّا بالله، فإنّها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنّة)(١٤)

[الحديث: ۲۳۷۰] قال الإمام الصادق: (ثلاث لا يضرّ معهنّ شيء: الدعاء عند الكرب والاستغفار عند الذنب والشكر عند النعمة)(٥)

[الحديث: ٢٣٧١] قال الإمام الصادق: (الطاعم الشاكر، له أجر الصائم المحتسب،

(1) المحاسن/٣. (۵) أصول الكاني ٢/ ٩٥.
 (۲) أعنى الأبرار/٢٤. (٥) أضول الكاني ٢/ ٩٥.

والمعافي الشاكر، له مثل أجر المبتلي الصابر)(١)

[الحديث: ٢٣٧٢] قال الإمام الصادق: (شكر النعمة اجتناب المحارم، وتمام الشكر قول الرّجل: الحمد لله ربّ العالمين)(٢)

[الحديث: ٢٣٧٣] قال الإمام الصادق: (من أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه فقد أدّى شكرها) (٣)

[الحديث: ٢٣٧٤] قال الإمام الصادق: (ايّما عبد أنعم الله عليه فعرفها بقلبه، وحمد الله عليها بلسانه لم ينفد كلامه حتّى يأمر الله له بالزيادة)(٤)

 <sup>(</sup>۲) أصول الكافي ٢/ ٩٥.
 (٤) تفسير العياشي ٢/ ٢٢٢.

الله، ومتى يلحق صنيعه بصنيعه، والعبد ضعيف لا قوّة له أبدا إلّا بالله، والله غنيّ عن طاعة العبد، قويّ على مزيد النعم على الأبد، فكن لله عبدا شاكرا على هذا الأصل ترى العجب)(١)

[الحديث: ٢٣٧٦] قال الإمام الصادق: (إذا ذكر أحدكم نعمة الله عزّ وجلّ فليضع خدّه على التّراب، وإن لم يكن يقدر خدّه على التّراب، وإن لم يكن يقدر على النّرول للشّهرة فليضع خدّه على قربوسه، وإن لم يقدر فليضع خدّه على كفّه ثمّ ليحمد الله على ما أنعم الله عليه)(٢)

[الحديث: ٢٣٧٧] عن حمّاد بن عثمان قال: خرج الإمام الصادق من المسجد، وقد ضاعت دابّته، فقال: و(لئن ردّها الله عليّ لأشكرنّ الله حقّ شكره) قال: فما لبث أن اتي بها، فقال: (الحمد لله) فقال له قائل: جعلت فداك أليس قلت: لأشكرنّ الله حقّ شكره؟ فقال الإمام الصادق: (ألم تسمعني قلت: الحمد لله؟)

[الحديث: ٢٣٧٨] قيل للإمام الصادق: هل للشّكر حدّ إذا فعله العبد كان شاكرا؟ قال: (نعم) قلت: ما هو؟ قال: (يحمد الله على كلّ نعمة عليه في أهل ومال، وإن كان فيها أنعم عليه في ماله حقّ أدّاه ومنه قوله جلّ وعزّ: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: ١٣]، ومنه قوله تعالى: {رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ المُنْزِلِينَ} [المؤمنون: ٢٩]، وقوله {رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُحُرَّجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَكُنْكَ سُلْطَانًا نَصِرًا} [الإسماء: ٨٠])(٣)

[الحديث: ٢٣٧٩] قال الإمام الصادق: (شكر كلّ نعمة ـ وإن عظمت ـ أن تحمد الله

(١) مصباح الشريعة / ٦. (٣) أصول الكافي ٢/ ٩٥. (٣) أصول الكافي ٢/ ٩٥.

عزّ وجلّ عليها)(١)

[الحديث: ٢٣٨٠] قال الإمام الصادق (ما أنعم الله على عبد بنعمة صغرت أو كرت، فقال: الحمد لله، إلّا أدّى شكرها)(٢)

[الحديث: ٢٣٨١] قال الإمام الصادق: (إنّ داود رسول الله عليه السّلام قال: يا ربّ أخبرني بقريني في الجنّة ونظيري في منازلي، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أنّ ذلك (متّى) أبا يونس؛ فاستأذن الله في زيارته فأذن له، فخرج هو وسليان ابنه عليهما السّلام حتّى أتيا مو ضعه، فإذا هما ببيت من سعف، فقيل لهما: هو في السوق، فسألا عنه، فقيل لهما: اطلباه في الحطَّابين، فسألا عنه، فقال لهما: جماعة من الناس ننتظره الآن حتَّى يجيء، فجلسا ينتظر انه إذا أقبل وعلى رأسه وقر من حطب، فقام إليه الناس فألقى عنه الحطب فحمد الله وقال: من يشترى طيّبا بطيّب فساومه واحد وزاده آخر حتّى باعه من بعضهم قال: فسلّما عليه؛ فقال: انطلقا بنا إلى المنزل واشترى طعاما بها كان معه ثمّ طحنه وعجنه في نقير له، ثمّ أجّب نارا وأوقدها ثمّ جعل العجين في تلك النار وجلس معهم يتحدّث، ثمّ قال: وقد نضجت خبيزته فوضعها في النقير فلفُّها وذرّ عليها ملحا ووضع إلى جنبه مطهرة ملئ ماء وجلس على ركبتيه فأخذ لقمة، فلمّا رفعها إلى فيه قال: بسم الله، فلمّا ازدردها قال: الحمد لله، ثمّ فعل ذلك بأخرى وأخرى، ثمّ أخذ الماء فشرب منه؛ فذكر اسم الله فلمّا وضعه قال: الحمد لله يا ربّ من ذا الذي أنعمت عليه وأوليته مثل ما أوليتني قد صحّحت بصري وسمعي وبدني وقوّيتني حتّى ذهبت إلى شجر لم أغرسه ولم أهتمّ لحفظه، جعلته لي رزقا وسقت لي من اشتراه منّى فاشتريت بثمنه طعاما لم أزرعه، وسخّرت لي النار فأنضجته وجعلتني آكله

(١) أصول الكافي ٢/ ٩٥.

بشهوة أقوى بها على طاعتك؛ فلك الحمد، قال: ثمّ بكى، فقال داود لسليهان: يا بنيّ قم فانصرف بنا فإني لم أر عبدا قطّ أشكر لله من هذا، صلّى الله عليه وعليهما)(١)

[الحديث: ٢٣٨٢] قال الإمام الصادق: (إنّ الرجل منكم ليشرب شربة من الماء فيوجب الله له بها الجنّة، ثمّ قال: يأخذ الاناء فيضعه على فيه فيسمّي، ثمّ يشرب فينحيه وهو يشتهيه فيحمد الله، ثمّ يعود ويشرب، ثمّ ينحيه فيحمد الله، ثمّ يعود ويشرب، ثمّ ينحيه فيحمد الله، فيوجب الله له بها الجنّة)(٢)

[الحديث: ٢٣٨٣] قال الإمام الصادق: (كان المسيح عليه السّلام يقول: النّاس رجلان؛ معافي ومبتلى، فاحمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاء)(٣)

[الحديث: ٢٣٨٤] قال الإمام الصادق: (إذا أحسنتم فاحمدوا الله، وإذا أسأتم فاستغفروا الله)(٤)

[الحديث: ٢٣٨٥] قال بعضهم للإمام الصادق: خشيت أن أكون مستدرجا، فقال: (ولم؟) قال: لأنّي دعوت الله أن يرزقني دارا فرزقني، ودعوت الله أن يرزقني ألف درهم فرزقني ألفا، ودعوته أن يرزقني خادما فرزقني خادما، قال: (فأيّ شيء تقول؟) قال: أقول: الحمد لله، قال: (فما أعطيت أفضل ممّا أعطيت)(٥)

[الحديث: ٢٣٨٦] قال بعضهم للإمام الصادق: انّي أرى من هو شديد الحال مضيّقا عليه العيش وأرى نفسي في سعة من هذه الدنيا لا أمدّ يدي إلى شيء إلّا رأيت فيه ما أحبّ وقد أرى من هو أفضل منّى قد صرف ذلك عنه فقد خشيت أن يكون لي استدراجا من الله

(۱) تنبیه الخواطر ۱۸/۱.
 (۳) المشكاة الأنوار/ ۲۷.
 (۲) مشكاة الأنوار/ ۲۷.
 (۲) مشكاة الأنوار/ ۲۷.

لي بخطيئتي، فقال عليه السّلام: (أمّا مع الحمد فلا والله)(١)

[الحديث: ٢٣٨٧] قال الإمام الصادق: (أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السّلام: (يا موسى! ما خلقت خلقا أحبّ إليّ من عبدي المؤمن وإنّي إنّما أبتليه لما هو خير له، وأعافيه لما هو خير له، فليصبر على بلاي، وليشكر نعماي وليرض بقضاي، أكتبه من الصدّيقين عندي)(٢)

[الحديث: ٢٣٨٨] قال الإمام الصادق: (قال الله: من لم يرض بقضائي ويشكر نعمائي ويشكر نعمائي ويصبر على بلائي فليطلب ربّا سوائي غيري، ومن رضي بقضائي وشكر نعمائي وصبر على بلائى كتبته في الصدّيقين عندي)(٣)

[الحديث: ٢٣٨٩] قال الإمام الصادق: (من استخار الله في أمره فعمل أحد الأمرين فعرض في قلبه شيء، فقد اتهم الله في قضائه)(٤)

[الحديث: ۲۳۹٠] قال الإمام الصادق: (إنّ الله أنعم على قوم فلم يشكروا فصارت عليهم وبالا، وابتلى قوما بالمصائب فصبروا، فصارت عليهم نعمة)(٥)

[الحديث: ٢٣٩١] قال الإمام الصادق: (أحسنوا جوار النعم)، قيل: وما حسن جوار النعم؟ قال: (الشكر لمن أنعم بها وأداء حقوقها)(١)

[الحديث: ٢٣٩٢] عن داود بن سرحان قال: كنّا عند الإمام الصادق إذ دخل عليه السدير الصيرفي فسلّم وجلس، فقال له: (يا سدير ما كثر مال رجل قطّ إلّا عظمت الحجة لله تعالى عليه، فإن قدرتم أن تدفعوها عن أنفسكم فافعلوا) فقال له: يا ابن رسول الله بها

272

<sup>(</sup>۱) مشكاة الأنوار/ ۲۷. (۳) بحار الأنوار ۸۸/ ۲۲ نقلا عن الفتح. (۵) التمحيص/ ۲۰. (۲) التمحيص/ ۵۰. (۶) التمديس (۲۰ الأنوار ۸۸/ ۲۷ نقلا عن الفتح. (۲) التمديس (۲۰ التمحيص)

ذا؟ قال: (بقضاء حوائج إخوانكم من أموالكم) ثمّ قال: (تلقوا النعم يا سدير بحسن مجاورتها، واشكروا من أنعم عليكم، وانعموا على من شكركم، فإنّكم اذا كنتم كذلك استوجبتم من الله تعالى الزيادة ومن إخوانكم المناصحة. ثمّ تلا {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: ٧])(١)

[الحديث: ٢٣٩٣] قال الإمام الصادق: (من قصرت يده بالمكافاة فليطل لسانه بالشكر)(٢)

[الحديث: ٢٣٩٤] قال الإمام الصادق: (من حقّ الشكر لله تعالى أن يشكر من الجرى تلك النعمة على يده)(٣)

[الحديث: ٢٣٩٥] قال الإمام الصادق: (المعطون ثلاثة: الله ربّ العالمين، وصاحب المال، والّذي يجري على يديه)(٤)

## ٦ ـ ما روي عن الإمام الرضا:

[الحديث: ٢٣٩٦] قال الإمام الرضا: (اتقوا الله وعليكم بالتواضع والشكر والحمد، إنّه كان في بني إسرائيل رجل فأتاه في منامه من قال له: إنّ لك نصف عمرك سعة، فاختر أيّ النصفين شئت، فقال: إنّ لي شريكا فلمّا أصبح الرجل قال لزوجته: قد أتاني في هذه الليلة رجل فأخبرني أنّ نصف عمري لي سعة فاختر أيّ النصفين شئت؟ فقالت له زوجته: اختر النصف الأوّل. فقال: لك ذاك.. فأقبلت عليه الدنيا فكان كلّما كانت نعمة قالت زوجته: جارك فلان محتاج فصله، وتقول: قرابتك فلان فتعطيه، وكانوا كذلك كلّما

240

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي ١٩ ٣٠٩. العيون والمحاسن. العيون والمحاسن. (١) أمالي الطوسي ٤٩٤ نقلا عن كتاب (١٤) الحصال ١٣٤١.

جاءتهم نعمة أعطوا وتصدّقوا وشكروا، فلمّا كان ليلة من اللّيالي أتاه الرجل فقال: يا هذا إنّ النصف قد انقضى فها رأيك؟ قال: لي شريك فلمّا أصبح قال لزوجته: أتاني الرجل فأعلمني أنّ النصف قد انقضى، فقالت له زوجته: قد أنعم الله علينا فشكرنا، والله أولى بالوفاء؛ قال: فإنّ لك تمام عمرك)(١)

[الحديث: ٢٣٩٧] عن الإمام الرضا قال: (مرّ الإمام السجاد برجل وهو يدعو الله أن يرزقه الصبر، فقال: ألا لا تقل هذا، ولكن سل الله العافية والشكر على العافية، فإنّ الشكر على العافية خير من الصبر على البلاء، كان دعاء النبي: اللهم إنّي اسألك العافية والشكر على العافية في الدنيا والآخرة)(٢)

[الحديث: ٢٣٩٨] عن أحمد بن عمر قال: دخلنا على الإمام الرضا فقلنا: إنّا كنّا في سعة من الرزق وغضارة من العيش فتغيّرت الحال بعض التغيّر فادع الله أن يردّ ذلك إلينا؟ فقال: (أيّ شيء تريدون تكونون ملوكا؟ أيسرّكم أن تكونوا مثل طاهر وهرثمة وإنّكم على خلاف ما أنتم عليه؟) فقلت: لا والله ما سرّني أنّ لي الدنيا بها فيها ذهبا وفضّة وإنّي على خلاف ما أنا عليه. فقال: (إنّ الله يقول: {اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشّكُورُ} [سبأ: ١٣])(٣)

[الحديث: ٢٣٩٩] قال الإمام الرضا: (إنّ الله عزّ وجلّ أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى: أمر بالصلاة والزكاة، فمن صلّى ولم يزكّ لم تقبل منه صلاته، وأمر بالشكر له وللوالدين، فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله، وأمر باتقاء الله وصلة الرحم، فمن لم يصل

الشكاة/ ٣٠.
 شكاة الأنوار/ ٢٥٨.
 غف العقول/ ٤٤٨.

## رحمه لم يتّق الله عزّ وجلّ)(١)

[الحديث: • • ٤ ٢] قال الإمام الرضا: (من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عزّ وجلّ)(٢)

[الحديث: ٢٠٤١] قال الإمام الرضا: (إنّ النعم كالإبل المعتقلة في عطنها على القوم ما أحسنوا جوارها، فإذا أساؤوا معاملتها وإنالتها نفرت عنهم)(٣)

#### ٧ ـ ما روى عن سائر الأئمة:

[الحديث: ٢٤٠٢] عن هشام بن أحمر قال: كنت أسير مع الإمام الكاظم في بعض أطراف المدينة إذ ثنّى رجله عن دابّته، فخرّ ساجدا، فأطال وأطال، ثمّ رفع رأسه وركب دابّته فقلت: جعلت فداك قد أطلت السجود؟ فقال: (إنّني ذكرت نعمة أنعم الله بها عليّ فأحببت أن أشكر ربّي)(٤)

[الحديث: ٢٤٠٣] قال الإمام الكاظم: (من حمد الله على النعمة فقد شكره وكان الحمد أفضل من تلك النعمة)(٥)

[الحديث: ٢٤٠٤] قيل للإمام الكاظم: آتاني الله بأمور لا أحتسبها لا أدري كيف وجوهها، قال: (أولا تعلم أنّ هذا من الشكر)(٢)، وفي رواية: (لا تستصغر الحمد)

[الحديث: ٢٤٠٥] قال الإمام الكاظم: (المعروف غلّ لا يفكّه إلّا مكافاة أو شكر)(٧)

[الحديث: ٢٤٠٦] قال الإمام الجواد: (نعمة لا تشكر كسيئة لا تغفر)(^)

(١) الخصال ٢/١٥. (٤) أصول الكافي ٢/ ٩٨. (٧) بحار الأنوار ٧٧ ٤٣٠، الدرّة الباهرة.

(٢) عيون الأخبار ٢/ ٢٤. (٥) أصول الكافي ٢/ ٩٦. (٨) بحار الانوار ٢٨ ٥٣/ ٥٥، الدرّة الباهرة.

(٣) الكافي ٤ / ٣٨.
 (٦) مشكاة الأنوار / ٢٧.

£ Y V

[الحديث: ٢٤٠٧] قال الإمام الجواد: (ما شكر الله أحد على نعمة أنعمها عليه إلّا استوجب بذلك المزيد قبل أن يظهر على لسانه)(١)

[الحديث: ٢٤٠٨] قال الإمام الهادي: (الشاكر أسعد بالشكر منه بالنعمة الّتي أوجب ت الشكر، لأنّ النعم متاع، والشكر نعم وعقبي)(٢)

[الحديث: ٢٤٠٩] قال الإمام الهادي: (ألقوا النعم بحسن مجاورتها، والتمسوا الزيادة منها بالشكر عليها، واعلموا انّ النفس أقبل شيء لما أعطيت، وأمنع شيء لما سئلت، فاحملوها على مطيّة لا تبطئ إذا ركبت، ولا تسبق إذا تقدّمت، أدرك من سبق إلى الجنّة، ونجا من هرب إلى النار)(٣)

[الحديث: ۲٤۱٠] قال الإمام الهادي: (ألقوا النعم بحسن مجاورتها، والتمسوا الزيادة فيها بالشكر عليها)(٤)

[الحديث: ٢٤١١] عن أبي هاشم الجعفري قال: أصابتني ضيقة شديدة فصرت إلى الإمام الهادي؛ فأذن لي فلمّا جلست قال: (يا أبا هاشم أي نعم الله عزّ وجلّ عليك تريد أن تؤدّي شكرها؟) قال أبو هاشم: فوجمت فلم أدر ما أقول له.. فابتدأ فقال: (رزقك الإيمان فحرّم به بدنك على النار، ورزقك العافية فأعانتك على الطاعة، ورزقك القنوع فصانك عن التبذّل، يا أبا هاشم إنّم ابتدأتك بهذا لأنّي ظننت أنّك تريد ان تشكو إلى من فعل بك هذا، وقد أمرت لك بهائة دينار فخذها)(٥)

[الحديث: ٢٤١٢] قال الإمام العسكري: (لا يعرف النعمة إلّا الشاكر، ولا يشكر

(١) نزهة الناظر/١٤٧.
 (٣) نزهة الناظر/١٤٧.
 (٥) أمالي الصدوق/ ٤١٦.
 (٢) غف العقول/ ٤٨٣.
 (٤) أعلام الدين/ ٩٩٨.

رع العين ١٠٠١

# النعمة إلّا العارف)(١)

(١) نزهة الناظر/ ١٤٣.

## المعرفة واليقين

وهي من المنازل الروحية الضرورية التي وردت الدعوة إليها في القرآن الكريم، بل اعتبرتها عنوان الإيهان، كما قال تعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَا يَدْخُلِ الْإيهان فِي قُلُوبِكُمْ } [الحجرات: ١٤]، أي أن إيهانكم لم يصل بعد إلى الدرجة التي يستحق بها هذا الاسم.. وإنها هو مجرد استسلام للحقائق دون تسليم وإذعان مطلق لها.

ذلك أن إيهان الأعراب في ذلك الحين كان مجرد قشرة ظاهرية سطحية لم تستقر بعد في القلب، بسبب عدم حصول اليقين في حقائق الإيهان ومقتضياته.

ولهذا أيضا نفى الله تعالى تلك الدعاوى التي تدعي الإيهان من دون تحقق بمقتضياته، وأولها تغلغل الإيهان ومعارفه في النفس، كها قال تعالى عن المنافقين: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِالله وَبِالْيَوْمِ الآخر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (البقرة: ٨)، وقال عن غيرهم من المنافقين وأهل الكتاب: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ﴾ (المائدة: ١٤)

ولهذا نجد القرآن الكريم يفرق بين درجات العلم، ويعتبر اليقين أعلاها، وأرفعها، وأرفعها، ومن أمثلتها ما ورد في قوله تعالى في سورة التكاثر: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [التكاثر: ٣، ٤]، وهذا يدل على أن العلم الثاني ليس هو نفس العلم الأول، لا في حقيقة المعلوم، وإنها في درجة اليقين به، ولهذا رتب بينها ترتيبا متراخيا، ليدل على أن الانتقال إلى مرحلة أخرى في إدراك المعلوم تحتاج وقتا طويلا.

ثم فسر ذلك، فقال: ﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥) لَتَرَوُنَّ الجُحِيمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوُبَّا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴾ [التكاثر: ٥ - ٧]، وهذا يدل على أن العلم الأول كان علم ذهنيا مجردا، وأما العلم الثاني، فانتقل من الذهن إلى البصر والبصيرة، بحيث أصبح مكشوفا مشاهدا.

وقد ذكر الله تعالى درجة أخرى للعلم أكبر من تينك الدرجتين، وهي درجة حق اليقين، وقد ذكرها بعد إيراده لأحوال المحتضرين من السابقين وغيرهم، فقال: ﴿إِنَّ هَذَا لَمُو حَقُّ النَّقِينِ ﴾ [الواقعة: ٩٥]

وهو يشير بذلك إلى أن الجزاء المعد للمؤمنين وغيرهم، باختلاف درجته، سيعيشونه حقيقة في تلك اللحظات قبل الاحتضار.. وهذه هي المعرفة القصوى، وهي المطلوب الأكبر لأصحاب النفوس المطمئنة.

ولهذا؛ فإن المراد من طلب زيادة العلم الذي نص عليه قوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤]، لا يقصد به زيادة عدد المعلومات فقط، وإنها زيادة اليقين بها، حتى تصبح، وكأنها رأي العين، أو حتى تندمج مع النفس اندماجا كليا.

ولهذا يخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام، أنه مع علمه بإحياء الله تعالى للموتى، كما نص على ذلك قوله تعالى على لسانه في حجاجه مع الملك: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨]

إلا أنه ـ ومع ذلك اليقين ـ طلب المزيد، بتحويل علمه من علم اليقين إلى عين اليقين، كما قال تعالى حاكيا عنه: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ ثُحْيِ المُوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلُ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]

وهذا يدل على أن الطمأنينة الإيمانية لا تتحقق بمجرد علم اليقين، وإنها تتحقق بعين

اليقين.. فبقدر المشاهدة والكشف بقدر ما تتحقق الطمأنينة.

ولصعوبة المسالك المؤدية إليها أمر إبراهيم عليه السلام بأوامر شديدة حتى تتحقق له تلك الرؤية، قال تعالى: ﴿قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٠]

فمع أنه كان في الإمكان أن يحصل ذلك في محل واحد.. لكن الله تعالى أراد أن يعلم عباده أن تحصيل هذه المرتبة من اليقين يحتاج مجاهدات كثيرة، كما نص على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَا هُمُ سُبُلَنَا وَإِنَّ الله لَمَ المُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]

ومثل ذلك ما حصل لموسى عليه السلام عندما طلب زيادة في العلم؛ فقد أُمر بأن يسير مسافات طويلة، وهناك رأى من الحقائق المرتبطة بالقدر ما لم يكن يعلمه بهذا النوع من العلم.

بناء على هذا فإن كل الأحاديث التي تبين فضل اليقين، أو تشرح كيفية تحصيله، أو تعلق صدق الإيهان وكهاله عليه، من الأحاديث المقبولة الموافقة للقرآن الكريم، وهذا ما جمعناه منها:

## أولاً ما ورد في الأحاديث النبوية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

#### ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:

[الحديث: ٢٤١٣] عن حنظلة بن الربيع أنه قال لرسول الله على: (يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي العين؛ فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، ونسينا كثيرا)، فقال رسول الله على: (والذي نفسى بيده، لو تدومون

على ما تكونون عندي، وفي الذكر، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، لكن ساعة وساعة)(١)

[الحديث: ٢٤١٦] عن أمّ العلاء، قالت: اقتسم المهاجرون قرعة، فطار لنا عثمان بن مظعون فأنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الّذي توفّي فيه، فلمّ توفّي و غسّل و كفّن في أثوابه دخل رسول الله على، فقلت: رحمة الله عليك أبا السّائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله،

(۱) مسلم ۸/ ۹۶. (۲) البخاري (۱۰۵۳) ومسلم(۹۰۵) (۳) أحد(۲/ ۱۷۷)، والترمذي (۹۷۳)

فقال النّبيّ عَلَى: (و ما يدريك أنّ الله قد أكرمه؟) فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: (أمّا هو فقد جاءه اليقين، و الله إنّي لأرجو له الخير، و الله ما أدري ـ و أنا رسول الله ـ ما يفعل بي)، فو الله لا أزكّي أحدا بعده أبدا)(١)

[الحديث: ٢٤١٧] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الميّت يصير إلى القبر. فيجلس الرّجل الصّالح في قبره، غير فزع و لا مشعوف ثمّ يقال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام. فيقال له: ما هذا الرّجل؟ فيقول: محمّد رسول الله ﷺ جاءنا بالبيّنات من عند الله فصدّقناه. فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله، فيفرج له فرجة قبل النّار. فينظر إليها يحطم بعضها بعضا. فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله. ثمّ يفرج له قبل الجنّة. فينظر إلى زهرتها و ما فيها. فيقال له: هذا مقعدك. و يقال له: على اليقين كنت. و عليه متّ. و عليه تبعث إن شاء الله. و يجلس الرّجل السّوء في قبره فزعا مشعوفا. فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: ما هذا الرّجل؟ فيقول: سمعت النّاس يقولون قولا فقلته. فيفرج له قبل الجنّة. فينظر إلى زهرتها و ما فيها. فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك. ثمّ يفرج له فرجة قبل النّار. فينظر إليها. يحطم بعضها بعضا. فيقال له: هذا مقعدك، على الشّكّ يفرج له فرجة قبل النّار. فينظر إليها. يحطم بعضها بعضا. فيقال له: هذا مقعدك، على الشّكّ

[الحديث: ١٨ ٤ ٢] قال رسول الله ﷺ: (سيّد الاستغفار أن يقول: اللهمّ أنت ربّي لا إله إلّا أنت، خلقتني و أنا عبدك، و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، و أبوء لك بذنبي، اغفر لي، فإنّه لا يغفر الذّنوب إلّا أنت.. من قالها من النّهار موقنا بها فهات من يومه قبل أن يمسى فهو من أهل الجنّة، و من

(۱) البخاري (۱۲٤٣) (۲) ابن ماجه (۲۲۸)

قالها من اللّيل و هو موقن بها فهات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنّة)(١)

[الحديث: ٢٤١٩] قال رسول الله على: (القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السّراج يزهر، و قلب أغلف مربوط على غلافه، و قلب منكوس، و قلب مصفّح، فأمّا القلب الأجرد فقلب المؤمن، سراجه فيه نوره، و أمّا القلب الأغلف فقلب الكافر، و أمّا القلب المنكوس فقلب المنافق، عرف ثمّ أنكر، و أمّا القلب المصفّح فقلب فيه إيهان و نفاق، فمثل الإيهان فيه كمثل البقلة يمدّها الماء الطّيب، و مثل النّفاق فيه كمثل القرحة يمدّها القيح و الدّم، فأيّ المدّتين غلبت على الأخرى غلبت عليه)(٢)

[الحديث: ٢٤٢٠] عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بها يطيقون. قالوا: إنّا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إنّ الله قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر. فيغضب حتّى يعرف الغضب في وجهه ثمّ يقول: (إنّ أتقاكم و أعلمكم بالله أنا)(٣)

[الحديث: ٢٤٢١] قال رسول الله ﷺ: (إيّاك والظّنّ، فإنّ الظّنّ أكذب الحديث، ولا تحسّسوا ولا تجسّسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا)(٤)

[الحديث: ٢٤٢٣] عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله على، فقال لرجل ممّن

(۱) البخاري (۲۳۰۱) (۳) البخاري (۲۰) (۱) البخاري (۲۰) (۱) البخاري (۲۰) (۲۰) (۱) البرمذي (۲۰۱۸) (۲۰) البخاري (۲۰۲۳) (۲۰۲۳) (۲۰۲۳)

يدّعي الإسلام: هذا من أهل النّار. فلمّا حضر القتال قاتل الرّجل قتالا شديدا فأصابته جراحة. فقيل: يا رسول الله، الّذي قلت إنّه من أهل النّار فإنّه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، فقال النّبيّ على: (إلى النّار) قال: فكاد بعض النّاس أن يرتاب. فبينها هم على ذلك إذ قيل إنّه لم يمت، ولكنّ به جراحا شديدا. فلمّا كان من اللّيل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النّبيّ على بذلك، فقال: (الله أكبر، أشهد أنّي عبد الله ورسوله) ثمّ أمر بلالا فنادى في النّاس: (أنّه لا يدخل الجنّة إلّا نفس مسلمة وإنّ الله ليؤيّد هذا الدّين بالرّجل الفاجر)(١)

#### ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر الشيعية:

[الحديث: ٢٤٢٤] قال رسول الله ﷺ في خطبة: (خير ما ألقي في القلب اليقين. والارتياب من الكفر)(٢)

[الحديث: ٢٤٢٥] قال رسول الله ﷺ: (إنّ صلاح أوّل هذه الأمة بالزّهد واليقين، وهلاك آخرها بالشحّ والأمل)(٣)

[الحديث: ٢٤٢٦] عن معاذ، عن رسول الله على قال: قلت: يا رسول الله ما أعمل؟ قال: (اقتد بنبيّك يا معاذ في اليقين) قلت: أنت رسول الله وأنا معاذ، قال: (وإن كان في علمك تقصر)(٤)

[الحديث: ٢٤٢٧] قال رسول الله ﷺ: (كفي باليقين غني، وبالعبادة شغلا)(٥) [الحديث: ٢٤٢٨] عن الإمام الباقر قال: (إنّ أناسا أتوا رسول الله ﷺ بعد ما أسلموا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۰۲۲) (۳) الخصال ۷/ ۷۹. (۵) المحاسن/ ۲٤٧. (۲) تفسير القميّ ۱/ ۲۹۱. (٤) فلاح السائل/ ۲۱۱.

فقالوا: يا رسول الله أيؤخذ الرجل منّا بها عمل في الجاهليّة بعد إسلامه؟ فقال: من أحسن إسلامه وصحّ يقين إيهانه لم يأخذه الله بها عمل، ومن سخف إسلامه ولم يصحّ يقين إيهانه أخذه الله بالأوّل والآخر)(١)

[الحديث: ٢٤٢٩] قال رسول الله ﷺ: (لا حسب إلّا التواضع، ولا كرم إلّا التقوى، ولا عمل إلّا بنيّة ولا عبادة إلّا بيقين)(٢)

[الحديث: ٢٤٣٠] قال رسول الله ﷺ: (صلاة ركعتين خفيفتين في يقين خير من قيام لله)(٣)

[الحديث: ٢٤٣١] قال رسول الله ﷺ: (إنّ اليقين أن لا ترضي أحدا بسخط الله، ولا تحمد أحدا على ما آتاك الله، ولا تذمّ أحدا على ما لم يؤتك الله، فإنّ الرّزق لا يجرّه حرص حريص، ولا يصرفه كراهية كاره، إنّ الله بحكمه وفضله جعل الروح والفرج في اليقين والرضى، وجعل الهمّ والحزن في الشكّ والسخط)(٤)

[الحديث: ٢٤٣٢] قال رسول الله: (إنّ من اليقين أن لا ترضوا الناس بسخط الله، ولا تحمدوهم على ما رزقكم الله، ولا تذمّوهم على ما لم يؤتكم الله، إنّ الرزق لا يجرّه حرص حريص ولا يردّه كراهة كاره، ولو أن أحدكم فرّ من رزقه كما يفرّ من الموت لكان رزقه أشدّ له طلبا، وأسرع إدراكا من الموت إنّ الله تعالى جعل الروح والراحة في اليقين والرضا، وجعل الهمّ والحزن في الشكّ والسخط)(٥)

[الحديث: ٢٤٣٣] عن الإمام الصادق: أنّ رسول الله على صلّى بالناس الصّبح، فنظر

(۱) المحاسن/ ۲۰۰. (۳) الأشعثيات/ ۳۵. (۵) مشكاة الأنوار/ ۱۲. (۲) الأشعثيات/ ۱۰۰. (٤) المحاسن/ ۱۲. إلى شابّ في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه، مصفرا لونه، قد نحف جسمه وغارت عيناه في رأسه، فقال له رسول الله هي: كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أصبحت يا رسول الله موقنا، فعجب رسول الله من قوله وقال: إنّ لكلّ يقين حقيقة، فها حقيقة يقينك؟ فقال: إنّ يقيني يا رسول الله هو الّذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري، فعزفت نفسي عن الدّنيا وما فيها حتّى كأني أنظر إلى عرش ربّي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم، وكأني أنظر إلى أهل الجنّة يتنعّمون في الجنّة ويتعارفون وعلى الأرائك متّكئون، وكأني أنظر إلى أهل البنار وهم فيها معذّبون مصطرخون وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي، فقال رسول الله هي لأصحابه: هذا عبد نوّر الله قلبه بالإيهان، ثمّ قال له: ألزم ما أنت عليه، فقال الشابّ: ادع الله لي يا رسول الله أن ارزق الشّهادة معك، فدعا له رسول الله في فاستشهد بعد تسعة نفر وكان هو العاشر)(١)

[الحديث: ٢٤٣٤] قال رسول الله على: (علامة الموقن ستة: أيقن أنّ الله حقّ فآمن به، وأيقن بأنّ الموت حقّ فحذره، وأيقن بأنّ البعث حقّ فخاف الفضيحة، وأيقن بأنّ الجنة حقّ فاشتاق إليها، وأيقن بأنّ النار حقّ فظهر سعيه للنجاة منها، وأيقن بأنّ الحساب حقّ فحاسب نفسه)(٢)

[الحديث: ٢٤٣٥] قال رسول الله على: (الريب كفر)(٣)

[الحديث: ٢٤٣٦] قال رسول الله ﷺ: (أوصاني ربّي بسبع، أوصاني بالإخلاص في

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٣/٣٥. (٣) بحار الأنوار ١٠٣/٦٩ عن كتاب الإمامة (٢) تحف العقول/١٩. والتيصرة.

السرّ والعلانية، وأن أعفو عمّن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وأن يكون صمتى فكرا، ونظري عبرا)(١)

[الحديث: ٢٤٣٧] قال رسول الله ﷺ: (انّ ربّي أمرني أن يكون نطقي ذكرا، وصمتي فكرا، ونظري عبرة)(٢)

[الحديث: ٢٤٣٨] قال رسول الله ﷺ: (المعتبر في الدّنيا عيشه فيها كعيش النائم يراها ولا يمسّها)(٣)

[الحديث: ٢٤٣٩] جاء رجل إلى رسول الله على قال: ما رأس العلم؟ قال: (معرفة الله حقّ معرفته) قال: وما حقّ معرفته؟ قال: (أن تعرفه بلا مثال ولا شبيه، وتعرفه إلها واحدا خالقا قادرا أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا، لا كفو له ولا مثل له، فذاك معرفة الله حقّ معرفته)(٤)

[الحديث: ٢٤٤٠] قال رسول الله ﷺ: (أفضلكم إيهانا أفضلكم معرفة)(٥) ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:

وهي أحاديث كثيرة، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى ما يلي:

#### ١ ـ ما روي عن الإمام على:

[الحديث: ٢٤٤١] سأل الإمام على الحسن والحسين فقال لهما: (ما بين الإيمان والحديث؛) فسكتا، فقال للحسن: (أجب يا أبا محمّد) قال: (بينهما شبر) قال: (وكيف ذاك؟) قال: (لأنّ الإيمان ما سمعناه بآذاننا وصدّقناه بقلوبنا، واليقين ما أبصرناه بأعيننا واستدللنا

<sup>(</sup>۱) كنز الفوائد للكراجكي ۲۱۱. (۳) مصباح الشريعة/ ۲٤. (٥) جامع الأخبار/ ٥. (۲) مشكاة الأنوار/ ٥٧. (٤) جامع الأخبار/ ٥.

به على ما غاب عنّا)<sup>(۱)</sup>

[الحديث: ٢٤٤٢] قال الإمام على لابنه الحسن: (ما الإيمان وما اليقين؟) قال: (الإيان ما سمعناه بآذننا فصدّقناه، واليقين ما رأيناه بأعيننا فتقبّلناه)(٢)

[الحديث: ٢٤٤٣] قال الإمام على: (لا يجد أحدكم طعم الإيان حتّى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه)(٣)

[الحديث: ٢٤٤٤] قال الإمام على: (لا يجد عبد طعم الإيان حتّى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإنَّ الضارِّ النافع هو الله عزَّ وجلَّ)(٤)

[الحديث: ٢٤٤٥] عن زيد بن وهب قال: إنَّ أهل الشام دنوا من الإمام على يوم صفّين فو الله ما يزيد قربهم منه اللا سرعة في مشيه فقال له الإمام الحسن: ما ضرّك لو سعيت حتّى تنتهي إلى هؤلاء الّذين صبروا بعدك من أصحابك؟ قال: (يا بنيّ إنّ لأبيك يوما لن يعدوه ولا يبطئ به عنه السعى ولا يعجل به إليه المشي، إنَّ اباك والله ما يبالي وقع على الموت أو وقع الموت عليه)(٥)

[الحديث: ٢٤٤٦] عن أبي إسحاق قال: خرج الإمام على يوم صفين في يده عنزة، فمرّ على سعيد بن قيس الهمداني فقال له سعيد: أمّا تخشى يا أمر المؤمنين أن يغتالك أحد وأنت قرب عدوّك؟ فقال له الإمام على : (إنّه ليس من أحد إلّا عليه من الله حفظة يحفظونه من أن يتردّى في قليب، أو يخرّ عليه حائط، أو تصيبه آفة فإذا جاء القدر خلّو ابينه وبينه) (٦)

[الحديث: ٢٤٤٧] قال الإمام على: (كفي بالأجل حارسا)(٧)

(٧) نهج البلاغة/ ١٢٣٢. (٤) أصول الكافي ٢/ ٥٨. (١) مشكاة الأنوار/ ١٥.

> (٥) كتاب صفّين/ ٢٤٩. (٢) جامع الأخبار/ ٣٦.

> (٦) غرر الحكم، ٢٥٠. (٣) أصول الكافي ٢/ ٥٨.

[الحديث: ٢٤٤٨] قال الإمام على: (خير ما دام في القلب اليقين)(١)

[الحديث: ٢٤٤٩] قال الإمام علي: (الإيهان على أربع دعائم: على الصبر، واليقين والعدل، والجهاد)(٢)

[الحديث: ٢٤٥٠] قال الإمام علي في خطبة له: (يا أيّها الناس سلوا الله اليقين، والمغبون من والمغبون من غبط يقينه) (٣)

[الحديث: ٢٤٥١] قال الإمام عليّ: (اعلموا إنّه لا يصغر ما ضرّ يوم القيامة ولا يصغر ما ينفع يوم القيامة، فكونوا فيها أخبركم الله كمن عاين)(٤)

[الحديث: ٢٤٥٢] قال الإمام على: (باليقين تدرك الغاية القصوى)(٥)

[الحديث: ٢٤٥٣] قال الإمام على: (ثمرة الدّين قوّة اليقين)(٦)

[الحديث: ٢٤٥٤] قال الإمام على: (حسن الدين من قوّة اليقين)(٧)

[الحديث: ٢٤٥٥] قال الإمام على: (صلاح الدين بحسن اليقين)(٨)

[الحديث: ٢٤٥٦] قال الإمام على: (على قدر الدين تكون قوّة اليقين)(٩)

[الحديث: ٧٥٧] قال الإمام علي: (لا خير في عمل إلّا مع اليقين والورع)(١٠)

[الحديث: ٧٤٥٨] قال الإمام على: (اليقين عبادة)(١١)

[الحديث: ٢٤٥٩] قال الإمام على: (اليقين أفضل عبادة)(١٢)

(۱) تحف العقول/ ۲۰۷. (۵) نهج البلاغة، خطبة ۲۰۱. (۹) غرر الحكم، ۷۱. (۲) غرر الحكم، ۷۱. (۲) غرر الحكم، ۱۰۱. (۱۰) غرر الحكم، ۱۰۲. (۱۱) غرر الحكم، ۱۰۲. (۱۱) غرر الحكم، ۲۲. (۱۱) غرر الحكم، ۱۲. (۱۱) غرر الحكم، ۱۲. (۱۱) غرر الحكم، ۱۲. (۱۱) غرر الحكم، ۱۲. (۱۱) غرر الحكم، ۲۱. (۱۱) غرر الحكم، ۲۱.

[الحديث: ٢٤٦٠] قال الإمام على: (كفي باليقين عبادة)(١)

[الحديث: ٢٤٦١] قال الإمام على: (نوم على يقين خير من صلاة في شكّ)(٢)

[الحديث: ٢٤٦٢] قال الإمام على: (اليقين أفضل الزهادة)(٣)

[الحديث: ٢٤٦٣] قال الإمام على: (اليقين جلباب الأكياس)(٤)

[الحديث: ٢٤٦٤] قال الإمام على: (المغبوط من قوي يقينه)(٥)

[الحديث: ٢٤٦٥] قال الإمام علي: (تجلبب الصّبر واليقين فانّهما نعم العدّة في الرخاء والشدّة)(٢)

[الحديث: ٢٤٦٦] قال الإمام على: (طوبي لمن بوشر قلبه ببرد اليقين)(٧)

[الحديث: ٢٤٦٧] قال الإمام على: (خير الأمور ما أسفر عن اليقين)(^)

[الحديث: ٢٤٦٨] قال الإمام على: (اليقين يرفع الشك)(٩)

[الحديث: ٢٤٦٩] قال الإمام على: (آفة اليقين الشَّكَّ)(١٠)

[الحديث: ٢٤٧٠] قال الإمام على: (كلّ ما خلا اليقين ظنّ وشكوك)(١١)

[الحديث: ٢٤٧١] قال الإمام على: (من قوي يقينه لم يرتب)(١٢)

[الحديث: ٢٤٧٢] قال الإمام على: (نعم الطّارد للشكّ اليقين)(١٣)

[الحديث: ٢٤٧٣] قال الإمام علي: (هلك من باع اليقين بالشك، والحقّ بالباطل، والأجل بالعاجل)(١٤)

| (١١) غرر الحكم، ٦٢. | (٦) غور الحكم، ٦١.  | (١) غور الحكم، ٦١. |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| (۱۲) غرر الحكم، ٦٢. | (٧) غور الحكم، ٦١.  | (٢) غور الحكم، ٦١. |
| (۱۳) غرر الحكم، ٦٢. | (٨) غور الحكم، ٦٢.  | (٣) غرر الحكم، ٦١. |
| (۱٤) غور الحكم، ٦٢. | (٩) غور الحكم، ٦٢.  | (٤) غرر الحكم، ٦١. |
|                     | (١٠) غرر الحكم، ٦٢. | (٥) غرر الحكم، ٦١. |

[الحديث: ٢٤٧٤] قال الإمام على: (اليقين رأس الدين)(١)

[الحديث: ٢٤٧٥] قال الإمام على: (رأس الدّين صدق الدّين)(٢)

[الحديث: ٢٤٧٦] قال الإمام علي: (نظام المروءة حسن الأخوّة، ونظام الدّين حسن اليقين)(٣)

[الحديث: ۲٤۷۷] قال الإمام علي: (سنام الدّين: الصّبر، واليقين، ومجاهدة الهوى)(٤)

[الحديث: ٢٤٧٨] قال الإمام علي: (عليك بلزوم اليقين وتجنّب الشكّ، فليس للمرء شيء أهلك لدينه من غلبة الشكّ على يقينه)(٥)

[الحديث: ٢٤٧٩] قال الإمام على: (اليقين عنوان الإيمان)(٦)

[الحديث: ٢٤٨٠] قال الإمام على: (اليقين عماد الإيمان)(٧)

[الحديث: ٢٤٨١] قال الإمام على: (قوّوا إيهانكم باليقين، فانّه افضل الدّين)(^)

[الحديث: ٢٤٨٢] قال الإمام على: (غاية الإيهان الإيقان)(٩)

[الحديث: ٢٤٨٣] قال الإمام على: (لا إيان لمن لا يقين له)(١٠)

[الحديث: ٢٤٨٤] قال الإمام على: (اليقين يثمر الزهد)(١١)

[الحديث: ٢٤٨٥] قال الإمام على: (ثمرة اليقين الزهادة)(١٢)

[الحديث: ٢٤٨٦] قال الإمام على: (من أيقن أفلح)(١٣)

(۱) غرر الحكم، ٦٢. (۱) غرر الحكم، ٦٢. (۱) غرر الحكم، ٦٢. (۱۱) غرر الحكم، ٦٢. (۱۱) غرر الحكم، ٦٢. (۲) غرر الحكم، ٦٢. (١٢) غرر الحكم، ٦٢. (١٣) غرر الحكم، ٦٢. (١٣) غرر الحكم، ٦٢. (١٣) غرر الحكم، ٦٢. (١٣) غرر الحكم، ٦٢. (١٤) غرر الحكم، ٦٢. (١٤) غرر الحكم، ٦٢. (١٥) غرر الحكم، ٦٢. (١٥) غرر الحكم، ٦٢. (١٥) غرر الحكم، ٦٢.

[الحديث: ٢٤٨٧] قال الإمام على: (من ايقن ينجو)(١)

[الحديث: ٢٤٨٨] قال الإمام على: (لا وسيلة أنجح من الإيهان)(٢)

[الحديث: ٢٤٨٩] قال الإمام على: (اليقين نور)(٣)

[الحديث: ٢٤٩٠] قال الإمام على: (الدين نور، اليقين حبور)(٤)

[الحديث: ٢٤٩١] قال الإمام على: (الظنّ يخطئ، واليقين يصيب ولا يخطئ)(٥)

[الحديث: ٢٤٩٢] قال الإمام على: (الموقن أشدّ الناس حزنا على نفسه)(٦)

[الحديث: ٢٤٩٣] قال الإمام علي: (أين الموقنون اللّذين خلعوا سرابيل الهوى، وقطعوا عنهم علائق الدّنيا؟)(٧)

[الحديث: ٢٤٩٤] قال الإمام على: (سبب الإخلاص اليقين)(^)

[الحديث: ٩٥] قال الإمام على: (كن موقنا تكن قويّا)(٩)

[الحديث: ٢٤٩٦] قال الإمام على: (أفضل الدين اليقين)(١٠)

[الحديث: ٧٤٩٧] قال الإمام على: (أفضل الإيمان حسن الإيقان)(١١)

[الحديث: ٩٨ ٤٢] قال الإمام على: (إنّ الدين كشجرة أصلها الإيان بالله)(١٢)

[الحديث: ٢٤٩٩] قال الإمام على: (ثبات الدين بقوّة اليقين)(١٣)

[الحديث: ٠٠٠] قال الإمام على: (شيئان هما ملاك الدين: الصدق واليقين)(١٤)

[الحديث: ٢٥٠١] قال الإمام على: (عليكم بلزوم اليقين والتقوى فإنّها يبلغانكم

(۱) غرر الحكم، ١٢. (١) غرر الحكم، ١٦. (١) غرر الحكم، ١٦. (١١) غرر الحكم، ١٨. (١) غرر الحكم، ١٦. (١) غرر الحكم، ١٦. (١) غرر الحكم، ١٦. (١) غرر الحكم، ١٦. (١٣) غرر الحكم، ١٣. (١٣) غرر الحكم، ١٣. (١٤) غرر الحكم، ١٣. (١٤) غرر الحكم، ١٣. (١٤) غرر الحكم، ١٣. (١٤) غرر الحكم، ١٤. (١٤) غرر الحكم، ١٤. (١٤) غرر الحكم، ١٤٠ (١٤)

```
حنّة المأوي)(١)
```

[الحديث: ٢٥٠٢] قال الإمام على: (أيقن تفلح)(٢)

[الحديث: ٢٥٠٣] قال الإمام على: (لو صحّ يقينك لما استبدلت الفاني بالباقي ولا بعت ألسنيّ بالدنيّ)(٣)

[الحديث: ٢٥٠٤] قال الإمام على: (من أيقن بالآخرة لم يحرص على الدنيا)(٤)

[الحديث: ٢٥٠٥] قال الإمام على: (من أيقن بالمعاد استكثر الزّاد)(٥)

[الحديث: ٢٠٥٦] قال الإمام على: (من حسن يقينه حسنت عبادته)(٦)

[الحديث: ٧٠٥] قال الإمام على: (من أيقن بالآخرة سلا عن الدنيا)(٧)

[الحديث: ٨٠٥] قال الإمام على: (من أيقن بالقدر لم يكترث بها نابه)(١٨)

[الحديث: ٢٥٠٩] قال الإمام على: (من لم يوقن قلبه لم يطعه عمله)(٩)

[الحديث: ١٠ ٢٥] قال الإمام على: (ما أيقن بالله من لم يرع عهوده وذممه)(١٠)

[الحديث: ٢٥١١] قال الإمام على: (ما اعظم سعادة من بوشر قلبه ببرد اليقين)(١١)

[الحديث: ٢٥١٢] قال الإمام على: (ما غدر من أيقن بالمرجع)

[الحديث: ١٣ ٥٠] قال الإمام على: (لا إيان لمن لا يقين له)(١٢)

[الحديث: ٢٥١٤] قال الإمام علي: (لا يعمل بالعلم إلَّا من أيقن بفضل الأجر فه)(۱۳)

> (١١) غور الحكم، ٧٤٢. (٦) غرر الحكم، ٦٥٥. (١) غرر الحكم، ٤٨٥. (١٢) غور الحكم، ٨٤٧. (٧) غرر الحكم، ٦٧٢. (٢) غور الحكم، ١٠٨. (١٣) غرر الحكم، ٨٥٤. (٨) غرر الحكم، ٦٩٧. (٣) غرر الحكم، ٢٠٤. (٩) غرر الحكم، ٧٠٢. (٤) غرر الحكم، ٦٤٥. (١٠) غرر الحكم، ٧٤٣. (٥) غرر الحكم، ٢٥١.

> > 2 20

[الحديث: ٢٥١٥] قال الإمام علي: (يستدلّ على اليقين بقصر الأمل، وإخلاص العمل، والزّهد في الدنيا)(١)

[الحديث: ٢٥١٦] قال الإمام على: (هم والجنّة كمن قد رآها وهم فيها منعّمون، وهم والنار كمن قد رآها وهم فيها معذّبون)(٢)

[الحديث: ١٧ ٢٥] قال الإمام على: (صن دينك بدنياك تربحها، ولا تصن دنياك بدينك فتخسر هما)(٣)

[الحديث: ١٨ ٢٥] قال الإمام علي: (صن الدين بالدنيا ينجيك، ولا تصن الدنيا بالدين فتر دبك)(٤)

[الحديث: ٢٥١٩] قال الإمام علي: (المستأكل بدينه حظّه من دينه ما يأكله)(٥)

[الحديث: ٢٥٢٠] قال الإمام علي: (اسمعوا ايّها الناس وعوا، وأحضروا آذان قلوبكم تفهموا)(٦)

[الحديث: ٢٥٢١] قال الإمام على: (المعرفة نور القلب)(٧)

[الحديث: ٢٥٢٢] قال الإمام على: (المعرفة الفوز بالقدس)(^)

[الحديث: ٢٥٢٣] قال الإمام على: (المعرفة برهان الفضل)(٩)

[الحديث: ٢٥٢٤] قال الإمام على: (ذهاب البصر خير من عمى البصيرة)(١٠)

[الحديث: ٢٥٢٥] قال الإمام على: (فقد البصر أهون من فقدان البصيرة)(١١)

(۱) غور الحكم، ٦٦٤. (٥) تحف العقول/ ٢٢٣. (٩) غرر الحكم، ٤١. (٩) غرر الحكم، ٤١. (٩) غرر الحكم، ٤١. (٢) غرر الحكم، ٤١. (١٠) غرر الحكم، ٤١. (١٠) غرر الحكم، ٤١. (١١) غرر الحكم، ٤١. (١١) غرر الحكم، ٤١. (١٤) غرر الحكم، ٤١. (٤) غرر الحكم، ٤١.

[الحديث: ٢٥٢٦] قال الإمام علي: (نظر البصر لا يجدي إذا عميت البصيرة)(١)
[الحديث: ٢٥٢٧] قال الإمام علي: (اتّعظوا بالعبر واعتبروا بالغير وانتفعوا بالنّذر)(٢)

[الحديث: ٢٥٢٨] قال الإمام على: (إنّ ذهاب الذّاهبين لعبرة للقوم المتخلّفين)(٣) [الحديث: ٢٥٢٩] قال الإمام على: (إذا أحبّ الله عبدا وعظه بالعبر)(٤)

[الحديث: ٢٥٣٠] قال الإمام علي: (رحم الله امرؤا اتّعظ وازدجر وانتفع بالعبر) (٥) [الحديث: ٢٥٣١] قال الإمام علي: (صدّق بها سلف من الحقّ واعتبر بها مضى من

الدّنيا، فانّ بعضها يشبه بعضا، وآخرها لا حق بأوّلها)(٦)

[الحديث: ٢٥٣٢] قال الإمام علي: (تفكّروا ايّها الناس وتبصّروا واعتبروا واتّعظوا، وتزوّدوا للآخرة تسعدوا)(٧)

[الحديث: ٢٥٣٣] قال الإمام علي: (كسب العقل الاعتبار والاستظهار، وكسب الجهل الغفلة والاغترار)(^)

[الحديث: ٢٥٣٤] قال الإمام علي: (للاعتبار تضرب الأمثال)(٩)

[الحديث: ٢٥٣٥] قال الإمام على: (من اعتبر بعقله استبان)(١٠)

[الحديث: ٢٥٣٦] قال الإمام على: (من قوي عقله أكثر الاعتبار)(١١)

[الحديث: ٢٥٣٧] قال الإمام على: (من عقل كثر اعتباره)(١٢)

(١) غور الحكم، ٤١١. (٥) غور الحكم، ٤٧١ و ٤٧٦. (٩) غور الحكم، ٤٧١ و ٤٧٦.

(٢) غور الحكم، ٧١٤ و ٤٧٣. (٦) غور الحكم، ٧١١ و ٤٧٦. (١٠) غور الحكم، ٤٧١ و ٤٧٦.

(٣) غور الحكم، ٤٧١ و ٤٧٢. (٧) غور الحكم، ٤٧١ و ٤٧٦. (١١) غور الحكم، ٤٧١ و ٤٧٦.

(٤) غور الحكم، ٧١١ و ٤٧٦. (٨) غور الحكم، ٤٧١ و ٤٧٦. (١٢) غور الحكم، ٤٧١ و ٤٧٦.

[الحديث: ٢٥٣٨] قال الإمام على: (من عقل اعتبر بأمسه واستظهر لنفسه)(١)

[الحديث: ٢٥٣٩] قال الإمام على: (من عرف العبرة فكأنَّما عاش في الأوَّلين)(٢)

[الحديث: ٢٥٤٠] قال الإمام على: (قد اعتبر من ارتدع)(١٣)

[الحديث: ٢٥٤١] قال الإمام علي: (من كانت له فكرة فله في كلّ شيء عبرة)(٤)

[الحديث: ٢٥٥٢] قال الإمام علي: (للكيس في كلّ شيء اتّعاظ)(٥)

[الحديث: ٢٥٤٣] قال الإمام على: (الزّمان يريك العبر)(١)

[الحديث: ٢٥٤٤] قال الإمام على: (في الزّمان الغير)(٧)

[الحديث: ٥٤٥] قال الإمام علي: (أبلغ العظات الاعتبار بمصارع الأموات)(^)

[الحديث: ٢٥٤٦] قال الإمام علي: (جاور القبور تعتبر)(٩)

[الحديث: ٢٥٤٧] قال الإمام علي: (اتّعظوا ممّن كان قبلكم قبل أن يتّعظ بكم من بعدكم)(١٠)

[الحديث: ٢٥٤٨] قال الإمام على: (إنّ للباقين بالماضين معتبرا)(١١١)

[الحديث: ٢٥٤٩] قال الإمام على: (إنّ للآخر بالأوّل مزدجرا)(١٢)

[الحديث: ٢٥٥٠] قال الإمام علي: (خلّف لكم عبر من آثار الماضين قبلكم لتعتبروا ما)(١٣)

[الحديث: ١٥٥١] قال الإمام علي: (إنّ في كلّ شيء موعظة وعبرة لذوي اللّبّ)(١٤)

(۱) غور الحكم، ۷١ و ۲۷٦. (۱) غور الحكم، ۷١ و ۲۷٦. (۱۱) غور الحكم، ۷١ و ۲۷٦. (۱۱) غور الحكم، ۷١ و ۲۷٦. (۱۲) غور الحكم، ۷١ و ۲۷۸. (۲۱) غور الحكم، ۷۱ و ۲۷۸. (۱۲) غور الحكم، ۷۱ و ۲۷۸.

[الحديث: ٢٥٥٢] قال الإمام على: (إنّ الأمور إذا تشابهت اعتبر آخرها بأوّ لها)(١)

[الحديث: ٢٥٥٣] قال الإمام على: (في تصاريف الدّنيا اعتبار)(٢)

[الحديث: ٢٥٥٤] قال الإمام علي: (في كلّ نظرة عبرة)(٣)

[الحديث: ٢٥٥٥] قال الإمام علي: (في تصاريف القضاء عبرة لأولي الألباب والنهي)(٤)

[الحديث: ٢٥٥٦] قال الإمام على: (في تعاقب الأيّام معتبر للأنام)(٥)

[الحديث: ٢٥٥٧] قال الإمام علي: (فطنة المواعظ تدعو إلى الحذر، فاتّعظوا بالعبر، واعتبر وا بالغبر، وانتفعوا بالنّذر)(٢)

[الحديث: ٢٥٥٨] قال الإمام على: (قد اعتبر بالباقي من اعتبر بالماضي)(٧)

[الحديث: ٥٥٥] قال الإمام على: (كلّ يوم يفيدك عبرا، إن اصحبته فكرا)(٨)

[الحديث: ٢٥٦٠] قال الإمام على: (كفي معتبرا لأولي النّهي ما عرفوا)(٩)

[الحديث: ٢٥٦١] قال الإمام على: (ما أكثر العبر واقل الاعتبار)(١٠)

[الحديث: ٢٥٦٢] قال الإمام على: (الاعتباريثمر العصمة)(١١)

[الحديث: ٢٥٦٣] قال الإمام على: (الاعتباريفيد الرّشاد)(١٢)

[الحديث: ٢٥٦٤] قال الإمام على: (الاعتبار يقود إلى الرّشد)(١٣)

[الحديث: ٢٥٦٥] قال الإمام على: (اعتبر تزدجر)(١٤)

(۱) غور الحكم، ۲۷۱ و ۲۷۲. (۱) غور الحكم، ۲۷۱ و ۲۷۲. (۱۱) غور الحكم، ۲۷۱ و ۲۷۲. (۱۱) غور الحكم، ۲۷۱ و ۲۷۲. (۲۱) غور الحكم، ۲۷۱ و ۲۷۲.

[الحديث: ٢٥٦٦] قال الإمام على: (اعتبر تقتنع)(١)

[الحديث: ٢٥٦٧] قال الإمام علي: (إنّ من صرّحت له العبر عبّا بين يديه من المثلات حجزه التقوى عن تقحّم الشبهات)(٢)

[الحديث: ٢٥٦٨] قال الإمام علي: (ذمّتي بها أقول رهينة وانا به زعيم: إنّ من صرّ حت له العبر عمّا بين يديه من المثلات حجزه التقوى عن تقحّم الشّبهات)(٣)

[الحديث: ٢٥٦٩] قال الإمام علي: (دوام الاعتبار يؤدّي إلى الاستبصار ويثمر الازدجار)<sup>(٤)</sup>

[الحديث: ٧٥٧٠] قال الإمام على: (طول الاعتبار يحدو على الاستظهار)(٥)

[الحديث: ٢٥٧١] قال الإمام علي: (في كلّ اعتبار استبصار)(٦)

[الحديث: ٢٥٧٢] قال الإمام علي: (فاز من كانت شيمته الاعتبار وسجيته الاستظهار)(٧)

[الحديث: ٢٥٧٣] قال الإمام على: (من اعتبر حذر)(٨)

[الحديث: ٢٥٧٤] قال الإمام علي: (من كثر اعتباره قلّ عثاره)(٩)

[الحديث: ٧٥٧٥] قال الإمام على: (من اعتبر بتصاريف الزّمان حذر غيره)(١٠)

[الحديث: ٢٥٧٦] قال الإمام علي: (من اتّعظ بالعبر ارتدع)(١١)

[الحديث: ٢٥٧٧] قال الإمام على: (من سلبته الحوادث مآله أفادته الحذر)(١٢)

(۱) غرر الحكم، ۷۱ و ۲۷۶. (۵) غرر الحكم، ۵۱ و ۲۷۶. (۹) غرر الحكم، ۷۱ و ۲۷۶. (۹) غرر الحكم، ۷۱ و ۲۷۶. (۹) غرر الحكم، ۷۱ و ۲۷۶. (۱۰) غرر الحكم، ۷۱ و ۲۷۶. (۱۰) غرر الحكم، ۷۱ و ۲۷۶. (۱۰) غرر الحكم، ۷۱ و ۲۷۶. (۱۱) غرر الحكم، ۷۱ و ۲۷۶. (۱۱) غرر الحكم، ۷۱ و ۲۷۶. (۱۱) غرر الحكم، ۷۱ و ۲۷۶. (۱۲) غرر الحكم، ۷۱ و ۲۷۶. (۲) غرر الحكم، ۷۱ و ۲۷۶. (۲) غرر الحكم، ۷۱ و ۲۷۶.

[الحديث: ٧٥٨] قال الإمام علي: (من اعتبر بالغير لم يثق بمسالمة الزّمن)(١)
[الحديث: ٢٥٧٩] قال الإمام علي: (من فهم مواعظ الزّمان لم يسكن إلى حسن الظّنّ بالأيّام)(٢)

[الحديث: ٢٥٨٠] قال الإمام علي: (من اعتبر الأمور وقف على مصادقها)(٣)

[الحديث: ٢٥٨١] قال الإمام علي: (العالم من عرف قدره)(٤)

[الحديث: ٨٥٧] قال الإمام على: (رحم الله امرؤا عرف قدره ولم يتعدّ طوره)(٥)

[الحديث: ٢٥٨٣] قال الإمام على: (كفي بالمرء جهلا أن يجهل قدره)(٦)

[الحديث: ٢٥٨٤] قال الإمام على: (من جهل قدره تعدّى طوره)(٧)

[الحديث: ٢٥٨٥] قال الإمام علي: (من عرف قدره لم يضع بين الناس)(١)

[الحديث: ٢٥٨٦] قال الإمام على: (من قوي على نفسه تناهى في القوّة)(٩)

[الحديث: ٧٨٧] قال الإمام على: (من وقف عند قدره أكرمه الناس)(١٠)

[الحديث: ٨٨٥٢] قال الإمام على: (من تعدّى حدّه أهانه الناس)(١١)

[الحديث: ٢٥٨٩] قال الإمام على: (من جهل موضع قدمه عثر بدواعي ندمه)(١٢)

[الحديث: ٩٥٠] قال الإمام على: (من جهل قدره جهل كلّ قدر)(١٣)

[الحديث: ٢٥٩١] قال الإمام على: (ما عقل من عدا طوره)(١٤)

[الحديث: ٩٩٧] قال الإمام على: (هلك من لم يعرف قدره)(١٥)

(۱) غرر الحكم، ۲۷۱ و ۲۷۱. (۱) غرر الحكم، ۲۳۳. (۱) غرر الحكم، ۲۳۳. (۱۱) غرر الحكم، ۲۳۳. (۲۱) غرر الحكم، ۲۳۳. (۲۱) غرر الحكم، ۲۳۳. (۲۱) غرر الحكم، ۲۳۳. (۳۱) غرر الحكم، ۲۳۳. (۳۱) غرر الحكم، ۲۳۳. (۱۱) غرر الحكم، ۲۳۳.

[الحديث: ٢٥٩٣] قال الإمام علي: (نعمًا للعبد أن يعرف قدره، ولا يتجاوز حدّه)(١)

[الحديث: ٢٥٩٤] قال الإمام على: (لا جهل أعظم من تعدّي القدر)<sup>(٢)</sup> [الحديث: ٢٥٩٥] قال الإمام على: (لا عقل لمن يتجاوز حدّه وقدره)<sup>(٣)</sup>

[الحديث: ٢٥٩٦] قال الإمام علي: (لو أنّ الناس إذا زالت عنهم النعم ونزلت بهم النقم فزعوا إلى الله بوله من نفوسهم وصدق من نيّاتهم وخالص من سرائرهم، لردّ عليهم كلّ شارد ولأصلح لهم كلّ فاسد، ولكنّهم أخلّوا بشكر النعم فسلبوها وان الله تعالى يعطي النعم بشرط الشكر لها والقيام فيها بحقوقها، فإذا أخلّ المكلّف بذلك كان لله التغيير)(٤)

#### ٢ ـ ما روي عن الإمام السجاد:

[الحديث: ٢٥٩٧] قال الإمام السجاد في مناجاة العارفين: (إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك، كما يليق بجلالك، وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، وانحسرت الابصار دون النظر إلى سبحات وجهك، ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك)(٥)

[الحديث: ٩٨ ٢٥] قال الإمام السجاد في مناجاة العارفين: (إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم، فهم إلى أوكار الافكار يأوون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرائع المصافاة يردون، قد كشف الغطاء عن أبصارهم،

 <sup>(</sup>۱) غرر الحكم، ۲۳۳.
 (۳) غرر الحكم، ۲۳۳.
 (۱) غرر الحكم، ۲۳۳.
 (۱) غرر الحكم، ۲۳۳.
 (۱) إرشاد القلوب/ ۱۹۹.

وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم، وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم، وعذب في معين المعاملة شربهم وطاب في مجلس الانس سرهم، وأمن في موطن المخافة سربهم، واطمأنت بالرجوع إلى رب الارباب أنفسهم، وتيقنت بالفوز والفلاح أرواحهم، وقرت بالنظر إلى محبوبهم أعينهم، واستقر بإدراك السؤل ونيل المأمول قرارهم، وربحت في بيع الدنيا بالآخرة تجارتهم)(۱)

[الحديث: ٢٥٩٩] قال الإمام السجاد في مناجاة العارفين: (إلهي ما ألذ خواطر الالهام بذكرك على القلوب، وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب، وما أطيب طعم حبك، وما أعذب شرب قربك، فأعذنا من طردك وإبعادك، واجعلنا من أخص عارفيك، وأصلح عبادك، وأصدق طائعيك وأخلص عبادك، يا عظيم، يا جليل، يا كريم، يا منيل، برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين)(٢)

#### ٣ ـ ما روي عن الإمام الباقر:

[الحديث: ٢٦٠٠] قال الإمام الباقر: (لا يقبل عمل إلّا بمعرفة، ولا معرفة إلّا بعمل، ومن عرف دلّته معرفته على العمل. ومن لم يعرف فلا عمل له)(٣)

[الحديث: ٢٦٠١] قال الإمام الباقر: (قال الله عزّ وجلّ لموسى بن عمران: يا موسى المكرني حقّ شكري، قال يا ربّ كيف اشكرك حقّ شكرك والنعمة منك والشكر عليها نعمة منك، فقال الله تبارك وتعالى: إذا عرفت أن ذلك منى فقد شكرتنى حقّ شكري)(٤)

<sup>(</sup>١) الصحيفة السجاد، ٣٠٠. (٣) تحف العقول/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) الصحيفة السجاد، ٣٠٠.

[الحديث: ٢٦٠٢] قال الإمام الباقر: (دعوا التفكّر في الله فإنّ التفكّر في الله لا يزيد إلّا تيها لأنّ الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تبلغه الأخبار)(١)

[الحديث: ٢٦٠٣] قيل للإمام الباقر: إنّ الناس قبلنا قد أكثروا في الصفة فها تقول؟ فقال (مكروه، أما تسمع الله عزّ وجلّ يقول: {وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى } [النجم: ٤٢] تكلّموا فيها دون ذلك)(٢)

[الحديث: ٢٦٠٤] قال الإمام الباقر: (إيّاكم والتفكّر في الله، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه)(٣)

[الحديث: ٢٦٠٥] قال الإمام الباقر يوصي بعض أصحابه: (إيّاك والخصومات فإنّه الله وتحبط العمل وتردي صاحبها وعسى أن يتكلّم بالشيء فلا يغفر له إنّه كان فيها مضى قوم تركوا عمل ما وكلوا به وطلبوا علم ما كفوه حتّى انتهى كلامهم إلى الله فتحيّروا)(٤)

[الحديث: ٢٦٠٦] قال الإمام الباقر: (تكلّموا في كلّ شيء، ولا تكلّموا في الله) (٥) [الحديث: ٢٦٠٧] قال الإمام الباقر: (اذكروا من عظمة الله ما شئتم، ولا تذكروا ذاته، فإنّكم لا تذكرون منه شيئا إلّا وهو أعظم منه)(١)

[الحديث: ٢٦٠٨] قال الإمام الباقر: (تكلّموا في خلق الله ولا تتكلّموا في الله، فإنّ الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلّا تحيّرا)(٧)

[الحديث: ٢٦٠٩] سئل الإمام الباقر عن شيء من الصّفة فرفع يده إلى السهاء ثمّ

(٢) التوحيد/ ٥٥٤. (٥) توحيد الصدوق/ ٥٥٥.

(٣) أصول الكافي ١/ ٩٣.
 (٦) توحيد الصدوق/ ٥٥٥.

قال: (تعالى الجبّار، تعالى الجبّار، من تعاطى ما ثمّ هلك)(١)

[الحديث: ٢٦١٠] قال الإمام الباقر في قول الله: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي الله والجدال الله والجدال عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ [الأنعام: ٦٨]: (الكلام في الله والجدال في القرآن {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ } قال: منه القصاص)(٢)

### ٥ ـ ما روي عن الإمام الصادق:

[الحديث: ٢٦١١] قال الإمام الصادق: (إنّ الإيمان أفضل من الإسلام وإنّ اليقين أفضل من الإيمان، وما من شيء أعزّ من اليقين)(٣)

[الحديث: ٢٦١٧] عن أبي بصير قال: قال لي الإمام الصادق: (يا أبا محمد الإسلام درجة؟) قال: قلت: نعم، قال: درجة؟) قال: قلت: نعم، قال: (والإيهان على الإسلام درجة؟) قال: قلت: نعم، قال: (والتقوى على الإيهان درجة؟) قال: قلت: نعم، قال: (واليقين على التّقوى درجة؟) قال: قلت: نعم، قال: (فها اوتي الناس أقلّ من اليقين، وإنّها تمسّكتم بأدنى الإسلام، فإيّاكم أن ينفلت من أيديكم)(٤)

[الحديث: ٢٦١٣] قال الإمام الصادق: (إنّ الإيان فوق الإسلام بدرجة، والتّقوى فوق الإيان بدرجة وبعضه من بعض، فقد يكون المؤمن؛ في لسانه بعض الشيء الّذي لم يعد الله عليه النار وقال الله: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} [النساء: ٣١] ويكون الآخر وهو الفهم لسانا وهو أشدّ لقاء للذّنوب وكلاهما مؤمن؛ واليقين فوق التّقوى بدرجة، ولم يقسم بين الناس شيء أشدّ من اليقين، إنّ

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ١/ ٩٤. (٣) أصول الكافي ١/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير العيّاشي ١/ ٣٦٢. (٤) أصول الكافي ٢/ ٥٦.

بعض الناس أشد يقينا من بعض وهم مؤمنون وبعضهم أصبر من بعض على المصيبة وعلى الفقر وعلى المرض وعلى الخوف وذلك من اليقين)(١)

[الحديث: ٢٦١٤] قال الإمام الصادق: (إنَّ الغنى والعز يجو لان، فاذا ظفرا بموضع التوكّل أوطناه)(٢)

[الحديث: ٢٦١٥] قال الإمام الصادق: (ليس شيء إلّا وله حدّ) قيل: جعلت فداك في حدّ التوكل؟ قال: (أن لا تخاف مع الله شيئا)(٣)

[الحديث: ٢٦١٦] قال الإمام الصادق: (اليقين يوصل العبد إلى كلّ حال سنيّ ومقام عجيب)(٤)

[الحديث: ٢٦١٧] قال الإمام الصادق: (إنّ الله عزّ وجلّ خصّ رسله بمكارم الأخلاق، فامتحنوا أنفسكم، فإن كانت فيكم فاحمدوا الله واعلموا إنّ ذلك من خير وإن لا تكن فيكم فاسألوا الله وارغبوا إليه فيها: اليقين والقناعة، والصّبر، والشكر، والحلم، وحسن الخلق، والسّخاء، والغيرة، والشّجاعة والمروءة)(٥)

[الحديث: ٢٦١٨] قال الإمام الصادق: (إنّ العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين)(٦)

[الحديث: ٢٦١٩] قال الإمام الصادق: (لم ينزل من السماء شيء أقل ولا أعزّ من ثلاثة أشياء: التسليم، والبرّ، واليقين)(٧)

[الحديث: ٢٦٢٠] قال الإمام الصادق: (من صحّة يقين المرء المسلم أن لا يرضى

(١) تحف العقول/ ٣٧٢. (٤) مصباح الشريعة/ ٥٩.

(٢) تحف العقول/ ٣٧٢. (٥) أصول الكافي ٢/ ٥٦.

(٣) أصول الكافي ٢/ ٥٠. (٦) أصول الكافي ٢/ ٥٠.

الناس بسخط الله ولا يلومهم على ما لم يؤته الله؛ فإنّ الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يردّه كراهية كاره؛ ولو أنّ أحدكم فرّ من رزقه كما يفرّ من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت)، ثمّ قال: (إنّ الله بعدله وقسطه جعل الرّوح والرّاحة في اليقين والرضا وجعل الهمّ والحزن في الشكّ والسخط)(١)

[الحديث: ٢٦٢١] قال الإمام الصادق: (العارف شخصه مع الخلق وقلبه مع الله ولله مع الله وسها قلبه عن الله طرفة عين لمات شوقا إليه، والعارف أمين ودائع الله وكنز أسراره ومعدن نوره، ودليل رحمته على خلقه، ومطيّة علومه، وميزان فضله وعدله، قد غني عن الخلق والمراد والدنيا فلا مؤنس له سوى الله، ولا نطق ولا إشارة ولا نفس إلّا بالله ولله ومن الله ومع الله، فهو في رياض قدسه متردّد، ومن لطائف فضله إليه متزوّد، والمعرفة أصل فرعه الإيمان)(٢)

[الحديث: ٢٦٢٢] قيل للإمام الصادق: إنّ آية في القرآن تشكّكني، قال: (وما هي؟) قيل: قول الله: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: ٢٧] قال: (وأيّ شيء شككت فيها؟) قيل: من صلّى وصام وعبد الله قبل منه؟ قال: (إنّما يتقبّل الله من المتقين العارفين)، ثمّ قال: (أنت أزهد في الدنيا أم الضحّاك بن قيس؟) قيل: لا بل الضحّاك بن قيس، قال: (فإنّ ذلك لا يتقبّل منه شيء ممّا ذكرت)(٣)

[الحديث: ٢٦٢٣] قال الإمام الصادق: (الخير كلّه في ثلاث خصال: في النّظر، والسكوت، والكلام؛ فكلّ نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو، وكلّ سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة، وكلّ كلام ليس فيه ذكر فهو لغو، فطوبي لمن كان نظره اعتبارا وسكوته فكرة،

(۱) أصول الكافي ٢/ ٥٠. (٢) مصباح الشريعة/ ٦٤. (٣) المحاسن/ ١٦٨.

وكلامه ذكرا، وبكي على خطيئته، وآمن النَّاس شرَّه)(١)

[الحديث: ٢٦٢٤] قال الإمام الصادق: (كان أكثر عبادة أبي ذرّ رحمة الله عليه خصلتين: التفكّر والاعتبار)(٢)

[الحديث: ٢٦٢٥] قال الإمام الصادق: (نعم صومعة المسلم بيته يكف فيه بصره ولسانه ونفسه وفرجه)(٣)

[الحديث: ٢٦٢٦] قال الإمام الصادق: (إنّ من عرف نعمة الله بقلبه استوجب المزيد من الله عزّ وجلّ قبل أن يظهر شكرها على لسانه)(٤)

[الحديث: ٢٦٢٧] قال الإمام الصادق: (ما أنعم الله على عبد من نعمة فعرفها بقلبه وحمد الله ظاهرا بلسانه فتم كلامه حتّى يؤمر له بالمزيد)(٥)

[الحديث: ٢٦٢٨] قال الإمام الصادق: (من أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه، فقد أدّى شكرها)(٦)

[الحديث: ٢٦٢٩] قال الإمام الصادق: (أيما عبد أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه وحمد الله عليه بلسانه لم تنفد حتّى يأمر الله له بالزيادة وهو قوله: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: ٧])(٧)

[الحديث: ٢٦٣٠] قال الإمام الصادق: (عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع: عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله: {حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ } [آل عمران: الله وَنِعْمَ الله وَفَضْل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ الله وَفَضْل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ

<sup>(</sup>١) المحاسن/ ٥. (٤) تفسير القمّي ١/ ٣٦٨. (٧) تفسير القمّي ١/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٦) الخصال ٢/ ٤٢.(٥) أصول الكافي ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) روضة الكافي ١/ ١٨٦ . (٦) أصول الكافي ٢/ ٩٦.

وَاتَّبَعُوا رِضُوانَ الله وَالله ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ } [آل عمران: ١٧٤] وعجبت لمن اغتمّ كيف لا يفزع إلى قوله: {لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِينَ} [الأنبياء: ٨٧] فإني سمعت الله يقول بعقبها: {فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ } [الأنبياء: ٨٨] الله يقول بعقبها: {فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ } [الأنبياء: ٨٨] وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله: {أَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى الله إِنَّ الله بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ} [غافر: ٤٤] فإني سمعت الله يقول بعقبها: {فَوَقَاهُ الله سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا } [غافر: ٥٤] وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله: {مَا شَاءَ الله لَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله } [الكهف: ٣٩] فإني سمعت الله عزّ وجلّ يقول بعقبها: {إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا وَلَدًا

[الحديث: ٢٦٣١] قال الإمام الصادق: (إيّاكم والكلام في الله، تكلّموا في عظمته، ولا تكلّموا فيه، فإنّ الكلام في الله لا يزداد إلّا تيها)(٢)

[الحديث: ٢٦٣٢] عن فضيل بن عثمان، قال: دخل قوم على الإمام الصادق من هؤلاء الله يتكلمون في الربوبيّة، فقال: (اتّقوا الله وعظموا الله ولا تقولوا ما لا نقول فإنّكم إن قلتم وقلنا متم ومتنا ثمّ بعثكم الله وبعثنا فكنتم حيث شاء الله وكنّا)(٣)

[الحديث: ٢٦٣٣] قال الإمام الصادق: (إنّ الله عزّ وجلّ يقول: {وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ اللهُ عَرِّ وجلّ يقول: {وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ اللهُ عَلَى عَرِّ وجلّ يقول: {وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ اللهُ عَلَى اللهُ

[الحديث: ٢٦٣٤] قال الإمام الصادق: (من نظر في الله كيف هو هلك)(٥)

[الحديث: ٢٦٣٥] قال الإمام الصادق: (يا ابن آدم! لو أكل قلبك طائر لم يشبعه،

(۱) مشكاة الأنوار/ ۱۱۹. (۳) التوحيد/ ٥٧٤. (٥) أصول الكافي ١/ ٩٣. (٢) التوحيد/ ٤٥٧. (٤) أصول الكافي ١/ ٩٣. وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطّاه تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض؟ إن كنت صادقا فهذه الشّمس خلق من خلق الله فإن قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كما تقول)(١)

[الحديث: ٢٦٣٦] قال الإمام الصادق: (إنّ الناس لا يزال بهم المنطق حتّى يتكلّموا في الله، فإذا سمعتم ذلك فقولوا: لا إله إلّا الله الواحد الّذي ليس كمثله شيء)(٢)

[الحديث: ٢٦٣٧] قيل للإمام الصادق: جعلت فداك إنّي سمعتك تنهى عن الكلام وتقول: ويل لأصحاب الكلام يقولون: هذا ينقاد، وهذا لا ينقاد، وهذا ينساق وهذا لا ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقله؛ فقال الإمام الصادق: (إنّم) قلت: ويل لهم إن تركوا ما أقول، وذهبوا إلى ما يريدون)(٣)

#### ٦ ـ ما روي عن الإمام الرضا:

[الحديث: ٢٦٣٨] سئل الإمام الرضا عن قول الله لإبراهيم عليه السّلام: { أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي } [البقرة: ٢٦٠] أكان في قلبه شكّ؟ قال: (لا، كان على يقين؛ ولكنّه أراد من الله الزّيادة في يقينه)(٤)

[الحديث: ٢٦٣٩] قال الإمام الرضا: (الإيهان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيهان بدرجة؛ واليقين فوق التقوى بدرجة، ولم يقسم بين العباد شيء أقل من اليقين)(٥)

[الحديث: ٢٦٤٠] سئل الإمام الرضا عن الإيهان والإسلام فقال: (قال الإمام الباقر: إنّا هو الإسلام؛ والإيهان فوقه بدرجة، والتّقوى فوق الإيهان بدرجة، واليقين فوق

<sup>(</sup>۱) أصول الكافي ١/ ٩٣. (٣) أصول الكافي ١/ ١٧١. (٥) أصول الكافي ٢/ ٥٠. (٢) أصول الكافي ١/ ٩٣. (٤) للحاسن/ ٤٤.

التّقوى بدرجة ولم يقسم بين الناس شيء أقلّ من اليقين، قال: قلت: فأيّ شيء اليقين؟ قال: التّوكّل على الله، والتّسليم لله، والرّضا بقضاء الله، والتّفويض إلى الله، قلت: فها تفسير ذلك؟ قال: هكذا قال الإمام الباقر)(١)

[الحديث: ٢٦٤١] قيل للإمام الرّضا: إنّك تتكلّم بهذا الكلام، والسيف يقطر دما، فقال: (إنّ لله واديا من ذهب حماه بأضعف خلقه النمل، فلو رامه البخاتيّ لم تصل إليه)(٢) [الحديث: ٢٦٤٢] قال الإمام الرضا: (إنّ أوّل ما افترض الله على عباده وأوجب على خلقه معرفة الوحدانيّة قال الله تبارك وتعالى: {وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ} [الأنعام: ٩١] يقول: ما عرفة الله حقّ معرفته)(٣)

(١) أصول الكافى ٢/ ٥٦. (٣) فقه الإمام الرضا/ ٦٥.

# التسليم والتوكل

وهي من المنازل الضرورية للسالكين، وهما متكاملان ومتناسقان؛ فلا يمكن أن يتحقق التسليم من دون يتحقق التسليم من دون توكل وتفويض.

وكلاهما من أعلى الدرجات العملية للإيهان، والحقائق المقدسة المرتبطة به.. ذلك أنه يستحيل على من عرف الله وعظمته وعلمه وقدرته ورحمته ولطفه بعباده ألا يسلم له تسليها مطلقا، وفي كل شيء.

ولذلك، لم يجادل إبراهيم عليه السلام ربه عندما أُمر بذبح ابنه، لأنه يعلم أن رحمة الله تعالى تأبى أن تأمر بأمر ليس فيه مصلحة، ولا فيه رحمة ولطف، ولذلك سارع إلى التنفيذ، ومن دون أي تردد، مثلها يسارع أحدنا لاستعمال الحمية أو الدواء الذي يصفه الطبيب الخبير، ولو لم يشرح لنا سره.

وهكذا فعل إسماعيل عليه السلام، فهو ـ لثقته العظمى بالله تعالى، وبنبوة أبيه ـ راح يأمره بأن ينفذ وعد الله تعالى، ومن دون أن يسأل عن سره و لا عن مقصده.

وقد وصف الله تعالى فعلها بأنه تسليم، فقال: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ [الصافات: ١٠٣]، ثم بين عاقبة ذلك التسليم، فقال: ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَاإِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هَذَا لَمُو الْبَلَاءُ اللَّبِينُ (١٠٦) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخرينَ (١٠٨) سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (١٠٩) كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ (١٠١) وَبَشَرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ (١١٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ (١١١) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ

(١١٢) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴾ [الصافات: ١٠٢ - ١٠٣]

فالله تعالى في هذه الآيات الكريمة بين أنه لم يكتف بأن يرسل الفداء العظيم لإبراهيم على السلام، وإنها أضاف إليه أولئك الأولاد المباركين، الذين جعلهم الله تعالى مكافأة على مسارعته لتنفيذ الأمر الإلهي.

وهكذا يذكر الله تعالى أن الطريق لتحقيق التسليم لله تعالى تسليها مطلقا هو المعرفة به، واليقين برحمته ولطفه وكرمه وكل الصفات الدالة على إحسانه، والتي أثبتها الواقع، ودل عليها.

ومن الأمثلة القرآنية على ذلك ما ذكره الله تعالى عن نوح عليه السلام، وكيف أمره الله تعالى ببناء سفينة في البر، وكيف سارع نوح عليه السلام لتنفيذ الأمر الإلهي، وقد كان في ذلك نجاته مع المؤمنين به، على الرغم من سخرية قومه منه، قال تعالى: ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاً مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنّا فَإِنّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاً مِنْ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ [هود: ٣٨، ٣٩]

وهكذا ورد في القرآن الكريم اعتبار التفويض والتوكل من المنازل الضرورية للنفس المطمئنة، والتي لا يمكن أن تكون مطمئنة من دونها، ذلك أنها ترتبط بتصديق الله تعالى فيها أخبر عباده عنه من قيامه بشؤون خلقه، ورحمته بهم، وتدبيره لأمورهم، وكل ذلك يجعل النفس ممتلئة بالراحة لتدبير الله تعالى، ولذلك تكل كل شؤونها إليه رضى وثقة بكونه أدرى بمصالحها منها.. وذلك ما يُطلق عليه التفويض.

ويشير إلى ذلك قوله تعالى على لسان مؤمن آل فرعون: ﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ

وَأُفُوِّضُ أَمْرِي إِلَى الله إِنَّ الله بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ [غافر: ٤٤]، أي أن مؤمن آل فرعون بعد أن أدى رسالته، تخلص من كل ألوان التدبير التي تدعوه لإنقاذ نفسه من بطشه، وقد ذكر الله تعالى عاقبة ذلك التفويض، فقال: ﴿فَوَقَاهُ الله سَيِّنَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٥]

وكلا المنزلتين: التسليم والتوكل لا تعنيان القعود وعدم العمل؛ فذلك منهي عنه، بل هو متناف مع حقيقتيها، ولهذا ذم الله تعالى أولئك الذين كان بإمكانهم أن يخرجوا من الحال التي وجدوا أنفسهم عليها، لكنهم قصروا أو أبوا، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ المُلائِكَةُ ظَالِي أنفسهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولئك مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ [النساء: ٩٧]

وهكذا يدعو الله تعالى عباده لاختيار البيئة المناسبة التي تساعدهم على أن يعيشوا حياتهم بصورة طبيعية، تمكنهم من عبادة ربهم، وأداء التكاليف التي كلفوا بها، قال تعالى: ﴿ يُمَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴾ [العنكبوت: ٥٦]، وقال: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ الله وَاسِعَةٌ إِنَّهَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴾ [الزمر: ١٠]

بناء على هذا جمعنا هنا ما ورد من الأحاديث في فضل التسليم والتوكل، وكيفية التحقق بهما، والضوابط التي تحميهما من الفهوم السيئة، خاصة تلك التي تسربت إلى الإسلام في فترة أئمة الهدى.

### أولا ـ ما ورد في الأحاديث النبوية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

#### ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:

[الحديث: ٢٦٤٣] قال رسول الله ﷺ: (إذا خرج الرّجل من بيته فقال: بسم الله، توكّلت على الله، لا حول ولا قوّة إلّا بالله يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت فتتنحّى له الشّياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟)(١)

[الحديث: ٢٦٤٤] قال رسول الله ﷺ: (إنّ رأس الدّجّال من ورائه حبك حبك فمن قال: أنت ربّي افتتن، ومن قال: كذبت، ربّي الله عليه توكّلت فلا يضرّه، أو قال فلا فتنة عليه)(٢)

[الحديث: ٢٦٤٥] عن عبد الله بن عمرو قال: (إنّ هذه الآية الّتي في القرآن {يَاأَيُّهَا النّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} [الأحزاب: ٤٥] في التوراة مثلها: (يا أيّها النّبيّ إنّا أرسلناك شاهدا ومبشّرا ونذيرا وحرزا للأمّيّين أنت عبدي ورسولي سمّيتك المتوكّل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخّاب بالأسواق، ولا يدفع السّيّئة بالسّيئة، ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتّى يقيم به الملّة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلّا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صمّا، وقلوبا غلفا)(٣)

[الحديث: ٢٦٤٦] عن ابن عبّاس قال: (حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السّلام حين ألقي في النّار، وقالها محمّد على حين قالوا: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيهانا وَقَالُوا حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران: ١٧٣])(٤)

[الحديث: ٢٦٤٧] قال رسول الله على: (الطّرة شرك، وما منّا إلّا ولكنّ الله يذهبه

<sup>(</sup>۱) أبو داود(۵۰۹۰) الترمذي(۲۲۲۲) (۳) البخاري (۲۳۸۸) (۲) أحد (٤/ ۲۰) (٤) البخاري (۲۳۵۶)

بالتّوكّل)(١)

[الحديث: ٢٦٤٨] عن ابن عبّاس قال: كان النّبيّ الله يدعو من اللّيل: (اللهمّ لك الحمد، أنت قيّم السّماوات والأرض ومن فيهنّ، الحمد، أنت قيّم السّماوات والأرض ومن فيهنّ، لك الحمد، أنت نور السّماوات والأرض، قولك الحقّ، ووعدك الحقّ، ولقاؤك حقّ، والجنّة حقّ، والنّار حقّ، والسّاعة حقّ اللهمّ لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكّلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك)(٢)

[الحديث: ٢٦٤٩] عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله ﷺ: (كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، واستمع الإذن متى يؤمر بالنّفخ فينفخ). فكأنّ ذلك ثقل على أصحاب النّبيّ ﷺ فقال لهم: (قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكّلنا)(٣)

[الحديث: ٢٦٥٠] عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله أعقلها وأتوكّل، أو أطلقها وأتوكّل؟ قال: (اعقلها وتوكّل)(٤).

[الحديث: ٢٦٥١] قال رسول الله ﷺ: (لو أنّكم توكّلتم على الله حقّ توكّله لرزقكم كما يرزق الطّير تغدو خماصا وتروح بطانا)(٥)

[الحديث: ٢٦٥٢] قال رسول الله ﷺ: (عرضت عليّ الأمم، فرأيت النّبيّ ومعه الرّهيط، والنّبيّ ومعه الرّجل والرّجلان، والنّبيّ ليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنّهم أمتي ، فقيل لي: هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد

(۱) الترمذي(۲۳۲) (۳) الترمذي(۲۳۲) (۱) الترمذي(۲۳۲) (۱) الترمذي(۲۳۲) (۲۳۲) (۲۳۲) (۲۳۲) (۲۳۲) (۲۳۲) (۲۳۲) (۲۳۲) (۲۳۲) (۲۳۲) (۲۳۸) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷) (۲۰۱۷)

عظيم فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي: هذه أمّتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنّة بغير حساب ولا عذاب)، ثمّ نهض فدخل منزله فخاض النّاس في أولئك الّذين يدخلون الجنّة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلّهم الّذين صحبوا رسول الله على وقال بعضهم فلعلّهم الّذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، وذكر أشياء، فخرج عليهم رسول الله على فقال: (ما الّذي تخوضون فيه؟) فأخبروه. فقال: (هم الّذين لا يرقون ولا يسترقون، ولا يتطيّرون وعلى ربّهم يتوكّلون)، فقام عكّاشة بن محصن، فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: (أنت منهم)، ثمّ قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم.

[الحديث: ٢٦٥٣] قال رسول الله يه يوصي بعض أصحابه: (إذا أتيت مضجعك فتوضّأ وضوءك للصّلاة، ثمّ اضطجع على شقّك الأيمن ثمّ قل: اللهمّ أسلمت وجهي إليك وفوّضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلّا إليك، اللهمّ آمنت بكتابك الّذي أنزلت، وبنبيّك الّذي أرسلت، فإن متّ من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلّم به)، قال: فردّدتها على النّبي على الغت: اللهمّ آمنت بكتابك الّذي أنزلت. قلت: و رسولك. قال: (لا وبنبيّك الّذي أرسلت) (١)

[الحديث: ٢٦٥٤] عن أنس بن مالك قال: كان إخوان على عهد النّبيّ على فكان أحدهما يأتي النّبيّ على والآخر يحترف فشكا المحترف أخاه إلى النّبيّ على فقال: (لعلّك ترزق

(۱) البخاري(۲۱۷)، مسلم(۲۲۷) ومسلم(۲۲۷) (۲) البخاري (۲۲۷)، مسلم(۲۷۱۰)

[الحديث: ٢٦٥٥] قال رسول الله على: (قال الله تعالى: قسمت الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله ربّ العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرّحن الرّحيم. قال الله تعالى: أثنى عليّ عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدّين، قال: مجدني عبدي فإذا قال: إيّاك نعبد وإيّاك نستعين. قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصّراط المستقيم صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالين. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)(٢)

[الحديث: ٢٦٥٦] قال رسول الله ﷺ: (من نزلت به فاقة فأنزلها بالنّاس لم تسدّ فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل)(٣)

[الحديث: ٢٦٥٧] قال رسول الله على: (لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. الكلمة الحسنة الكلمة الطّيّية)(٤)

[الحديث: ٢٦٥٨] عن عبد الله بن عبّاس قال: كنت خلف رسول الله على يوما، فقال: (يا غلام إنّي أعلّمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنّ الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلّا بشيء لم ينفعوك إلّا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إلّا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إلّا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إلّا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفّت الصّحف)(٥)

[الحديث: ٢٦٥٩] قال رسول الله على: (يدخل الجنّة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة

(۱) الترمذي(۲۳۲۵) (۳) الترمذي(۲۳۲٦) (۵) الترمذي (۲۳۲٦) (۲) الترمذي (۲۰۱۵) (۱) الترمذي (۲۰۱۵) (۱) مسلم (۲۰۱۵)

[الحديث: ٢٦٦٠] عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ إذا غزا قال: (اللهمّ أنت عضدى ونصرى، بك أحول، وبك أجول، وبك أصول، وبك أقاتل)(٢)

[الحديث: ٢٦٦١] عن ابن عبّاس قال: إنّ رسول الله على كان يقول: (اللهمّ لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكّلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهمّ إنّي أعوذ بعزّتك لا إله إلّا أنت أن تضلّني، أنت الحيّ الّذي لا يموت والجنّ والإنس يموتون) (٣)

[الحديث: ٢٦٦٢] عن بريدة الأسلميّ قال: (إنّ النّبيّ كان لا يتطيّر من شيء وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به، ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه) (٤)

(٥) البخاري الفتح (٢٩١٠)، ومسلم(٨٤٣) في كتاب الفضائل. (۳) مسلم(۲۷۱۷)

<sup>(</sup>۱) مسلم(۲۸٤٠)

<sup>(</sup>٤) أبو داود(٣٩٢٠)

نظر تحت قدميه لأبصرنا). فقال: (ما ظنّك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهم)(١)

[الحديث: ٢٦٦٥] عن أنس بن مالك قال: كان النّبيّ الحسن النّاس، وأشجع النّاس. و لقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصّوت، فاستقبلهم النّبيّ الله وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السّيف وهو يقول: (لم تراعوا، لم تراعوا) ثمّ قال: (وجدناه بحرا)(٢)

### ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر الشيعية:

[الحديث: ٢٦٦٦] قال رسول الله على: (التوكّل والتوحيد نصف الدين)(٣)

[الحديث: ٢٦٦٧] قال رسول الله ﷺ: (التوكّل على الله عزّ وجلّ هو العلم بأنّ المخلوق لا يضرّ ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، واستعمال اليأس من الخلق، فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله ولم يرج ولم يخف سوى الله ولم يطمع في أحد سوى الله فهذا هو التوكّل..)(٤)

[الحديث: ٢٦٦٨] سأل رسول الله ﷺ جبريل عن تفسير التوكّل فقال: (الإياس من المخلوقين وأن يعلم أنّ المخلوق لا يضرّ ولا ينفع ولا يعطى ولا يمنع)(٥)

[الحديث: ٢٦٦٩] عن الإمام الباقر قال: خرج رسول الله ﷺ يريد حاجة فإذا هو بالفضل بن العبّاس، فقال احملوا هذا الغلام خلفي؛ فاعتنق رسول الله ﷺ بيده من خلفه على الغلام، ثمّ قال: (يا غلام خف الله تجده إمامك، يا غلام خف الله يكفك ما سواه، واذا

<sup>(</sup>٣) صحيفة الإمام الرضا/ ١٠.

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٦٥٣)، مسلم(٢٣٨١)

<sup>(</sup>٤) معاني الأخبار/٢٦٠.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۹۰۸)، مسلم(۲۳۰۷)

سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ولو أن جميع الخلائق اجتمعوا على أن يصر فوا عنك شيئا قد قدر لك لم يستطيعوا، ولو أن جميع الخلائق اجتمعوا على أن يصر فوا إليك شيئا لم يقدّر لك لم يستطيعوا، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن اليسر مع العسر، وكلّ ما هو آت قريب، إنّ الله يقول: ولو أن قلوب عبادي اجتمعت على قلب اشقى عبد لي ما نقصني ذلك من سلطاني جناح بعوضة، ولو أن قلوب عبادي اجتمعت على قلب على قلب أسعد عبد لي ما زاد ذلك إلّا مثل إبرة جاء بها عبد من عبادي فغمسها في بحر وذلك أن عطائي كلام وعدتي كلام وإنّها أقول لشيء كن فيكون)(١)

[الحديث: ٢٦٧٠] قال رسول الله ﷺ: (بياض القلوب في أربع خصال: عيادة المرضى، واتّباع الجنائز، وشراء أكفان الموتى، وردّ القرض)(٢)

[الحديث: ٢٦٧١] دخل أعرابي إلى مسجد رسول الله ﷺ فقال: (أعقلت ناقتك؟) قال: لا قد توكّل على الله، فقال: (أعقلها وتوكّل على الله)(٣)

[الحديث: ٢٦٧٧] رأى رسول الله ﷺ قوما لا يزرعون، قال: (ما أنتم؟) قال: نحن المتوكّلون، قال: (لا بل أنتم المتّكلون)(٤)

[الحديث: ٢٦٧٣] قال رسول الله ﷺ: (من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله عزّ وجلّ، ومن أحبّ أن يكون أتقى الناس فليتوكّل على الله؛ ومن أحبّ أن يكون أغنى الناس فليكن بها عند الله عزّ وجلّ أوثق منه بها في يده)، ثمّ قال: ألا أنبئكم بشرّ الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: من أبغض الناس وأبغضه الناس، ثمّ قال: ألا أنبئكم بشرّ من

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي ٢/ ٢٨٧ . (٣) إرشاد القلوب/ ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) فضائل ابن شاذان/ ١٥٣. (٤) لب اللباب (المستدرك) ٢/ ٢٨٨ ـ ٢٨٩.

هذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا، ثمّ قال: ألا أنبئكم بشرّ من هذا؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال: من لا يؤمن شرّه ولا يرجى خيره، وإنّ عيسى ابن مريم عليه السّلام قام في بني إسرائيل، فقال: يا بني إسرائيل لا تحدّثوا بالحكمة الجهّال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تعينوا الظالم على ظلمه فيبطل فضلكم؛ الأمور ثلاثة: أمر تبيّن لك رشده فاتبعه، وأمر تبيّن لك غيّه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فردّه إلى الله عزّ وجلّ)(١)

[الحديث: ٢٦٧٤] قال رسول الله ﷺ في خطبة: (ومن توكّل على الله كفاه، ومن صبر ظفر)(٢)

[الحديث: ٢٦٧٥] قال رسول الله ﴿ وَمَنْ اللهِ على نفسه من آمن به هداه، من اتقاه وقاه، ومن توكّل عليه كفاه، ومن أقرضه انهاه، ومن وثق به أنجاه، ومن التجأ إليه آواه، ومن دعاه أجابه ولبّاه، وتصديقها من كتاب الله {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِالله يَهْدِ قَلْبَهُ } [التغابن: ١١]، ومن دعاه أجابه ولبّاه، وتصديقها من كتاب الله {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ } [الطلاق: ٢] { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ } [الطلاق: ٣] { مَنْ ذَا الّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً } [البقرة: ٢٤٥] {وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى الله فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } [آل عمران: ١٠١] {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبُّكُمْ } [الزمر: ٤٥] {وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ } [البقرة: ٢٨٦])(٣) وأَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ } [البقرة: ٢٨٨])(٣) [الحديث: ٢٦٧٧] قال رسول الله ﴿ (من توكّل وقنع ورضى كفي المطلب)(٤) [الحديث: ٢٦٧٧] قال رسول الله ﴿ (حَفّل وقنع ورضى كفي المطلب)(٤) [الحديث: ٢٦٧٧] قال رسول الله ﴿ (حَفّل وقنع ورضى كفي المطلب)(٤)

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار/ ١٩٦. (٥) روضة الكافي/ ١٩٨. (٥) لب اللباب (المستدرك ٢/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمّي ١/ ٢٩١ . (٤) لب اللباب (المستدرك) ٢/ ٢٨٨.

[الحديث: ٢٦٧٨] قال رسول الله ﷺ: (لو توكّلتم على الله حقّ توكّله لرزقكم كما يرزق الطّبر تغدو خماصا وتروح بطانا)(١)

[الحديث: ٢٦٧٩] قال رسول الله ﷺ: (من انقطع إلى الله كفاه الله كلّ مؤنة، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها ومن أراد أن يرزقه الله من حيث لا يحتسب فليتوكّل على الله، واوحى الله إلى داود عليه السّلام: ما من عبد يعتصم بي دون خلقي وتكيده أهل السموات و الأرض إلّا جعلت له مخرجا)(٢)

[الحديث: ٢٦٨٠] قال رسول الله ﷺ: (إن سرّ ك أن تكون أقوى الناس فتوكّل على الله عزّ وجلّ، وإن سرّ ك أن تكون أكرم الناس فاتّق الله، وإن سرّ ك أن تكون اغني الناس فكن بها في يد الله عزّ وجلّ أوثق منك بها في يديك.. ولو أنّ الناس كلّهم أخذوا بهذه الآية لَكَفْتُهِم: {وَمَنْ يَتَّتِى الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ } [الطلاق: ٢، ٣])(٣)

[الحديث: ٢٦٨١] قال رسول الله على: (لا تتكل إلى غير الله فيكلك الله إليه، ولا تعمل لغير الله فيجعل ثو ابك عليه)(٤)

[الحديث: ٢٦٨٢] قال رسول الله ﷺ: (يقول الله عزّ وجلّ : ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إلَّا قطعت أسباب السماوات والأرض من دونه، فإن سألني لم أعطه، وإن دعاني لم اجبه، وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقى إلّا ضمنت السماوات والأرض برزقه، فإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن استغفرني غفرت له)(٥)

(٥) صحيفة الإمام الرضا/ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق/ ٦٨ ٤.

<sup>(</sup>١) لب اللباب (المستدرك) ٢/ ٢٨٨. (٢) إرشاد القلوب/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) لبّ اللباب على ما في (المستدرك) ٢/ ٢٨٩.

[الحديث: ٢٦٨٣] قال رسول الله ﷺ: (ثلاث خصال من صفة أولياء الله: الثقة بالله في كلّ شيء، والخنى به عن كلّ شيء، والافتقار إليه في كلّ شيء)(١)

[الحديث: ٢٦٨٤] قال رسول الله ﷺ: (قال الله عزّ وجلّ: لأقطّعن أمل كلّ مؤمن أمل دوني بالإياس، ولألبسنة ثوب مذلّة بين الناس، ولأنحينه من وصلي، ولأبعدنه من قربي، من ذا الّذي أمّلني لقضاء حوائجه فقطعت به دونها أم من ذا الّذي رجاني بعظيم جرمه فقطعت رجاءه مني أيأمل أحد؟ غيري في الشدائد وأنا الحيّ الكريم وبابي مفتوح لمن دعاني؟ يا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا شقوة لمن عصاني ولم يراقبني)(٢)

[الحديث: ٢٦٨٥] قال رسول الله ﷺ: (من تمنّى شيئا وهو لله رضى لم يخرج من الدّنيا حتّى يعطاه)(٣)

#### ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى:

وهي أحاديث كثيرة، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى ما يلي:

# ١ ـ ما روي عن الإمام علي:

[الحديث: ٢٦٨٦] قال الإمام علي: (الإيهان له أركان أربعة: التوكّل على الله، وتفويض الأمر إلى الله، والرّضا بقضاء الله، والتّسليم لأمر الله عزّ وجلّ)(٤)

[الحديث: ٢٦٨٧] عن الإمام الصادق قال: (كان الإمام عليّ يقول: اللهمّ منّ عليّ بالتوكّل عليك، والتفويض إليك، والرضا بقدرك، والتسليم لأمرك حتّى لا أحبّ تعجيل ما أخّرت، ولا تأخير ما عجّلت يا ربّ العالمين)(٥)

<sup>(</sup>١) كنز الفوائد ٢/ ١٩٣. (٤) أصول الكافي ٢/ ٧٤. (٤) أصول الكافي ٢/ ٤٧. (٢) صحيفة الإمام الرضا كيا في المستدرك (٣) ثواب الأعيال/ ٢٢٠. (٥) أصل زيد الزراد/ ٤.

[الحديث: ٢٦٨٨] عن الإمام على انه مرّ يوما على قوم فرآهم اصحّاء جالسين في زاوية المسجد، فقال: (من أنتم؟) قالوا: نحن المتوكّلون، قال: (لا بل أنتم المتأكّلة، فإن كنتم متوكّلين فها بلغ بكم توكّلكم؟ قالوا: إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا صبرنا، قال: (هكذا تفعل الكلاب عندنا) قالوا: فها نفعل؟ قال: (كها نفعل) قالوا: كيف تفعل؟ قال: (إذا وجدنا بذلنا، وإذا فقدنا شكرنا)(١)

[الحديث: ٢٦٨٩] عن ابن نباتة أن الإمام على عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر، فقيل له: يا أمير المؤمنين تفرّ من قضاء الله؟ فقال: (أفرّ من قضاء الله إلى قدر الله عزّ وجلّ)(٢)

[الحديث: ٢٦٩٠] قال الإمام علي: (الإيهان أربعة أركان: الرضا بقضاء الله، والتوكّل على الله، وتفويض الأمر إلى الله، والتسليم لأمر الله)(٣)

[الحديث: ٢٦٩١] قال الإمام على: (التوكّل كفاية شريفة لمن اعتمد عليه)(٤)

[الحديث: ٢٦٩٢] قال الإمام علي: (توكّل على الله سبحانه فإنّه قد تكفّل بكفاية المتوكّل عليه)(٥)

[الحديث: ٢٦٩٣] قال الإمام على: (كن متوكّلا تكن مكفيّا)(١)

[الحديث: ٢٦٩٤] قال الإمام على: (من توكّل على الله كفي واستغنى)(٧)

[الحديث: ٢٦٩٥] قال الإمام على: (من توكّل على الله غنى عن عباده)(٨)

[الحديث: ٢٦٩٦] قال الإمام على: (الثقة بالله وحسن الظنّ به حصن لا يتحصّن

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل ٢/ ٢٨٩، الشيخ أبو (٣) أصول الكافي ٢/ ٤٧.

مستدرك الوسائل ۱۸۲۱، السبح أبو
 (١) مستدرك الوسائل ۱۸۲۱، السبح أبو
 (١) في تفسيره.
 (١) في تفسيره.

<sup>(</sup>٢) التوحيد/ ٣٦٩. (٥، غرر الحكم) كما في (تصنيفه/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٦، غرر الحكم) كها في (تصنيفه/ ١٩٦.

<sup>(</sup>۷، غرر الحكم) كها في (تصنيفه/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٨، غرر الحكم) كما في (تصنيفه/ ١٩٦.

به إلّا كلّ مؤمن والتوكّل عليه نجاة من كلّ سوء وحرز من كلّ عدو)(١)

[الحديث: ٢٦٩٧] قال الإمام علي: (خصلة من عمل بها كان من أقوى الناس، قيل وما هي يا أمير المؤمنين قال: التوكّل على الله عزّ وجلّ)(٢)

[الحديث: ٢٦٩٨] قال الإمام علي: (التوكّل من قوّة اليقين)(٣)

[الحديث: ٢٦٩٩] قال الإمام علي: (التوكّل التبرّي من الحول والقوّة وانتظار ما يأتى به القدر)(٤)

[الحديث: ۲۷۰۰] قال الإمام علي: (أقوى الناس إيهانا أكثرهم توكّلا على الله سيحانه)(٥)

[الحديث: ٢٧٠١] قال الإمام علي: (إنّ حسن التوكّل لمن صدق الإيقان الإيمان)(٦)

[الحديث: ٢٧٠٢] قال الإمام على: (حسن توكّل العبد على الله على قدر ثقته به)(٧)

[الحديث: ٢٧٠٣] قال الإمام على: (في التوكّل حقيقة الإيقان)(^)

[الحديث: ٢٧٠٤] قال الإمام على: (من وثق بالله توكّل عليه)(٩)

[الحديث: ٢٧٠٥] قال الإمام على: (من استغنى عن الناس أغناه الله سبحانه)(١١)

[الحديث: ٢٧٠٦] قال الإمام على: (كيف يضيع من الله كافله؟)(١١)

[الحديث: ٢٧٠٧] قال الإمام على: (أصل قوّة القلب التوكّل على الله)(١٢)

[الحديث: ٢٧٠٨] قال الإمام على: (بحسن التوكل يستدلُّ على حسن الإيقان)(١٣)

(۱) إرشاد القلوب/ ۱۰. (۱) غور الحكم، ۱۹۲. (۱) غور الحكم، ۱۹۲. (۱۰) غور الحكم، ۱۹۷. (۲۰) غور الحكم، ۱۹۷. (۲۰) الستدرك ۲/ ۲۸۹، العلامة الكواجكي في (۲) غور الحكم، ۱۹۲. (۲۰) غور الحكم، ۱۹۲. (۲۰) غور الحكم، ۱۹۲. (۲۰) غور الحكم، ۱۹۲. (۳۰) غور الحكم، ۱۹۲. (۳۰) غور الحكم، ۱۹۲. (۲۰) غور ال

[الحديث: ٢٧٠٩] قال الإمام علي: (من توكّل لم يهتمّ)(١)

[الحديث: ٢٧١٠] قال الإمام على: (من فوّض أمره إلى الله سدّده)(٢)

[الحديث: ٢٧١١] قال الإمام على: (من كان متوكّلًا لم يعدم الإعانة)(١٣)

[الحديث: ٢٧١٢] قال الإمام على: (التوكّل خير عماد)(٤)

[الحديث: ٢٧١٣] قال الإمام على: (التوكّل حصن الحكمة)(٥)

[الحديث: ٢٧١٤] قال الإمام على: (التوكّل أفضل عمل)(٦)

[الحديث: ٢٧١٥] قال الإمام على: (صلاح العبادة التوكّل)(٧)

[الحديث: ٢٧١٦] قال الإمام علي: (لا تجعلنّ لنفسك توكّلا إلّا على الله ولا يكن لك رجاء إلّا الله)(^)

[الحديث: ٢٧١٧] قال الإمام علي: (ينبغي لمن رضي بقضاء الله سبحانه أن يتوكّل عليه)(٩)

[الحديث: ٢٧١٨] قال الإمام على: (من سلّم أمره إلى الله استظهر)(١٠)

[الحديث: ٢٧١٩] قال الإمام على: (ليس لمتوكّل عناء)(١١)

[الحديث: ٢٧٢٠] قال الإمام علي: (من توكّل على الله تسهّلت له الصعاب)(١٢)

[الحديث: ٢٧٢١] قال الإمام علي: (من توكّل على الله أضاءت له الشبهات وكفي المؤونات وأمن التعات)(١٣)

(۱) غرر الحكم، ۱۹۷. (۱) غرر الحكم، ۱۹۷. (۱) غرر الحكم، ۱۹۷. (۱۱) غرر الحكم، ۱۹۷. (۲) غرر الحكم، ۱۹۷. (۲) غرر الحكم، ۱۹۷. (۲) غرر الحكم، ۱۹۷. (۲) غرر الحكم، ۱۹۷. (۳) غرر الحكم، ۱۹۷. (۳) غرر الحكم، ۱۹۷. (۱۳) غرر الحكم، ۱۹۷. (۱۳) غرر الحكم، ۱۹۷. (۱۰) غرر الحكم، ۱۹۷. (۱۰) غرر الحكم، ۱۹۷. (۱۰) غرر الحكم، ۱۹۷. (۱۰) غرر الحكم، ۱۹۷.

٤٧٧

[الحديث: ٢٧٢٢] قال الإمام علي: (من توكّل على الله ذلّت له الصعاب وتسهّلت عليه الأسباب وتبوّأ الخفض والكرامة)(١)

[الحديث: ٢٧٢٣] قال الإمام علي: (كيف يتخلّص من عناء الحرص من لم يصدق توكّله؟)(٢)

[الحديث: ٢٧٢٤] عن أبي حيّان التيميّ، عن أبيه ـ وكان مع الإمام عليّ يوم صفيّن وفيها بعد ذلك ـ قال: بينها الإمام عليّ يعبئ الكتائب يوم صفيّن ومعاوية مستقبله على فرس له يتأكّل تحته تأكلا والإمام عليّ على فرس رسول الله المرتجز، وبيده حربة رسول الله وهو متقلّد سيفه ذا الفقار، فقال رجل من أصحابه: احترس يا أمير المؤمنين فإنّا نخشى أن يغتالك هذا الملعون، فقال: (لئن قلت ذاك إنّه غير مأمون على دينه، وإنّه لأشقى القاسطين وألعن الخارجين على الأئمة المهتدين ولكن كفى بالأجل حارسا، ليس أحد من الناس إلّا ومعه ملائكة حفظة يحفظونه من أن يتردّى في بئر، أو يقع عليه حائط، أو يصيبه سوء، فإذا حان أجله خلّوا بينه وبين ما يصيبه، فكذلك أنا إذا حان أجلي انبعث أشقاها فخضب هذه من هذا وأشار إلى لحيته ورأسه ـ عهدا معهو دا ووعدا غير مكذوب) (٣)

[الحديث: ٢٧٢٥] قال الإمام عليّ: (انطلق إبراهيم عليه السّلام بإسهاعيل عليه السلام وبأمّه هاجر حتّى أنزلها مكّة، فنفد طعامهم، فأراد إبراهيم أن ينطلق فيلتمس لهم طعاما، فقالت هاجر إلى من تكلنا؟ فقال: أكلكم إلى الله تعالى، وأصابها جوع شديد، فنزل جبريل عليه السّلام وقال لهاجر: إلى من وكلكها؟ قالت: وكلنا إلى الله، قال: ولقد وكلكها إلى كاف، ووضع جبريل يده في زمزم ثمّ طواها، فاذا الماء قد نبع، فأخذت هاجر قربة نحافة

 <sup>(</sup>۱) غرر الحكم، ۱۹۷.
 (۲) غرر الحكم، ۱۹۷.

أن يذهب، فقال: جبريل: إنها تبقى فادعي ابنك فأقبل فشربوا وعاشوا حتّى أتاهم إبراهيم عليه السّلام)(١)

[الحديث: ٢٧٢٦] قال الإمام علي: (الثقة بالله، وحسن الظنّ به حصن لا يتحصن به إلّا كلّ مؤمن، والتوكّل عليه نجاة من كلّ سوء وحرز من كلّ عدو)(٢)

[الحديث: ٢٧٢٧] قال الإمام علي: (لا يصدق إيهان عبد حتّى يكون بها في يد الله أوثق بها في يده)(٣)

### ٢ ـ ما روي عن الإمام السجاد:

[الحديث: ٢٧٢٨] قال الإمام السجاد في دعائه عند الشدّة والجهد: (لا تكلني إلى خلقك، بل تفرّد بحاجتي، وتولّ كفايتي، وانظر إليّ وانظر لي في جميع أموري، فإنّك إن وكلتني إلى نفسي عجزت عنها، ولم اقم ما فيه مصلحتها، وإن وكلتني إلى خلقك تجهّموني، وإن ألجأتني إلى قرابتي حرموني، وإن أعطوا أعطوا قليلا نكدا، ومنّوا عليّ طويلا، وذمّوا كثيرا)(٤)

[الحديث: ٢٧٢٩] قال الإمام السجاد: (خرجت حتى انتهيت إلى هذا الحائط فاتكأت عليه؛ فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان، ينظر في تجاه وجهي ثمّ قال: مالي أراك كئيبا حزينا؟ أعلى الدنيا؟ فرزق الله حاضر للبرّ والفاجر، قلت: (ما على هذا أحزن وإنّه لكما تقول) قال: فعلى الآخرة؟ فوعد صادق يحكم فيه ملك قاهر، قلت: (ما على هذا أحزن وإنّه لكما تقول) فقال: ممّ حزنك؟ قلت: (ممّا نتخوّف من فتنة ابن الزبير وما فيه الناس) قال:

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء/ ١١٠. (٣) غرر الحكم، الفصل ٨٦ رقم ٤١٣.

<sup>(</sup>٢) إرشاد القلوب/ ١٠٩. (٤) الصحيفة السجادية/ ٢٦٤.

فضحك، ثمّ قال: هل رأيت أحدا دعا الله فلم يجبه؟ قلت: (لا) قال: فهل رأيت أحدا توكّل على الله فلم يحفه؟ قلت: (لا) ثمّ على الله فلم يكفه؟ قلت: (لا) قال: فهل رأيت أحدا سأل الله فلم يعطه؟ قلت: (لا) ثمّ غاب عنّي)(١)

[الحديث: ۲۷۳۰] قال الإمام السجاد: (الغنى والعزّ يجولان في قلب المؤمن، فإذا وصلا إلى مكان فيه التوكّل أوطناه)(٢)

[الحديث: ٢٧٣١] عن الثماليّ، قال: ذكر عند الإمام السجاد غلاء السعر، فقال: (وما عليّ من غلائه، إن غلا فهو عليه، وإن رخص فهو عليه)(٣)

[الحديث: ٢٧٣٢] قال الإمام السجاد: (رأيت الخير كلّه قد اجتمع في قطع الطمع عمّا في أيدي الناس، ومن لم يرج الناس في شيء، وردّ أمره إلى الله عزّ وجلّ في جميع أموره استجاب الله عزّ وجلّ له في كلّ شيء)(٤)

## ٣ ـ ما روي عن الإمام الباقر:

[الحديث: ٢٧٣٣] قال الإمام الباقر: (إنّ الله تعالى أوحى إلى داود عليه السّلام أن أبلغ قومك أنّه ليس من عبد منهم آمره بطاعتي فيطيعني إلّا كان حقّا عليّ أن اطيعه واعينه على طاعتي، وإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن اعتصم بي عصمته وإن استكفاني كفيته، وإن توكّل علىّ حفظته من وراء عورته، وإن كاده جميع خلقى كنت دونه)(٥)

[الحديث: ٢٧٣٤] قال الإمام الباقر: (من توكّل على الله لا يغلب، ومن اعتصم بالله لا يهزم)(٢)

(۱) أصول الكافي ٢/ ٦٣ . (۳) الكافي ٥/ ٨١ . (٥) عدّة الداعي/ ٣١١ . (٥) عدّة الداعي/ ٣١١ . (٢) حلية الأولياء (ج ٣/ ١٨١ . (٤) أصول الكافي ٢/ ١٤٨ . (٦) روضة الواعظين ٢/ ١٤٥ .

[الحديث: ٧٧٣٥] عن محمّد بن العجلان قال: نزلت بي فافة عظيمة، ولزمني دين لغريم ملحّ وليس لمضيقي صديق، فتوجّهت فيه إلى الحسن بن زيد ـ وكان أمر المدينة ـ لمعرفة كانت بيني وبينه، فلقيني في طريقي محمّد بن عبد الله بن الإمام الباقر فقال: قد بلغني ما أنت فيه من الضيق، فمن أمّلت لمضيقك؟ قلت: الحسن بن زيد، فقال: إذا لا تقضى حاجتك، فعليك بمن هو أقدر الأقدرين وأكرم الأكرمين، فإنّى سمعت عمّى الإمام الصادق يقول: (أوحى الله إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه: وعزَّق وجلالي وعظمتي لا قطّعنّ رجاء أمل كلّ مؤمّل يأمل غيري باليأس، والأكسونّه ثوب المذلّة في الناس والأبعّدنه من فرجي وفضلي، أيؤمّل عبدي في الشدائد غيري؟ والشدائد بيدي، ويرجو سواي وأنا الغنيّ الجواد. أبواب الحوائج عندي، وبيدي مفاتيحها وهي مغلقة، فها لي أرى عبدي معرضا عني؟ وقد أعطيته بجودي وكرمي ما لم يسألني فاعرض عني وسأل في حوائجه غرى، وأنا الله لا إله إلّا أنا، ابتدئ بالعطية من غير مسألة، أفأسأل ولا أجود؟ كلّا كلّا، أليس الجود والكرم لي؟ أليس الدنيا والآخرة بيدي؟ فلو أنَّ كلِّ واحد من أهل السموات والأرض سألني مثل ملك السموات والأرض فأعطيته، ما نقص ذلك من ملكي مثل جناح بعو ضة. . فيا بؤسا لمن أعرض عنّى وسأل في حوائجه وشدائده غيري) فقلت له: أعد على الكلام، فأعاده ثلاث مرّات فحفظته، فقلت في نفسي: لا والله لا أسأل أحدا حاجة، ثمّ لزمت بيتي، فما لبثت أيَّاما إلَّا وأتاني الله برزق قضيت منه ديني، وأصلحت به أمر عيالي، والحمد لله ربّ العالمين(١).

### ٤ ـ ما روي عن الإمام الصادق:

(١) إرشاد القلوب/ ١٢١.

[الحديث: ٢٧٣٦] عن أبي بصير قال: قال لي الإمام الصادق: (ما من شيء إلّا وله حدّ)، فقلت: وما حدّ التوكّل؟ قال: (اليقين) قلت: فها حدّ اليقين؟ قال: (ان لا تخاف مع الله شيئا)(۱)

[الحديث: ٢٧٣٧] قال الإمام الصادق: (من اعتصم بالله عزّ وجلّ هدي، ومن توكّل على الله عزّ وجلّ له عزّ وجلّ الله عباد الله بها استطعتم، وأطيعوا وسلّموا الأمر لأهله تفلحوا، واصبروا إنّ الله مع الصابرين {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ أنفسهُمْ} [الحشر: ١٩] {لَا يَسْتَوِي أصحاب النّارِ وَأصحاب الجُنّةِ هُمُ الْفَائزُونَ} [الحشر: ٢٠])(٢)

[الحديث: ٢٧٣٨] قال الإمام الصادق: (من أراد أن ينظر كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإنّ الله ينزل العبد مثل ما ينزل العبد الله من نفسه)(٣)

[الحديث: ٢٧٣٩] قال الإمام الصادق: (التوكّل كأس مختوم بختام الله عزّ وجلّ فلا يشرب بها ولا يفضّ ختامها إلّا المتوكّل كها قال الله تعالى: {وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ } [المائدة: ٢٣])(٤) } [إبراهيم: ٢٢] وقال الله عزّ وجلّ: {وَعَلَى الله فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: ٣٣])(٤)

[الحديث: ٢٧٤] عن الإمام الصادق قال: (كان قنبر غلام علي يحبّ عليّا حبّا شديدا فإذا خرج عليّ خرج على أثره بالسيف، فرآه ذات ليلة، فقال: يا قنبر مالك؟ فقال: جئت لأمشي خلفك يا أمير المؤمنين، قال: ويحك أمن أهل السهاء تحرسني أو من أهل الأرض؟! فقال لا، بل من أهل الأرض فقال: إنّ أهل الأرض لا يستطيعون لي شيئا إلّا

<sup>(</sup>۱) فقه الوضا/ ۳۵۸. المصطفى). (٤) مصباح الشريعة/ ٥١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٣٦/ ٣٩٩، عن (بشارة (٣) عدّة الداعي/ ١٨٠.

بإذن الله من السماء فارجع، فرجع)(١)

[الحديث: ٢٧٤١] قال الإمام الصادق: (ومن التوكّل أن لا تخاف مع الله غيره)(٢) [الحديث: ٢٧٤٢] قال الإمام الصادق: (قال إبليس: خمسة ليس لي فيهنّ حيلة وسائر الناس في قبضتي: من اعتصم بالله عن نيّة صادقة واتّكل عليه في جميع أموره، ومن كثر تسبيحه في ليله ونهاره، ومن رضي لأخيه المؤمن بها يرضاه لنفسه، ومن لم يجزع على المصيبة حين تصيبه، ومن رضي بها قسم الله له ولم يهتمّ لرزقه)(٣)

[الحديث: ٢٧٤٣] قال الإمام الصادق: (المفوّض أمره إلى الله في راحة الأبد والعيش الدائم الرغد، والمفوّض حقّا هو العالى عن كلّ همّة دون الله)(٤)

[الحديث: ٢٧٤٤] قال الإمام الصادق: (إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربّه شيئا إلّا أعطاه، فلييأس من الناس كلّهم، ولا يكون له رجاء إلّا عند الله، فإذا علم الله عزّ وجلّ ذلك من قلبه، لم يسأل الله شيئا إلّا أعطاه؛ فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها. فإنّ للقيامة خمسين موقفا، كلّ موقف مقداره ألف سنة ثمّ تلا {في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ عِمّاً تَعُدُّونَ} [السجدة: ٥])(٥)

[الحديث: ٢٧٤٥] قال الإمام الصادق في قول الله عزّ وجلّ: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ السَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف: ٢٠١]: (هو قول الرجل: لولا فلان لهلكت، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا، ولولا فلان لضاع عيالي، ألا ترى أنّه قد جعل لله شريكا في ملكه يرزقه ويدفع عنه) قيل: فيقول: لولا أنّ الله منّ عليّ بفلان لهلكت قال: (نعم لا بأس بهذا

<sup>(</sup>۱) أصول الكافي ٢/ ٥٥ . (٣) الخصال ١/ ٢٨٥. (٥) أصول الكافي ٢/ ١٤٨٠. (٢) مشكاة الأنوار/ ٢٠. (٤) مصباح الشريعة/ ٥٩.

[الحديث: ٢٧٤٦] قال الإمام الصادق: (طلب الحوائج إلى الناس استلاب للعزّ، ومذهبة للحياء. والطّمع هو الفقر الخاضم)(٢)

[الحديث: ٢٧٤٧] قال الإمام الصادق: (لمّا أمر الملك بحبس يوسف في السجن ألهمه الله علم تأويل الرؤيا، فكان يعبّر لأهل السجن رؤياهم، وإنّ فتيين ادخلا معه السجن يوم حبسه، فلمّ باتا أصبحا، فقالا له: إنّا رأينا رؤيا فعرّها لنا، فقال: وما رأيتما؟ فقال أحدهما: {إنِّي أَرَانِي أَهْلِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ} [يوسف: ٣٦]، وقال الآخر: إنّي رأيت أن أسقى الملك خمرا، ففسر لهم رؤياهما على ما في الكتاب، ثمّ قال للّذي ظنّ أنّه ناج منها: {اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ } [يوسف: ٢٤] ، ولم يفزع يوسف في حاله إلى الله فيدعوه، فلذلك قال الله: {فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ} [يوسف: ٤٢]، فأوحى الله إلى يوسف في ساعته تلك: يا يوسف من أراك الرؤيا الّتي رأيتها؟ فقال: أنت يا ربّي، قال: فمن حبّبك إلى أبيك؟ قال: أنت يا ربّي، قال: فمن وجّه السيّارة إليك؟ فقال: أنت يا ربّى، قال: فمن علّمك الدعاء الّذي دعوت به حتّى جعل لك من الجبّ فرجا؟ قال: أنت يا ربّى، قال: فمن جعل لك من كيد المرأة مخرجا؟ قال: أنت يا ربّى، قال: فمن أطلق لسان الصبيّ بعذرك؟ قال: أنت يا ربّى، قال: فمن صرف عنك كيد امرأة العزيز والنسوة؟ قال: أنت يا ربّي، قال: فمن ألهمك تأويل الرؤيا؟ قال: أنت يا ربّي، قال: فكيف استغثت بغيرى ولم تستغث بي وتسألني أن اخرجك من السجن، واستغثت وأمّلت عبدا من عبادي

<sup>(</sup>١) عدّة الداعي/ ٩٩.

ليذكرك إلى مخلوق من خلقي في قبضتي ولم تفزع إليّ؟ البث في السجن بذنبك بضع سنين بإرسالك عبدا إلى عبد)(١)

[الحديث: ٢٧٤٨] قال الإمام الصادق: (أوحى الله عزّ وجلّ إلى داود عليه السّلام: ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي، عرفت ذلك من نيّته، ثمّ تكيده السهاوات والأرض ومن فيهنّ، إلّا جعلت له المخرج من بينهنّ، وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي، عرفت ذلك من نيّته، إلّا قطعت أسباب السهاوات والأرض من يديه، وأسخت الأرض من تحته، ولم ابال بأيّ واد هلك)(٢)

[الحديث: ٢٧٤٩] قال الإمام الصادق: (إنّ الله تبارك وتعالى يقول: وعزّي وجلالي ومجدي لأقطعن أمل كلّ مؤمّل من الناس غيري باليأس، ولأكسونه ثوب المذلة عند الناس ولأنحّينه من قربي، ولأبعّدته من فضلي، أيؤمّل غيري في الشدائد؟! والشدائد بيدي، ويرجو غيري ويقرع بالفكر باب غيري؟! وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة، وبابي مفتوح لمن دعاني، فمن ذا الّذي أمّلني لنوائبه فقطعته دونها؟! ومن ذا الّذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني؟! جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي، وملأت سهاواتي ممّن لا يملّ من تسبيحي، وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي، فلم يثقوا بقولي، ألم يعلم أنّ من طرقته نائبة من نوائبي أنّه لا يملك كشفها أحد غيري إلّا من بعد إذني، فما في أراه لاهيا عنّي، أعطيته بجودي ما لم يسألني، ثمّ انتزعته عنه فلم يسألني ردّه وسأل غيري؛ أفيراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة، ثمّ اسأل فلا اجيب سائلي؟! أبخيل أنا فيبخّلني عبدي، أو ليس الجود والكرم لي؟! أو ليس العفو والرحمة بيدي؟! أو ليس أنا محلّ

<sup>(</sup>١) تفسير العيّاشي ٢/ ١٧٦. (٢) أصول الكافي ٢/ ٦٣ .

الآمال؟! فمن يقطعها دوني؟ أفلا يخشى المؤمّلون أن يؤمّلوا غيري، فلو أنّ أهل سهاواتي وأهل أرضي أمّلوا جميعا ثمّ أعطيت كلّ واحد منهم مثل ما أمّل الجميع ما انتقص من ملكي مثل عضو ذرّة، وكيف ينقص ملك أنا قيّمه فيا بؤسا للقانطين من رحمتي ويا بؤسا لمن عصاني ولم يراقبني)(١)

### ٥ ـ ما روي عن الإمام الرضا:

[الحديث: ٢٧٥٠] سئل الإمام الرضا: ما حد التوكّل؟ قال: (أن لا تخاف مع الله أحدا) قيل: فيا حدّ التواضع؟ قال: (أن تعطي الناس من نفسك ما تحب أن يعطوك مثله) قيل: جعلت فداك اشتهى أن أعلم كيف أنا عندك؟ فقال: (انظر كيف أنا عندك)(٢)

[الحديث: ٢٧٥١] سئل الإمام الرضاعن قول الله عزّ وجلّ: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: ٣] فقال: (التوكّل على الله درجات: منها أن تتوكّل على الله في أمورك كلّها، فها فعل بك كنت عنه راضيا، تعلم أنّه لا يألوك خيرا وفضلا وتعلم أنّ الحكم في ذلك له، فتوكّل على الله بتفويض ذلك إليه وثق به فيها وفي غيرها.. ومن ذلك الإيهان بغيوب الله التي لم يحط علمك بها فوكّلت علمها إليه وإلى أمنائه عليها ووثقت به فيها وفي غيرها)(٣)

[الحديث: ٢٧٥٢] قال الإمام الرضا: (الإيهان أربعة أركان: التوكّل على الله عزّ وجلّ، والرضا بقضائه، والتسليم لأمر الله، والتفويض إلى الله، قال عبد صالح: { وَأُفَوّضُ أُمْرِي إِلَى الله} [غافر: ٤٤] { فَوَقَاهُ الله سَيّئَاتِ مَا مَكَرُوا} [غافر: ٤٥])(٤)

[الحديث: ٢٧٥٣] قال الإمام الرضا: (ما نزل من السماء أجلّ ولا أعزّ من ثلاثة:

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢/ ٦٧. (٣)

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق/ ١٩٩ . (٤) قرب الإسناد/ ١٥٥.

التسليم، والبرّ، واليقين)(١)

[الحديث: ٢٧٥٤] قال الإمام الرضا: (من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكّل على الله)(٢)

# ٦ ـ ما روي عن سائر الأئمة:

[الحديث: ٥٥٧٧] قال الإمام الحسين: (إنّ العزّ والغنى خرجا يجولان فلقيا التوكّل فاسته طنا)(٣)

[الحديث: ٢٧٥٦] سئل الإمام الكاظم عن اليقين؟ فقال: (يتوكّل على الله، ويسلّم لله، ويرضى بقضاء الله، ويفوض إلى الله)(٤)

<sup>(</sup>٣) لب اللباب (المستدرك) ٢/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>١) الفقه المنسوب للإمام الإمام الرضا/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول/ ٤٠٨.

### الزهد والقناعة

وهي من المنازل الضرورية للسالكين، ذلك أن النفس لا يمكن أن تترقى إلى المراتب الرفيعة في سلم الكمال، وهي لا تزال تتثاقل إلى الأرض، أو تحمل تلك الأوهام التي تحملها النفس الأمارة، والتي تجعلها تفضل الأولى على الآخرة، والعاجلة على الأجلة، والخلق على الله.

بل إنه لا يمكن التحقق بكل مقامات الدين إلا بعد تحقق النفس بالزهد، ولو في أدنى درجاته.. ذلك أن كل خلق من الأخلاق يقتضي زهدا خاصا به لولاه لم يتحقق ذلك الخلق.

فالذي يصدق، لم يفعل ذلك إلا لاعتقاده أن الكذب مهم جلب من المصالح رديء ومهلك، وأن العاقبة في الصدق، ولذلك زهد في المصالح لأجله.. ولو أنه كان صاحب رغبة وتثاقل إلى الأهواء لما استطاع التخلص من كذبه.

وهكذا العفيف.. فهو لا يفعل ذلك إلا لنفور نفسه من تلك الشهوات التي قد تجره إلى خراب حقيقته وآخرته.. ولذلك ترك اللذات العاجلة طلبا للذات الأجلة.

وهكذا الكريم.. فهو لا يفعل ذلك بغضا في المال، وإنها طمعا في أن يتحول ذلك المال إلى أداة تجلب له رضوان الله ونعيمه.. ولو كان حريصا على الدنيا وحطامها، لما استطاع فعل ذلك.

وهكذا الشجاع.. فهو لا يضحي بنفسه، ويقدم بها على مواضع الخطر إلا لتحققه من أن ما يضحى لأجله أفضل من الذي يضحى به.. ولولا ذلك لحرص على حياته ونفسه،

ولم يبذلها في سبيل الله.

وهكذا؛ فإن الزهد ركن ضروري في جميع الأخلاق، ذلك أنه يعني المعارف التي تجعله يفضل الآخرة على الأولى، والأجلة على العاجلة، والله على خلقه..

ولهذا، ورد في القرآن الكريم الحث على الزهد، وبيان المعارف المرتبطة به.. فلا يكاد يقرؤه أحد بصدق وتدبر إلا هداه الله تعالى إلى حقائق الوجود التي ترفع عنه تلك الأغلال التي تحول بينه وبين طلب الكمال.

ومن الآيات الداعية إليه قوله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَينتُهَا وَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [القصص: ٢٠]، فهذه الآية الكريمة تشير إلى أن كل ما في الدنيا من متاع وزينة يوجد ما هو خير منه وأدوم في الآخرة.. ولذلك فإن الزاهد في الدنيا، لن يضيع زهده، بل سيكسب أضعاف ما يتوهم المتثاقلون أنه خسره، بإضافة عنصر الزمان وامتداده، والذي حرم منه المتثاقلون إلى في الدنيا.

وقد عقب الله تلك الآية الكريمة بقوله: ﴿ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ القيامة مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾ [القصص: ٦٦]، وهي تدل على أنه لا وجه للمقارنة بين المؤمن الذي وثق في وعد الله الذي سيلقاه لا محالة، وبين ذلك الذي اكتفى بالنصيب المحدود الذي يعيش به في الدنيا، ثم يلاقي في الآخرة الأهوال بسبب تثاقله.

وهكذا يخاطب القرآن الكريم رسول الله ﷺ والمؤمنين بأن ما أعد الله تعالى لهم في الآخرة، لا يمكن مقارنته بها يرونه من النعيم الذي يعيشه المتلقلون إلى الدينا، ذلك النعيم الممتلئ بكل أصناف المنغصات، قال تعالى: ﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أموالهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَمَا يُريدُ الله

لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفسهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ [التوبة: ٥٥]

ويخاطب الله تعالى رسول الله ﷺ مسليا له وللمؤمنين على ما فاتهم أو يفوتهم من الدنيا، فيقول: ﴿ وَلَلْا خِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ﴾ [الضحى: ٤]، ويقول: ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَمُوٌ وَلَلدَّارُ الآخرة خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٢]

ويبين مدى غفلة المتثاقلين إلى الدنيا وغبائهم عندما يسخرون من الزاهدين في الدنيا، فيقول: ﴿زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحُيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ القيامة وَالله يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ﴾ [البقرة: ٢١٢]

ويذكر بعض مجامع نعيم الدنيا، ويبين مدى انحطاطها مقارنة بنعيم الآخرة، فيقول: ﴿ وَيُنِّنَ لِلنَاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْجَيْنِ اللَّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ اللَّآبِ ﴾ [آل وَالله عِنْدَهُ حُسْنُ اللَّآبِ ﴾ [آل عمران: ١٤]

ثم يبين بعض مظاهر ذلك النعيم المعد للمؤمنين في الآخرة، والذي لا يمكن مقارنة أي نعيم في الدنيا به، فيقول: ﴿قُلْ أَؤْنَبُنُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَناتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ الله وَالله بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ [آل عمران: ١٥]

وغيرها من الآيات الكريمة التي تعرف المؤمن بحقائق الوجود وقيمه، وهي كثيرة جدا، بل يمكن اعتبار القرآن الكريم جميعا كتاب المعارف المرتبطة بالزهد.. ذلك أن الزهد ليس سوى ثمرة للمعرفة بالحقائق.. والقرآن هو كتاب الحقائق المعصومة الأكبر.

بناء على هذا سنذكر هنا ما وافق هذه الآيات من الأحاديث الحاثة على الزهد، والمبينة

لفضله، واعتباره ركنا من أركان التدين الصحيح الكامل.

# أولاً ـ ما ورد في الأحاديث النبوية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

## ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:

[الحديث: ٢٧٥٧] عن عمر و بن عوف: أنّ رسول الله على بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله على هو صالح أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء بن الحضر ميّ فقدم أبو عبيدة بال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه، فوافقت صلاة الصّبح مع رسول الله على، فلمّ انصر ف تعرّضوا له، فتبسّم رسول الله على حين رآهم وقال: (أظنَّكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنَّه جاء بشيء) قالوا: أجل يا رسول الله قال: (فأبشروا وأمّلوا ما يسرّكم، فو الله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدّنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم)(١)

[الحديث: ٢٧٥٨] قال رسول الله ﷺ: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإنها تزهد في الدّنيا وتذكّر الآخرة)(٢)

[الحديث: ٢٧٥٩] عن سهل بن سعد قال: أتى النّبيّ على رجل فقال: يا رسول الله، دلّني على عمل، إذا أنا عملته، أحبّني الله، وأحبّني النّاس فقال رسول الله على: (ازهد في الدّنيا، يحبّك الله، وازهد فيما في أيدى النّاس، يحبّوك)(٣)

[الحديث: ٢٧٦٠] قرأ رسول الله على: {أَهْاكُمُ التَّكَاثُرُ} [التكاثر: ١] ثم قال: (يقول ابن آدم: مالي، ما لي.. وهل لك يا بن آدم من مالك إلّا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت،

> (٢) ابن ماجة(١٥٧١) (١) البخاري (٦٤٢٥)، ومسلم (٢٩٦١) (٣) ابن ماجة(٢٠١٤)

أو تصدّقت فأمضيت)(١).

[الحديث: ٢٧٦١] عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي فقال: (كن في الدّنيا كأنّك غريب أو عابر سبيل)(٢)

[الحديث: ٢٧٦٦] عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ﷺ أنّه قال: (إذا فتحت عليكم فارس والرّوم، أيّ قوم أنتم؟). قال عبد الرّحمن بن عوف: نقول كها أمرنا الله. فقال رسول الله ﷺ: (أو غير ذلك. تتنافسون ثمّ تتحاسدون، ثمّ تتدابرون أو نحو ذلك، ثمّ تنطلقون في مساكين المهاجرين، فتجعلون بعضهم على رقاب بعض)(٣)

[الحديث: ٢٧٦٣] قال رسول الله ﷺ: (أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل)(٤)

[الحديث: ٢٧٦٤] قال رسول الله على: (اطّلعت في الجنّة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطّلعت في النّار فرأيت أكثر أهلها النّساء)(٥)

[الحديث: ٢٧٦٥] عن النّعهان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيّكم على وما يجد من الدّقل(٦) ما يملأ به بطنه)(٧)

[الحديث: ٢٧٦٦] عن جابر بن عبد الله أنّ رسول الله على مرّ بالسّوق، داخلا من بعض العالية والنّاس كنفته فمرّ بجدي أسكّ ميّت، فتناوله فأخذ بأذنه، ثمّ قال: (أيّكم يحبّ أنّ هذا له بدرهم؟). فقالوا: ما نحبّ أنّه لنا بشيء، وما نصنع به؟. قال: (أتحبّون أنّه لكم؟). قالوا: والله لو كان حيّا، كان عيبا فيه، لأنّه أسكّ. فكيف وهو ميّت؟. فقال: (فو

(۱) مسلم(۲۹۰۸) (٤) البخاري (۲۸۹۸)، ومسلم(۲۲۰۷) (۷) مسلم(۲۹۷۷)

(٢) البخاري (٦٤١٦) (٥)البخاري (٦٤٤٩)

(٣) مسلم(٢٩٦٢) (٦) التمر الرديء.

297

الله! للدُّنيا أهون على الله من هذا عليكم)(١)

[الحديث: ٢٧٦٧] عن أبي سعيد الخدريّ أنّ ناسا من الأنصار سألوا رسول الله ﷺ فلم يسأله أحد منهم إلّا أعطاه، حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كلّ شيء أنفق بيديه: (ما يكون عندي من خير لا أدّخره عنكم، وإنّه من يستعفّ يعفّه الله، ومن يتصبّر يصبّره الله، ومن يستغن يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصّبر)(٢)

[الحديث: ٢٧٦٨] عن أبي سعيد الخدريّ أنّ رسول الله ﷺ قال: (إنّ الدّنيا حلوة خضرة، وإنّ الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتّقوا الدّنيا واتّقوا النّساء، وإنّ فتنة بنى إسرائيل كانت في النّساء)(٣)

[الحديث: ٢٧٦٩] عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النّبيّ بي جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: (إنّ ممّا أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدّنيا وزينتها). فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشّر؟ فسكت النّبيّ بي فقيل له: ما شأنك تكلّم النّبيّ في ولا يكلّمك؟. فرأينا أنّه ينزل عليه. قال فمسح عنه الرّحضاء فقال: (أين السائل؟) ـ وكأنّه حمده ـ فقال: (إنّه لا يأتي الخير بالشّر، وإنّ ممّا ينبت الرّبيع يقتل أو يلمّ، إلّا آكلة الخضر، أكلت حتى إذا امتدّت خاصر تاها استقبلت عين الشّمس فثلطت وبالت ورتعت. وإنّ هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السّبيل.. وإنّه من يأخذه بغير حقّه كالّذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة)(٤)

<sup>(</sup>۱) مسلم(۲۹۰۷) (۳) مسلم (۱/ ۲۹۷۲)

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٤٧٠)، ومسلم(١٠٥٣) (٤) البخاري (١٤٦٥)، ومسلم(١٠٥٢)

[الحديث: ۲۷۷۰] عن عبد الله بن عمرو أنّه جاءه ثلاثة نفر فقالوا: يا أبا محمّد، إنّا والله، ما نقدر على شيء لا نفقة ولا دابّة ولا متاع. فقال لهم: ما شئتم. إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسّر الله لكم. وإن شئتم ذكرنا أمركم للسّلطان. وإن شئتم صبرتم. فإنّى سمعت رسول الله على يقول: (إنّ فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنّة بأربعين خريفا)، قالوا: فإنّا نصبر، لا نسأل شيئا)(۱)

[الحديث: ٢٧٧١] قال رسول الله ﷺ: (تعس عبد الدّينار والدّرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطى رضى وإن لم يعط لم يرض)(٢)

[الحديث: ۲۷۷۲] عن أبي ذرّ قال: خرجت ليلة من الليالي، فإذا رسول الله على معمى وحده. ليس معه إنسان. قال: فظننت أنّه يكره أن يمشي معه أحد. قال: فجعلت أمشي في ظلّ القمر. فالتفت فرآني فقال: (من هذا؟) فقلت: أبو ذرّ جعلني الله فداءك. قال: (يا أبا ذرّ تعال، فمشيت معه ساعة. فقال: (إنّ المكثرين هم المقلّون يوم القيامة. إلّا من أعطاه الله خيرا. فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه، وعمل فيه خيرا)(٣)

[الحديث: ٢٧٧٣] قال رسول الله على: (الدّنيا سجن المؤمن، وجنّة الكافر)(٤)

[الحديث: ٢٧٧٤] عن خالد بن عمير قال: خطبنا عتبة بن غزوان، فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: (أمّا بعد. فإنّ الدّنيا قد آذنت بصرم وولّت حذّاء، لم يبق منها إلّا صبابة كصبابة الإناء، يتصابّها صاحبها، وإنّكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضر تكم؛ فإنّه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنّم فيهوي فيها سبعين عاما، لا

<sup>(</sup>۱) مسلم(۲۹۷۹) (۳) البخاري (۲۹۲۳) و مسلم(۹۶) (۲۶۱۳) البخاري (۲۶۳۳) و مسلم (۹۶)

يدرك لها قعرا. وو الله لتملأنّ. أفعجبتم ولقد ذكر لنا أنّ ما بين مصراعين من مصاريع الجنّة مسيرة أربعين سنة وليأتينّ عليها يوم وهو كظيظ من الزّحام، ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله على ما لنا طعام إلّا ورق الشّجر، حتّى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة، فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتّزرت بنصفها، واتّزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منّا أحد إلّا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإنّي أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما، وعند الله صغيرا، وإنّما لم تكن نبوّة قطّ إلّا تناسخت حتّى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجرّبون الأمراء بعدنا)(١)

[الحديث: ٢٧٧٥] قال رسول الله ﷺ: (لو كانت الدّنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء)(٢)

[الحديث: ٢٧٧٦] قال رسول الله ﷺ: (ليس الغني عن كثرة العرض، ولكنّ الغني عنه النّفس) (٣).

[الحديث: ۲۷۷۷] قال رسول الله ﷺ: (ليس لابن آدم حقّ في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يوارى عورته، وجلف الخبز والماء)(٤)

[الحديث: ٢٧٧٨] قال رسول الله ﷺ: (ما الدّنيا في الآخرة إلّا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه - وأشار يحيى بالسّبّابة - في اليم فلينظر بم يرجع؟)(٥)

[الحديث: ٢٧٧٩] عن سهل بن سعد أنّه قال: مرّ رجل على رسول الله ﷺ فقال لرجل عنده جالس: (ما رأيك في هذا؟) فقال: رجل من أشراف النّاس، هذا والله حريّ إن

<sup>(</sup>۱) مسلم(۲۹۲۷)، وابن ماجة(۲۰۱۱) (۳) البخاري (۲۶۱۳)، ومسلم(۱۰۰۱) (٥) مسلم(۲۸۵۸) (۲) الترمذي(۲۳۲۰) (٤) الترمذي(۲۳۲۰)

خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفّع. فسكت رسول الله على، ثمّ مرّ رجل، فقال له رسول الله على: (ما رأيك في هذا؟) فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حريّ إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفّع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله على: (هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا)(١)

[الحديث: ۲۷۸] عن خبّاب بن الأرتّ قال: هاجرنا مع النّبيّ على نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله ـ تعالى ـ فمنّا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد وترك نمرة، فإذا غطّينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطّينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله على أن نغطّي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر، ومنّا من أينعت له ثمرته فهو عديها)(٢)

[الحديث: ٢٧٨١] قال رسول الله ﷺ: (يتبع الميّت ثلاثة. فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله، ويبقى عمله)(٣)

[الحديث: ٢٧٨٢] قال رسول الله على: (يؤتى بأنعم أهل الدّنيا من أهل النّار يوم القيامة فيصبغ في النّار صبغة ثمّ يقال: يا بن آدم، هل رأيت خيرا قطّ، هل مرّ بك نعيم قطّ؟ فيقول: لا والله يا ربّ، ويؤتى بأشدّ النّاس بؤسا في الدّنيا من أهل الجنّة فيصبغ صبغة في الجنّة، فيقال له: يا بن آدم، هل رأيت بؤسا قطّ؟ هل مرّ بك شدّة قطّ؟ فيقول: لا والله يا ربّ، ما مرّ بي بؤس قطّ، ولا رأيت شدّة قطّ)(٤)

[الحديث: ٢٧٨٣] قال رسول الله على: (ما طلعت شمس قط إلّا بعث بجنبتيها

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۶٤۷) (۲) البخاري (۲۶۶۸)، ومسلم(۹۶۰) (۲) البخاري (۲۶۶۸)، ومسلم(۹۶۰)

ملكان إنّه اليسمعان أهل الأرض إلّا الثّقلين، يا أيّها النّاس، هلمّوا إلى ربّكم؛ فإنّ ما قلّ وكفى خير ممّا كثر وألهى. وما غربت شمس قطّ إلّا وبجنبتيها ملكان يناديان: اللهمّ عجّل لمنفق خلفا وعجّل لمسك تلفا)(١)

[الحديث: ٢٧٨٤] عن ربيعة بن كعب قال: كنت أخدم رسول الله و وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع حتى يصلي رسول الله العشاء الآخرة، فأجلس ببابه إذا دخل بيته أقول لعلها أن تحدث لرسول الله وحاجة فها أزال أسمعه يقول و البيحان الله، سبحان الله، سبحان الله وبحمده). حتى أمل فأرجع أو تغلبني عيني فأرقد، فقال لي يوما لما يرى من خفتي له وخدمتي إيّاه: سلني يا ربيعة أعطك، فقلت: أنظر في أمري يا رسول الله، ثمّ أعلمك ذلك. ففكرت في نفسي، فعرفت أنّ الدّنيا منقطعة زائلة وأنّ لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني، فقلت: أسأل رسول الله و لأخرتي فإنّه من الله عزّ وجل بالمنزل الذي هو به، فجئت، فقال: ما فعلت يا ربيع؟ فقلت: نعم يا رسول الله، أسألك أن تشفع لي إلى ربّك فيعتقني من النّار، فقال: من أمرك بهذا يا ربيعة؟ فقلت: لا والله الذي بعثك بالحق، ما أمرني به أحد، ولكنّك لمّا قلت: سلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به. نظرت في أمري وعرفت أنّ الدّنيا منقطعة وزائلة، وأنّ لي فيها رزقا سيأتيني، فقلت: أسأل رسول الله ولا خرتي، قال: فصمت رسول الله وليلا ثمّ قال لي: (إنّي فاعل فأعنّي على نفسك بكثرة السّجود)(٢)

#### ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر الشيعية:

(١) الحاكم (٢/ ٤٤٥) (٢) أحمد (٤/ ٥٥)، ومسلم مختصر ا(٩٨٤)

[الحديث: ٢٧٨٥] قال رسول الله ﷺ لعليّ: (إنّ الله زيّنك بزينة لم يزيّن العباد بشيء أحبّ إلى الله منها، ولا أبلغ عنده منها، الزهد في الدنيا، وإنّ الله قد أعطاك ذلك، وجعل الدنيا لا تنال منك شيئا، وجعل لك من ذلك سيهاء تعرف بها)(١)

[الحديث: ٢٧٨٦] قال رسول الله ﷺ: (ما يعبد الله بشيء مثل الزهد في الدنيا)(٢)

[الحديث: ٢٧٨٧] قال رسول الله ﷺ: (إنّ في طلب الدنيا إضرارا بالآخرة، وفي طلب الآخرة إضرارا بالدنيا، فأضر وا بالدنيا فإنها أولى بالإضرار)(٣)

[الحديث: ٢٧٨٨] قال رسول الله ﷺ: (ما زهد عبد في الدنيا إلّا أثبت الله الحكمة في قلبه، وأنطق بها لسانه، وبصّره عيوب الدنيا وداءها ودواءها، وأخرجه منها سالما إلى دار السّلام)(٤)

[الحديث: ٢٧٨٩] قال رسول الله ﷺ: (لا يجد الرجل حلاوة الإيمان في قلبه حتّى الا يبالى من أكل الدنيا)(٥)

[الحديث: ۲۷۹٠] قال رسول الله ﷺ: (إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين، وزهده في الدنيا، وبصّره بعيوب نفسه)(٦)

[الحديث: ٢٧٩١] قال رسول الله ﷺ يوصي بعض أصحابه: (إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاستمع منه، فإنه يلقي إليك الحكمة)(٧)

[الحديث: ۲۷۹۲] قال رسول الله ﷺ: (أزهد الناس من لم ينس المقابر والبلي، وترك ما يفني لما يبقى، ومن لم يعد غدا من أيّامه، وعد نفسه في الموتى)(^)

(١) المحاسن/ ٢٩١. (٤) أمالي الطوسي ٢/ ١٤٤. (٧) أمالي الطوسي ٢/ ١٤٤.

(٢) إرشاد القلوب/ ١٥٨. (٥) أصول الكافي ٢/ ١٢٨. (٨) أمالي الطوسي ٢/ ١٤٤.

(٣) أصول الكافي ٢/ ١٣١. (٦) أمالي الطوسي ٢/ ١٤٤.

£ 9 A

[الحديث: ٢٧٩٣] قال رسول الله ﷺ: (الرغبة في الدنيا تكثر الهمّ والحزن، والزهد في الدنيا يريح القلب والبدن)(١)

[الحديث: ٢٧٩٤] عن الإمام الصادق، قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ فقال: يا محمّد أخبرني بعمل يحبني الله عليه. قال: (ازهد في الدنيا يحبّك الله عزّ وجلّ، وأزهد في ما في أيدي الناس يحبّك الناس)(٢)

[الحديث: ٢٧٩٥] قال رجل لرسول الله ﷺ: علّمني شيئا إذا أنا فعلته أحبّني الله من السهاء وأحبّني الله يحبّك الله، وازهد فيا عند الله يحبّك الله، وازهد فيا عند الناس يحبّك الناس)(٣)

[الحديث: ٢٧٩٦] قال بعضهم: كنت أبيت مع رسول الله في فآتيه بوضوئه وحاجته فقال في: (سل) فقلت: أسألك مرافقتك في الجنّة فقال: (أو غير ذلك)؟ فقلت ذلك مرارا فقال: (فأعنّى على نفسك بكثرة السجود والزهد في الدنيا)(٤)

[الحديث: ٢٧٩٧] قال رسول الله ﷺ: (ازهد في الدنيا يبصّرك الله عوراتها، ولا تغفل فلست بمغفول عنك)(٥)

[الحديث: ٢٧٩٨] قال رسول الله ﷺ: (حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان حتى تزهدوا في الدنيا)(٦)

[الحديث: ٢٧٩٩] قال رسول الله ﷺ: (خياركم عند الله أزهدكم في الدنيا وأرغبكم في الآخرة)(٧)

(٣) ثواب الأعمال/ ٢١٧.

 <sup>(</sup>١) الخصال ٧٣/١.
 (١) لبّ اللباب كما في (المستدرك) ٢٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) أمالي الشيخ الطوسي ١٩٩١. (٥) نهج البلاغة حكمة ١٣٩/ ١٢٧٢. (٣) مالي الشيخ الطوسي ١٩٩١.

[الحديث: ٢٨٠٠] فيها أوحى الله تعالى إلى رسول الله الله المعراج: (يا أحمد: هل تعرف ما للزاهدين عندي، قال: لا يا ربّ، قال: يبعث الخلق ويناقشون الحساب وهم من ذلك آمنون.. إنّ أدنى ما أعطي الزاهدين في الآخرة أن أعطيهم مفاتيح الجنان كلّها حتّى يفتحوا أيّ باب شاءوا، ولأنعمنهم بألوان التلذّذ من كلامي ولأجلسنهم في مقعد صدق واذكرهم ما صنعوا وتعبوا في دار الدنيا، وافتح لهم بابا يدخل عليهم الهدايا بكرة وعشيا من عندي، وبابا يطلعون منه إلى النار فينظرون إلى الظالمين كيف يعذبون)(١)

[الحديث: ٢٨٠١] قال رسول الله ﷺ: (تكون أمتي في الدنيا ثلاثة أطباق: أما الطبق الأوّل: فلا يحبون جمع المال وادخاره، ولا يسعون في اقتنائه واحتكاره، وإنّما رضاهم من الدنيا سد جوعة، وستر عورة، وغناهم منها ما بلغ بهم الآخرة فأولئك هم الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.. وأما الطبق الثاني: فإنهم يحبون جمع المال من أطيب وجوهه، وأحسن سبله يصلون به أرحامهم ويبرون به إخوانهم، ويواسون به فقراءهم، ولعض أحدهم على الرصف أيسر عليه من أن يكتسب درهما من غير حله أو يمنعه من ولعض أحدهم على الرصف أيسر عليه من أن يكتسب درهما من غير حله أو يمنعه من حقه أو يكون له خازنا إلى يوم موته، فأولئك الذين إن نوقشوا عذبوا وإن عفي عنهم سلموا.. وأما الطبق الثالث: فإنهم يحبون جمع المال مما حل وحرم، ومنعه مما افترض ووجب، إن أنفقوا إسرافا وبذرا، وإن أمسكوه بخلا واحتكارا، أولئك الذين ملكت الدنيا زمام قلوبهم حتى أوردتهم النار بذنوبهم)(٢)

[الحديث: ٢٨٠٢] قال رسول الله ﷺ: (ليس الزهد في الدنيا تحريم الحلال، ولا إضاعة المال، ولكنّ الزهد في الدنيا الرضا بالقضاء، والصبر على المصائب، واليأس عن

<sup>(</sup>١) إرشاد القلوب/ ٢٠٢. (٢) عدّة الداعي/ ١٠٢.

[الحديث: ٢٨٠٣] قال رسول الله ﷺ: (ليس الزهد في الدنيا لبس الخشن، وأكل الجشب، ولكن الزهد في الدنيا قصر الأمل)(٢)

[الحديث: ٢٨٠٤] قال رسول الله ﷺ: (الزاهد يحبّ من يحبّ خالقه، ويبغض من يبغض خالقه، ويبغض من يبغض خالقه، ويتحرّج من حلال الدنيا ولا يلتفت إلى حرامها، فإنّ حلالها حساب وحرامها عقاب، ويرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه، ويتحرّج من الكلام كما يتحرّج من الميتة الّتي قد اشتدّ نتنها، ويتحرّج عن حطام الدنيا وزينتها كما يتجنّب النار أن تغشاه، وأن يقصر أمله، وكان بين عينيه أجله)(٣)

[الحديث: ٢٨٠٥] قال رسول الله ﷺ: (طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة، الله الله الله بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا، واتّخذو الكتاب شعارا والدعاء لله دثارا وقرضوا الدنيا قرضا)(٤)

[الحديث: ٢٨٠٦] سئل رسول الله على: من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فقال: (الذين نظروا إلى باطن الدنيا، حين نظر الناس إلى ظاهرها، فاهتمّوا بآجلها حين اهتمّ الناس بعاجلها، فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم، وتركوا منها ما علموا أن سيتركهم، فيا عرض لهم منها عارض إلّا رفضوه، ولا خادعهم من رفعتها خادع إلّا وضعوه، أخلقت الدنيا عندهم فيا يجدّدونها، وخربت بينهم فيا يعمرونها، وماتت في صدورهم فيا يحيونها، بل يهدمونها فيبنون بها آخرتهم، ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم،

<sup>(</sup>١) لب اللباب المستدرك) ٣٢٣/٢ . (٣) معاني الأخبار/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) مشكاة الأنوار/ ١١٤، (الزهد). (٤) أمالي الطوسي ٢/ ١٤٥.

نظروا إلى أهلها صرعى قد حلّت بهم المثلات، فها يرون أمانا دون ما يرجون، ولا خوفا دون ما يجدون)(١)

[الحديث: ٢٨٠٧] قال رسول الله على: (إنّ أقرب الناس إلى الله تعالى يوم القيامة من طال جوعه وعطشه وحزنه في الدنيا، الأخفياء الأتقياء الذين إن شهدوا لم يعرفوا إن غابوا لم يفتقدوا تعرفهم بقاع الأرض وتحفّ بهم ملائكة السهاء نعم الناس بالدنيا ونعموا بطاعة الله تعالى، افترش الناس الفرش فافترشوا الجباه والركب، ضيع الناس فعل النفس وأخلاقهم وحفظوا، تبكي الأرض لفقدهم ويسخط الله على كلّ بلدة ليس فيها منهم، لم يتكالبوا على الدنيا تكالب الكلاب على الجيف، شعثا غبرا يراهم الناس يظنون أنّ بهم داء وما بهم من داء ويقال: قد خولطوا وذهبت عقولهم وما ذهبت عقولهم، ولكن نظر القوم بقلوبهم إلى أمر أذهب عنهم الدنيا فهم عند أهل الدنيا يمشون بلا عقول عقلوا حين ذهبت عقول الناس)(٢)

[الحديث: ٢٨٠٨] قال رسول الله ﷺ: (لو أنّ الدنيا كانت تعدل عند الله عزّ وجلّ جناح بعوضة ما سقى الكافر والفاجر منها شربة من ماء)(٣)

[الحديث: ٢٨٠٩] عن الإمام الصادق قال: (أهدى رجل من الأنصار إلى رسول الله على الله عند الله مثقال جناح بعوضة على الحضيض ثمّ قال: (والذي نفسى بيده لو كانت الدنيا تعدل عند الله مثقال جناح بعوضة

(۱) أعلام الدين/ ٣٣٨. (٢) تنبيه الخواطر ٢/ ١٠٠. (٣) أمالي الطوسي ٢/ ١٤٤.

ما أعطى كافرا ولا منافقا منها شيئا)(١)

[الحديث: ٢٨١٠] قال الإمام الصادق: (مرّ رسول الله ﷺ بجدي أسكّ ملقى على مزبلة ميّتا، فقال لأصحابه: كم يساوي هذا؟ فقالوا: لعلّه لو كان حيّا لم يساو درهما، فقال رسول الله ﷺ: والّذي نفسي بيده الدنيا أهون على الله من هذا الجدي على أهله)

[الحديث: ٢٨١١] قال رسول الله ﷺ: (ما اتَّخذ الله نبيّا إلّا زاهدا)(٢)

[الحديث: ٢٨١٢] قال الإمام علي: (لقد كان الله يأكل على الأرض، ويجلس جلسة العبد، ويخصف بيده نعله، ويرقع بيده ثوبه، ويركب الحمار العاري، ويردف خلفه، ويكون الستر على باب بيته فتكون فيه التصاوير، فيقول: يا فلانة ـ لإحدى أزواجه ـ غيبيه عني، فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها، فأعرض عن الدنيا بقلبه، وأمات ذكرها من تفسه، وأحب أن تغيب زينتها عن عينه لكيلا يتخذ منها رياشا، ولا يعتقدها قرارا، ولا يرجو فيها مقاما، فأخرجها من النفس، وأشخصها عن القلب، وغيبها عن البصر، وكذلك من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليه، وأن يذكر عنده)(٣)

[الحديث: ٢٨١٣] قال الإمام الصادق: (دخل على رسول الله الله الإرجل وهو على حصير قد أثر في جسمه، ووسادة ليف قد اثرت في خدّه فجعل يمسح ويقول: ما رضى بهذا كسرى ولا قيصر أنهم ينامون على الحرير والديباج وأنت على هذا الحصير؟ قال: فقال رسول الله الله النا خير منها والله لأنا أكرم منها، والله ما أنا والدنيا، إنّا مثل الدنيا كمثل رجل راكب مرّ على شجرة ولها في الستظل تحتها فلها أن مال الظلّ عنها ارتحل فذهب

<sup>(</sup>١) التمحيص/ ٤٨. (٢) لبّ اللّباب كما في (المستدرك) ٢/ ٣٢٣.

[الحديث: ٢٨١٤] قال الإمام الصادق: (جاء رجل إلى رسول الله وقد بلى ثوبه فحمل إليه اثنى عشر درهما، فقال يا عليّ خذ هذه الدراهم فاشتر لي ثوبا ألبسه، قال الإمام عليّ: فجئت إلى السوق فاشتريت له قميصا باثني عشر درهما وجئت به إلى رسول الله فنظر إليه، فقال: يا عليّ غير هذا أحبّ إليّ أترى صاحبه يقيلنا فقلت: لا أدري، فقال: انظر فجئت إلى صاحبه، فقلت: إنّ رسول الله قد كره هذا يريد ثوبا دونه فأقلنا فيه فردّ عليّ الدراهم وجئت به إلى رسول الله في فمشى معي إلى السوق ليبتاع قميصا فنظر إلى جارية قاعدة على الطريق تبكي فقال لها رسول الله في: ما شأنك، قالت: يا رسول الله أن أهل بيتي أعطوني أربعة دراهم لأشتري لهم بها حاجة فضاعت فلا أجسر أن أرجع إليهم فأعطاها رسول الله في أربعة دراهم، وقال: ارجعي إلى أهلك ومضى رسول الله في إلى السوق فاشترى قميصا بأربعة دراهم ولبسه وحمد الله..)(٢)

[الحديث: ٢٨١٥] قال الإمام الصادق: (ما أعجب رسول الله ﷺ شيء من الدنيا إلّا أن يكون فيها جائعا خائفا)(٣)

[الحديث: ٢٨١٦] قال الإمام الصادق: (خرج رسول الله وهو محزون فأتاه ملك ومعه مفاتيح خزائن الأرض يقول لك ربّك: افتح وخذ منها ما شئت من غير أن تنقص شيئا عندي، فقال رسول الله عنه: الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له، فقال الملك: والّذي بعثك بالحقّ نبيّا لقد سمعت هذا

(۱) كتاب الزهد/ ۵۰.
 (۳) أمالي الصدوق/ ۲۳۸.
 (۳) أصول الكافي ۲/ ۱۲۹.

الكلام من ملك يقوله في السماء الرابعة، حين أعطيت المفاتيح)(١)

[الحديث: ٢٨١٧] عن الإمام الصادق قال: قال رسول الله ﷺ: عرضت عليّ بطحاء مكّة ذهبا فقلت: يا ربّ لا ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا شبعت حمدتك وشكرتك، وإذا جعت دعوتك وذكرتك)(٢)

[الحديث: ٢٨١٨] عن العيص بن القاسم قال: قلت للإمام الصادق: حديث يروى عن أبيك أنه قال: (ما أكل رسول الله عن أبيك أنه قال: (ما أكل رسول الله عن خبز برقط، ولا شبع من خبز شعير قط)(٣)

[الحديث: ٢٨١٩] قال الإمام علي: (إنّ الله جعل محمّدا على علم السّاعة، ومبشّرا بالجنّة، ومنذرا بالعقوبة، خرج من الدنيا خميصا، وورد الآخرة سليما، لم يضع حجرا على حجر حتّى مضى لسبيله، وأجاب داعي ربّه فها أعظم منّة الله عندنا حين أنعم علينا به سلفا نتّبعه، وقائدا نطأ عقبه، والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتّى استحييت من راقعها، ولقد قال لى قائل: ألا تنبذها عنك، فقلت اغرب عنّى (فعند الصّباح يحمد القوم السرى)(٤)

[الحديث: ۲۸۲۰] قال رسول الله ﷺ: (من أصبح معافي في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنّها حيّزت له الدنيا، يا ابن خثعم يكفيك منها ما سدّ جوعتك، ووارى عورتك، فإن يكن بيت يكنّك فذاك، وإن يكن دابّة تركبها فبخّ، فلق الخبز وماء الجرّ، وما بعد ذلك حساب عليك أو عذاب)(٥)

[الحديث: ٢٨٢١] قال رسول الله ﷺ: (مالي وللدنيا، إنَّما مثلي ومثلها كمثل الراكب

(١) أصول الكافي ٢/ ١٢٩.
 (٣) أمالي الصدوق/ ٣٢٠.
 (٥) الخصال ١/ ١٦١.
 (٢) روضة الكافي ١/ ١٩١.
 (٤) نجج البلاغة خطبة ١٩٥٠/ ١٩٥.

رفعت له شجرة في يوم صائف فقال تحتها ثمّ راح وتركها)(١)

[الحديث: ٢٨٢٢] قال رسول الله على: (إنّ في طلب الدنيا إضرار بالآخرة، وفي طلب الآخرة إضم اربالدّنيا، فأضرّ وإبالدّنيا فإنّما أولى بالإضم ار)(٢)

[الحديث: ٢٨٢٣] قال الإمام على: (إنَّها مثل الدنيا كمثل الحيَّة ما ألين مسَّها، وفي جو فها السمّ الناقع، يحذرها الرجل العاقل، ويهوى إليها الصبي الجاهل)<sup>(٣)</sup>

[الحديث: ٢٨٢٤] قال رسول الله ﷺ: (إنَّ الدنيا سجن المؤمن وجنَّة الكافر .. أوحى الله إلى الدنيا: أخدمي من خدمني، وأتعبى من خدمك.. إنّ الدنيا لو عدلت عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة من ماء.. ما أحد من الأوّلين والآخرين إلّا وهو يتمنّى يوم القيامة أنّه لم يعط من الدنيا إلّا قوتا)(٤)

[الحديث: ٧٨٢٥] قال رسول الله ﷺ: (ما قلّ وكفي خبر ممّا كثر وألهي)(٥)

[الحديث: ٢٨٢٦] عن الإمام الباقر قال: (جاء إلى رسول الله ﷺ ملك فقال: يا محمّد، إنّ ربّك يقرؤك السّلام وهو يقول لك: (إن شئت جعلت لك بطحاء مكّة رضراض ذهب، فرفع رأسه إلى السماء فقال: يا ربّ، اشبع يوما فأحمدك، وأجوع يوما فاسألك)(٢)

[الحديث: ٢٨٢٧] روى أن سعد بن أبي وقّاص دخل على سلمان الفارسي يعوده، فبكي سلمان، فقال له سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ تو في رسول الله على وهو عنك راض، وترد الحوض عليه، فقال سلمان: أما أنا لا أبكي جزعا من الموت، ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله ﷺ عهد الينا فقال: (لتكن بلغة أحدكم كزاد الراكب وحولي هذه الأساود)

(٤) من لا يحضره الفقيه ٢٦٢/٤. (٢) أصول الكافي ٢/ ١٣١.

0 . 7

<sup>(</sup>٥) من لا يحضره الفقيه ٤/ ٢٧١. (٣) أصول الكافي ٢/ ١٣٦ . (١) أصول الكافي ٢/ ١٣٤. (٦) كتاب عاصم بن حميد/ ٣٧.

وإنَّما حوله إجانة وجفنة ومطهّرة(١).

[الحديث: ٢٨٢٨] قال رسول الله ﷺ: (فرّوا من فضول الدنيا كها تفرّون من الحرام، وهوّنوا على أنفسكم الدنيا كها تهوّنون الجيفة، وتوبوا إلى الله من فضول الدنيا وسيّئات أعهالكم تنجوا من شدّة العذاب)(٢)

[الحديث: ٢٨٢٩] قال رسول الله ﷺ: (لا تنالون الآخرة إلّا بترككم الدنيا، والتعرّي منها، أوصيكم أن تحبّوا ما أحبّ الله، وتبغضوا ما أبغض الله)(٣)

[الحديث: ٢٨٣٠] قال الإمام علي: (تأسّ بنبيّك الأطيب الأطهر ، فإنّ فيه أسوة لمن تأسّى، وعزاء لمن تعزّى، وأحبّ العباد إلى الله المتأسّي بنبيّه، والمقتصّ لأثره، قضم الدنيا قضما، ولم يعرها طرفا، أهضم أهل الدنيا كشحا، وأخمصهم من الدنيا بطنا، عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها، وعلم أنّ الله سبحانه أبغض شيئا فأبغضه، وحقّر شيئا فحقّره، وصغّر شيئا فصغّره، ولو لم يكن فينا إلّا حبّنا ما أبغض الله ورسوله، وتعظيمنا ما صغّر الله ورسوله، لكفى به شقاقا لله، ومحادّة عن أمر الله، ولقد كان على الأرض، ويجلس جلسة العبد، ويخصف بيده نعله، ويرقع بيده ثوبه، ويركب الحمار العاري، ويردف خلفه، ويكون الستر على باب بيته فتكون فيه التصاوير، فيقول: يا فلانة ـ لإحدى أزواجه ـ غيبيه عني، الستر على باب بيته فتكون فيه التصاوير، فيقول: يا فلانة ـ لإحدى أزواجه ـ غيبيه عني، فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها، فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها من في المنه، وأحبّ أن تغيب زينتها عن عينه لكي لا يتّخذ منها رياشا، ولا يعتقدها قرارا، ولا يرجو فيها مقاما، فأخرجها من النفس، وأشخصها عن القلب، وغيبها عن البصر، وكذلك

<sup>(</sup>١) روضة الواعظين ٢/ ٤٩٠. الراوندي في (لبّ اللّباب).

الراوندي في (لبّ اللّباب). الراوندي في (لبّ اللّباب). (٣) مستدرك الوسائل ٢/ ٣٣٤، القطب

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل ٢/ ٣٣٤، القطب

من أبغض شيئا أبغض أنّ ينظر إليه، وأن يذكر عنده.. ولقد كان في رسول الله هما يدلّك على مساوئ الدنيا وعيوبها، إذ جاع فيها مع خاصّته، وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته، فلينظر ناظر بعقله أكرم الله محمّدا بذلك أم أهانه؟ فإن قال: أهانه، فقد كذب والله العظيم، وأن قال: أكرمه، فليعلم أنّ الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له، وزواها عن أقرب الناس منه، فتأسّى متأسّ بنبيّه، واقتصّ أثره، وولج مولجه، وإلّا فلا يأمن الهلكة، فإنّ الله جعل محمّدا على علما للسّاعة، ومبشّرا بالجنّة، ومنذرا بالعقوبة، خرج من الدنيا خميصا، وورد الآخرة سليها، لم يضع حجرا على حجر حتّى مضى لسبيله، وأجاب داعي ربّه، فها أعظم منّة الله عندنا حين أنعم علينا به سلفا نتبعه، وقائدا نظأ عقبه، والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتّى استحييت من راقعها، ولقد قال لي قائل: ألا تنبذها عنك، فقلت: اغرب عنّي، فعند الصباح يحمد القوم السرى)(۱)

[الحديث: ٢٨٣١] عن الإمام الباقر: (إنّ رسول الله كان يأتي أهل الصفة، وكانوا ضيفان رسول الله كانوا هاجروا من أهاليهم وأموالهم إلى المدينة، فأسكنهم رسول الله صفة المسجد، وهم أربعائة رجل، يسلّم عليهم بالغدوة والعشي، فأتاهم ذات يوم فمنهم من يخصف نعله ومنهم من يرقع ثوبه ومنهم من يتفلى، وكان رسول الله يرزقهم مدّا مدّا من تمر في كلّ يوم، فقام رجل منهم فقال: يا رسول الله، التمر الّذي ترزقنا قد أحرق بطوننا، فقال رسول الله كان أما إنّي لو استطعت أن أطعمكم الدنيا لأطعمتكم، ولكن من عاش منكم من بعدي فسيغدى عليه بالجفان، ويراح عليه بالجفان، ويغدو أحدكم في قميصه ويروح في أخرى، وتنجدون بيوتكم كها تنجد الكعبة، فقام رجل فقال: يا رسول

(١) نهج البلاغة/ ٥٠٩ خطبة ١٥٨.

الله، إنّا على ذلك الزمان بالأشواق، فمتى هو؟ قال رسول الله ﷺ: زمانكم هذا خير من ذلك الزمان، إنّكم إن ملأتم بطونكم من الحلال توشكون أن تملؤوها من الحرام)(١)

[الحديث: ٢٨٣٢] قال رسول الله ﷺ لأسامة: (يا أسامة عليك بطريق الحقّ، وإيّاك أن تختلج دونه بزهرة رغبات الدنيا، وغضارة نعمها، وبائد سر ورها، وزائل عيشها.. ألا ولا تقوم الساعة حتّى يبغض الناس من أطاع الله، ويجبّون من عصى الله) فقال عمر: يا رسول الله، والناس يومئذ على الإسلام قال: (وأين الإسلام يومئذيا عمر؟!.. المسلم يومئذ كالغريب الشريد، ذاك الزمان يذهب فيه الإسلام و لا يبقى إلَّا اسمه، ويندرس فيه القرآن ولا يبقى إلَّا رسمه) فقال عمر: يا رسول الله، وفيها يكذبون من أطاع الله ويطردونهم ويعذَّبونهم، فقال: (يا عمر، تركوا القوم الطريق، وركنوا إلى الدنيا، ورفضوا الآخرة، وأكلوا الطيّبات، ولبسوا الثياب المزيّنات، وخدمهم أبناء فارس والروم، فهم يعبدون في طيب الطعام، ولذيذ الشراب، وذكى الريح، ومشيّد البنيان، ومزخرف البيوت، ومنجدة المجالس، ويتبرّج الرجل منهم كما تبرّج المرأة لزوجها، وتتبرّج النساء بالحلي والحلل المزيّنة، زيّهم يومئذ زي الملوك الجبارة، يتباهون بالجاه واللّباس وأولياء الله عليهم العباء، سحبة ألوانهم من السهر، ومنحنية أصلابهم من القيام، قد لصقت بظهورهم من طول الصيام.. فإذا تكلُّم منهم متكلُّم بحقّ، أو تفوّه بصدق قيل له: اسكت، فأنت قرين الشيطان، ورأس الضلالة، يتأوَّلون كتاب الله على غير تأويله، ويقولون: { مَنْ حَرَّ مَ زينَةَ الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: ٣٢])(٢)

<sup>(</sup>١) نوادر الراوندي/ ٢٥.

<sup>(</sup>التحصين) نقلا (المنبئ عن زهد رسول الله ﷺ) لجعفر ابن أحمد القمّى.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل ٢/ ٣٣٥ عن ابن فهد في

[الحديث: ٢٨٣٣] قال رسول الله على: (لا تشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا)(١)

[الحديث: ٢٨٣٤] قال رسول الله ﷺ: (يأتي في آخر الزمان أناس يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقا ذكرهم الدنيا وحبّ الدنيا، فلا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة)(٢)

[الحديث: ٢٨٣٥] قال رسول الله ﷺ: (ألا ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الله على الآخرة لقي الله يوم القيامة وليست له حسنة يتّقي بها النار، ومن اختار الآخرة وترك الدنيا رضي الله عنه وغفر له مساوئ عمله، ومن ملأ عينه من حرام ملأ الله عينه يوم القيامة من النار إلّا أن يتوب ويرجع)(٣)

[الحديث: ٢٨٣٦] قال رسول الله ﷺ: (إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: ويل للذين يختلون الدنيا بالدين، وويل للذين يقتلون النّذين يأمرون بالقسط من الناس، وويل للذين يسير المؤمن فيهم بالتقيّة، أبي يغترّون؟ أم عليّ يجترون؟ فبي حلفت لا تيحنّ لهم فتنة تترك الحليم منهم حيرانا)(٤)

[الحديث: ٢٨٣٧] قال رسول الله ﷺ: (شرار الناس من باع آخرته بدنياه، وشرّ من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره)(٥)

ثانيا ـ ما وردعن أئمة الهدى:

وهي أحاديث كثيرة، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى ما يلي:

١ ـ ما روي عن الإمام على:

[الحديث: ٢٨٣٨] قال الإمام علي: (إنّ من أعون الأخلاق على الدين الزهد في

(١) تنبيه الخواطر ١٩٣١.
 (٣) مكارم الأخلاق/ ٤٣٠.
 (٥) المستدرك ٢/ ٣٢٥.

(٢) إرشاد القلوب/ ١٨٦. (٤) أصول الكافي ٢/ ٢٩٩.

01.

[الحديث: ٢٨٣٩] قال الإمام علي: (إنّ علامة الراغب في ثواب الآخرة زهده في عاجل زهرة الدنيا، أما إنّ زهد الزاهد في هذه الدنيا لا ينقصه ممّا قسم الله عزّ وجلّ له فيها وإن زهد، وإنّ حرص الحريص على عاجل زهرة الحياة الدنيا لا يزيده فيها، وإن حرص، فالمغبون من حرم حظّه من الآخرة)(٢)

[الحديث: ٢٨٤٠] قال الإمام علي: (الزهد ثروة، والورع جنّة، وأفضل الزهد إخفاء الزهد، الزهد يخلق الأبدان، ويحدّد الآمال، ويقرّب المنيّة ويباعد الامنيّة، من ظفر به نصب، ومن فاته تعب، ولا كرم كالتقوى، ولا تجارة كالعمل الصالح، ولا ورع كالوقوف عند الشبهة، ولا زهد كالزهد في الحرام)(٣)

[الحديث: ٢٨٤١] قال الإمام عليّ: (طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة، أولئك الّذين اتّخذوا الأرض بساطا، وترابها فراشا، وماءها طيبا، والقرآن دثارا، والدعاء شعارا، وقرّضوا من الدنيا تقريضا، على منهاج عيسى بن مريم عليه السّلام إنّ الله عزّ وجلّ أوحى إلى عيسى بن مريم عليه السّلام: قل للملأ من بني إسرائيل: لا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب طاهرة، وأبصار خاشعة، وأكفّ نقيّة، وقل لهم: اعلموا أنّي غير مستجيب لأحد من خلقى قبله مظلمة..)(٤)

[الحديث: ٢٨٤٢] قال الإمام علي: (من أعرض عن الدنيا أتته)(٥) [الحديث: ٢٨٤٣] قال الإمام على: (من سلا عن الدنيا أتته راغمة)(٢)

(۱) أصول الكافي ۲/ ۱۲۸ . (۳) روضة الواعظين/ ٤٣٤ . (٥) غرر الحكم، ۱۲۹ . (٢) أصول الكافي ۲/ ۱۲۹ . (٤) إخصال ٢/ ٢٣٧ . (٢) غرر الحكم، ۲۳۷ .

[الحديث: ٢٨٤٤] قال الإمام على: (من استقلّ من الدنيا استكثر ممّا يؤمنه)(١)

[الحديث: ٢٨٤٥] قال الإمام على: (من استكثر من الدّنيا استكثر ممّا يوبقه)(٢)

[الحديث: ٢٨٤٦] قال الإمام علي: (ألا وإنّ الدنيا دار لا يسلم منها إلّا بالزهد فيها ولا ينجى منها بشيء كان لها)(٣)

[الحديث: ٢٨٤٧] قال الإمام علي: (أيسرّك أن تلقى الله غدا في القيامة وهو عليك راض غير غضبان، كن في الدنيا زاهدا وفي الآخرة راغبا، وعليك بالتقوى والصدق فهما جماع الدين، والزم أهل الحقّ واعمل عملهم تكن منهم)(٤)

[الحديث: ٢٨٤٨] قال الإمام علي: (زهدك في الدنيا ينجيك، ورغبتك فيها ترديك)(٥)

[الحديث: ٢٨٤٩] قال الإمام على: (أوّل الزهد التزهّد)(٦)

[الحديث: ٢٨٥٠] قال الإمام على: (أصل الزهد حسن الرغبة فيها عند الله)(٧)

[الحديث: ٢٨٥١] قال الإمام على: (أصل الزهد اليقين، وثمرته السعادة)(^)

[الحديث: ٢٨٥٢] قال الإمام على: (الزهد سجيّة المخلصين)(٩)

[الحديث: ٢٨٥٣] قال الإمام على: (الزهد مفتاح صلاح)(١٠)

[الحديث: ٢٨٥٤] قال الإمام على: (الزهد شيمة المتّقين وسجيّة الأوّابين)(١١)

[الحديث: ٧٨٥٥] قال الإمام على: (أفضل العبادة الزهادة)(١٢)

(۱) غور الحكم، ۱۲۹. (۵) غور الحكم، ۱۳۹. (۹) غور الحكم، ۲۷۰. (۹) غور الحكم، ۲۷۰. (۲) غور الحكم، ۲۷۰. (۱۰) غور الحكم، ۲۷۰. (۱۰) غور الحكم، ۲۷۵. (۱۰) غور الحكم، ۲۷۵. (۱۱) غور الحكم، ۲۷۵. (۱۱) غور الحكم، ۲۷۵.

(٤) غور الحكم، ١٣٨. (٨) غور الحكم، ٢٧٥. (١٢) غور الحكم، ٢٧٥.

[الحديث: ٢٨٥٦] قال الإمام على: (أفضل الطاعات الزهد في الدنيا)(١)

[الحديث: ٢٨٥٧] قال الإمام علي: (حسن الزهد من أفضل الإيمان، وحسن الرغبة في الدنيا تفسد الإيقان)(٢)

[الحديث: ٢٨٥٨] قال الإمام علي: (خير الناس من زهدت نفسه، وقلّت رغبته، وماتت شهو ته وخلص إيانه، وصدق إيقانه)(٣)

[الحديث: ٢٨٥٩] قال الإمام على: (رأس السخاء الزهد في الدنيا)(٤)

[الحديث: ٢٨٦٠] قال الإمام على: (زين الحكمة الزهد في الدنيا)(٥)

[الحديث: ٢٨٦١] قال الإمام على: (عليك بالزهد فإنّه عون الدين)(٦)

[الحديث: ٢٨٦٢] قال الإمام على: (فضيلة العقل الزهادة)(٧)

[الحديث: ٢٨٦٣] قال الإمام على: (الزهد ثمرة الدين)(^)

[الحديث: ٢٨٦٤] قال الإمام على: (الزهد أصل الدين)(٩)

[الحديث: ٢٨٦٥] قال الإمام على: (الزهد ثمرة اليقين)(١٠)

[الحديث: ٢٨٦٦] قال الإمام على: (الزهد أساس اليقين)(١١)

[الحديث: ٢٨٦٧] قال الإمام على: (الراحة في الزهد)(١٢)

[الحديث: ٢٨٦٨] قال الإمام على: (الزهد في الدنيا الراحة العظمي)(١٣)

[الحديث: ٢٨٦٩] قال الإمام على: (الزهد أفضل الراحتين)(١٤)

(۱) غور الحكم، ۲۷۰. (۲) غور الحكم، ۲۷۰. (۱۱) غور الحكم، ۲۷۰. (۱۱) غور الحكم، ۲۷۰. (۱۱) غور الحكم، ۲۷۰. (۲۱) غور الحكم، ۲۷۰. (۲۰) غور الحكم، ۲۷۰. (۲۰) غور الحكم، ۲۷۰. (۲۰)

017

[الحديث: ٢٨٧٠] قال الإمام على: (ثمرة الزهد الراحة)(١)

[الحديث: ٢٨٧١] قال الإمام على: (ومن أحبّ الراحة فليؤثر الزهد في الدنيا)(٢)

[الحديث: ٢٨٧٢] قال الإمام على: (الزهد ثروة)(٣)

[الحديث: ٢٨٧٣] قال الإمام على: (الزهد متجر رابح)(٤)

[الحديث: ٢٨٧٤] قال الإمام على: (التزهّد يؤدّي إلى الزهد)(٥)

[الحديث: ٢٨٧٥] قال الإمام على: (ازهد في الدنيا تنزل عليك الرحمة)(٦)

[الحديث: ٢٨٧٦] قال الإمام على: (أعظم الناس سعادة أكثرهم زهادة)(٧)

[الحديث: ٢٨٧٧] قال الإمام علي: (إن كنتم في البقاء راغبين فازهدوا في عالم الفناء)(^)

[الحديث: ٢٨٧٨] قال الإمام على: (إنّكم إن زهدتم خلصتم من شقاء الدنيا وفزتم بدار البقاء)(٩)

[الحديث: ٢٨٧٩] قال الإمام على: (بالزهد تثمر الحكمة)(١٠)

[الحديث: ٢٨٨٠] قال الإمام على: (ثمن الجنّة الزهد في الدنيا)(١١)

[الحديث: ٢٨٨١] قال الإمام على: (لن يفتقر من زهد)(١٢)

[الحديث: ٢٨٨٢] قال الإمام علي: (لو زهدتم في الشهوات لسلمتم من الآفات)(١٣)

(۱) غرر الحكم، ۲۷۱. (۲) غرر الحكم، ۲۷۲. (۱) غرر الحكم، ۲۷۲. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷۲. (۱۱) غرر الحكم، ۲۷۲. (۲۱) غرر الحكم، ۲۷۲. (۲۱) غرر الحكم، ۲۷۲. (۲۱) غرر الحكم، ۲۷۲. (۳) غرر الحكم، ۲۷۲. (۳) غرر الحكم، ۲۷۲. (۹) غرر الحكم، ۲۷۲. (۵) غرر الحكم، ۲۷۲. (۱۰) غرر الحكم، ۲۷۲. (۱۰) غرر الحكم، ۲۷۲. (۱۰) غرر الحكم، ۲۷۲.

[الحديث: ٢٨٨٣] قال الإمام على: (من زهد هانت عليه المحن)(١)

[الحديث: ٢٨٨٤] قال الإمام على: (من أدام الشكر استدام البرّ)(٢)

[الحديث: ٧٨٨٥] قال الإمام على: (من زهد في الدنيا حصّن دينه)(١)

[الحديث: ٢٨٨٦] قال الإمام على: (من زهد في الدنيا لم تفته)(٤)

[الحديث: ٢٨٨٧] قال الإمام على: (من زهد في الدنيا استهان بالمصائب)(٥)

[الحديث: ٢٨٨٨] قال الإمام على: (من زهد في الدنيا أعتق نفسه وأرضى ربه)(٦)

[الحديث: ٢٨٨٩] قال الإمام على: (من زهد في الدنيا قرّت عينه بجنّة المأوى)(٧)

[الحديث: ٢٨٩٠] قال الإمام علي: (من لم يزهد في الدنيا لم يكن له نصيب في جنّة المأوى)(^)

[الحديث: ٢٨٩١] قال الإمام على: (مع الزهد تثمر الحكمة)(٩)

[الحديث: ٢٨٩٢] قال الإمام علي: (الزهد كلّه بين كلمتين من القرآن: قال الله سبحانه: {لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ} [الحديد: ٣٣] ومن لم يأس على الماضى، ولم يفرح بالآتي، فقد أخذ الزهد بطرفيه)(١٠)

[الحديث: ٢٨٩٣] قال الإمام علي: (أيّها الناس، الزهادة قصر الأمل، والشكر عند النعم، والورع عند المحارم، فإن عزب ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم، ولا تنسوا عند النعم شكركم، فقد أعذر الله إليكم بحجج مسفرة ظاهرة، وكتب بارزة العذر

(۱) غور الحكم، ۲۷۷. (۵) غور الحكم، ۲۷۷. (۹) غور الحكم، ۲۷۷. (۲) غور الحكم، ۲۷۷.

(۳) غرر الحكم، ۲۷۷. (۷) غرر الحكم، ۲۷۷.

(٤) غرر الحكم، ٢٧٧. (٨) غرر الحكم، ٢٧٧.

واضحة)(١)

[الحديث: ٢٨٩٤] قال الإمام علي: (الزهد في الدنيا قصر الأمل، وشكر كلّ نعمة، والورع عن كلّ ما حرّم الله عزّ وجلّ)(٢)

[الحديث: ٢٨٩٥] قال الإمام على: (الزاهد في الدنيا من لم يغلب الحرام صبره، ولم يشغل الحلال شكره)(٣)

[الحديث: ٢٨٩٦] قال الإمام علي: (الزهد قصر الأمل وتنقية القلب وأن لا يفرح بالثناء، ولا يغتم بالذمّ، ولا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا، ولا يلبس ثوبا حتّى يعلم أنّ أصله طيّب، وأن لا يلتزم الكلام فيها لا يعينه، وأن لا يحسد على الدنيا، وأن يحبّ العلم والعلماء، وأن لا يطلب الرفعة والشرف)(٤)

[الحديث: ٢٨٩٧] قال الإمام علي: (الزهد أن لا تطلب المفقود حتّى يعدم الموجود)(٥)

[الحديث: ٢٨٩٨] قال الإمام علي: (طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتّخذوا الأرض بساطا، وترابها فراشا، وماءها طيّبا، والقرآن شعارا، والدعاء دثارا، ثمّ قرضوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح)(٢)

[الحديث: ٢٨٩٩] قال الإمام علي: (إنّ الزاهدين في الدنيا تبكي قلوبهم وإن ضحكوا، ويشتدّ حزنهم وإن فرحوا، ويكثر مقتهم أنفسهم وان اغتبطوا بها رزقوا)(٧)

[الحديث: ٢٩٠٠] قال الإمام على في صفة الزّهاد: (كانوا قوما من أهل الدنيا

(۱) نهج البلاغة خطبة ۱۸۰ / ۱۸۰. (٤) المستدرك ٢/ ٣٢٣.

(٥) غرر الحكم، ٢٧٥.

(٣) تحف العقول/ ٢٠٠.

وليسوا من أهلها، فكانوا فيها كمن ليس منها: عملوا فيها بها يبصرون، وبادروا فيها ما يحذرون، تقلّب أبدانهم بين ظهراني أهل الآخرة، يرون أهل الدنيا يعظّمون موت أجسادهم، وهم أشد إعظاما لموت قلوب أحيائهم)(١)

[الحديث: ١٠٩١] قال الإمام علي: (إنّ الله عزّ وجلّ خلق ضيق الدنيا عليهم نظرا لهم فزهدهم فيها وفي حطامها فرغبوا في دار السّلام الذي دعاهم إليه، وصبروا على ضيق المعيشة وصبروا على المكروه، واشتاقوا إلى ما عند الله من الكرامة، وبذلوا أنفسهم ابتغاء رضوان الله، وكانت خاتمة أعهاهم الشهادة فلقوا الله وهو عنهم راض، وعلموا أن الموت سبيل من مضى ومن بقى، فتزودوا لآخرتهم غير الذهب والفضّة، ولبسوا الخشن وصبروا على القوت وقدموا الفضل واحبوا في الله عزّ وجلّ وابغضوا في الله عزّ وجلّ أولئك المصابيح وأهل النعيم في الآخرة)(٢)

[الحديث: ٢٩٠٢] قال الإمام علي: (كيف يصل إلى حقيقة الزهد من لم تمت شهوته؟!)(٣)

[الحديث: ٢٩٠٣] قال الإمام عليّ: (الزاهد في الدنيا من وعظ فاتّعظ، ومن علم فعمل، ومن أيقن فحذر فالزاهدون في الدنيا قوم وعظوا ما اتعظوا وايقنوا فحذروا وعلموا فعملوا إن أصابهم يسر شكروا، وإن آذاهم عسر صبروا)(٤)

[الحديث: ٢٩٠٤] قال الإمام عليّ: (الزاهد عندنا من علم فعمل، ومن أيقن فحذر، وإن أمسى على عسر حمد الله، وإن أصبح على يسر شكر الله فهو الزاهد)(٥)

(۱) نهج البلاغة خطبة ۲۲۱/ ۷۳۱. (۳) غرر الحكم، ۲۷۲. (۵) الأشعثيّات/ ۲۳۲. (۲) أمالي الصدوق/ ۳۹۳. (٤) الأشعثيّات/ ۲۳۳.

[الحديث: ٩٠٥] قال الإمام علي يوصي بعض أصحابه: (إنّ المرء يسرّه درك ما لم يكن ليفوته، ويسوؤه فوت ما لم يكن ليدركه، فليكن سرورك بها نلته من آخرتك، وليكن أسفك على ما فاتك منها، وما نلته من الدنيا فلا تكثرن به فرحا، وما فاتك منها فلا تأسفن عليه حزنا، وليكن همّك فيها بعد الموت)(١)

[الحديث: ٢٩٠٦] قال الإمام علي: (على ذلك نسلت القرون، ومضت الدهور، وسلفت الآباء، وخلفت الأبناء، إلى أن بعث الله سبحانه محمّدا رسول الله الإنجاز عدته، وتمام نبوّته، مأخوذا على النبيّين ميثاقه مشهورة سهاته، كريها ميلاده)(٢)

[الحديث: ٢٩٠٧] عن عقبة بن علقمة قال: دخلت على الإمام علي فاذا بين يديه لبن حامض آذتني حموضته وكسر يابسة، فقلت: يا أمير المؤمنين أتأكل مثل هذا؟ فقال لي: (يا أبا الجنوب كان رسول الله يأكل أيبس من هذا ويلبس أخشن من هذا ـ وأشار إلى ثيابه ـ فإن أنا لم آخذ به أخذ به خفت أن لا ألحق به)(٣)

[الحديث: ٢٩٠٨] عن عدي بن حاتم الطائي قال: رأيت عليًا وبين يديه ماء قراح وكسيرات خبز شعير وملح، فقلت يا أمير المؤمنين لتطيل في النهار طاويا مجاهدا وفي اللّيل ساهرا مكابدا ثمّ هذا فطورك؟ قال: (اذهب علّل النفس بالقنوع وإلّا طلبت فوق ما يكفيها)(٤)

[الحديث: ٢٩٠٩] قال عبد الله بن أبي رافع: دخلت على الإمام علي يوم عيد فقدّم جرابا مختوما فوجدنا فيه خبز شعير يابسا مرضوضا فقدّم فأكل فقلت: يا أمير المؤمنين

 <sup>(</sup>۱) تحف العقول/۲۰۰.
 (۳) شرح النهج لابن أبي الحديد ١١١/ ١٨١.
 (٢) نبج البلاغة: ٣٤.
 (٢) يناييع المودة/ ١٤٧.

فكيف تختمه؟ قال: (خفت هذين الولدين أن يلتاه بسمن أو زيت)(١)

[الحديث: ٢٩١٠] عن سويد بن غفلة قال: دخلت على علي وليس في داره سوى حصير رث وهو جالس عليه فقلت: يا أمير المؤمنين أنت ملك المسلمين والحاكم عليهم وعلى بيت المال ويأتيك الوفود وليس في بيتك إلا ما أرى فقال: (يا سويد إن البيت لا يتأثث في دار النقلة، وإمامنا دار المقامة، وقد نقلنا إليها متاعنا، ونحن منقلبون إليها عن قريب)(٢)

[الحديث: ٢٩١١] عن مجمع التيمي قال: كان عليّ يكنس بيت المال ويصلّي فيه يتّخذه مسجدا رجاء أن يشهد له يوم القيامة (٣).

[الحديث: ٢٩١٢] عن أبي حيّان التيمي عن أبيه قال: رأيت عليّ بن أبي طالب على المنبر يقول: (من يشتري منّي سيفي هذا فلو كان عندي ثمن إزار ما بعته) فقام إليه رجل فقال: نسلفك ثمن إزار. قال عبد الرزاق: وكانت بيده الدنيا كلّها إلّا ما كان من الشام(٤).

[الحديث: ٢٩١٣] قال الإمام عليّ: (يا دنيا إليك عنّي أبي تعرّضت أم إليّ تشوّقت لا حان حينك هيهات غرّي غيري لا حاجة لي فيك فقد طلّقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعيشك قصير وحظّك يسير وأملك حقير)(٥)

[الحديث: ٢٩١٤] عن الإمام الباقر قال: جاء قنبر مولى الإمام عليّ بفطره إليه فجاء بجراب فيه سويق وعليه خاتم، قال: فقال له رجل: يا أمير المؤمنين إنّ هذا لهو البخل تختم على طعامك؟ فضحك الإمام عليّ، ثمّ قال: (أو غير ذلك.. لا أحبّ أن يدخل بطني شيء لا أعرف سبيله)(٢)

(٥) شرح المقاصد ٢/٠٠/٢.
 (٦) التهذيب ٤/٢٠٠.

<sup>(</sup>١) شرح النهج لابن أبي الحديد ١٦/١ و١٧. (٣) حلية الأولياء ١٨/١٨. (٤) الاستيعاب ٢/ ٤٦٥.

[الحديث: ٢٩١٥] قال ضرار الصدائي في وصف الإمام علي: (كان والله بعيد المدى، شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجّر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته، وكان والله غزير العبرة، طويل الفكرة، يقلّب كفّه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما جشب كان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه، وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن مع تقريبه إيّانا وقربه منا لا نكاد نكلّمه لهيبته، ولا نبتدئه لعظمته، يعظم أهل الدين ويحبّ المساكين، لا يطمع القويّ في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله، واشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه، وقد مثل في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا غرّي غيري أبي تعرضت أم إليّ تشوّقت هيهات هيهات قد باينتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك حقير آه آه من قلّة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق)(۱)

[الحديث: ٢٩١٦] قال الإمام على: (يا دنيا يا دنيا، إليك عني، أبي تعرّضت؟ أم إليّ تشوّقت؟ لا حان حينك، هيهات! غرّي غيري، لا حاجة لي فيك. قد طلّقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعيشك قصير، وخطرك يسير، وأملك حقير. آه من قلّة الزاد، وطول الطريق، وبعد السفر، وعظيم المورد)(٢)

[الحديث: ٢٩١٧] قال الإمام علي: (يا ابن آدم، ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغرك)(٣)

<sup>(</sup>١) الأمالي ١١٧٥ . قصار الحكم رقم

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة حكمة ٧٤/ ١١١٩. ٨٣

[الحديث: ٢٩١٨] قال الإمام على: (كلّ مقتصر عليه كاف)(١)

[الحديث: ٢٩١٩] قال الإمام علي: (لا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت، ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة، وتبوّأ خفض الدعة، الحرص داع إلى التقحّم في الذنوب)(٢)

[الحديث: ۲۹۲] قال الإمام علي: (ما عدا الازار وظلّ الجدار، وخلف الحير، وماء الحرّ، فنعم أنت ـ ابن آدم ـ مسؤول عنه يوم القيامة)(٣)

[الحديث: ٢٩٢١] قال الإمام علي بعد ذكر بعض حالات الأنبياء عليهم السلام: (ثمّ اقتص الصالحون آثارهم، وسلكوا منهاجهم.. ألزموا أنفسهم الصبر، وأنزلوا الدنيا من أنفسهم كالميتة الّتي لا يحلّ لأحد أن يشبع منها إلّا في حال الضّرورة إليها، وأكلوا منها بقدر ما أبقى لهم النفس، وامسك الروح وجعلوها بمنزلة الجيفة الّتي اشتدّ نتنها، فكلّ من مرّبها أمسك على فيها، فهم يتبلّغون بأدنى البلاغ، ولا ينتهون إلى الشبع من النتن، ويتعجّبون من الممتلئ منها شبعا، والراضي بها نصيبا)(٤)

[الحديث: ٢٩٢٢] قال الإمام علي: (لا يترك الناس شيئا من دنياهم لإصلاح آخرتهم إلّا عوّضهم الله سبحانه خيرا منه)(٥)

[الحديث: ٢٩٢٣] قال الإمام علي: (ما زاد في الدنيا نقص في الآخرة)(٢)

[الحديث: ٢٩٢٤] قال الإمام على: (ألا وإنّ لكلّ مأموم إماما يقتدي به، ويستضيء بنور علمه، ألا وإنّ إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنّكم لا

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة/١٣٧٣ قصار الحكم رقم (٣) كتاب درست بن أبي منصور/ ١٦٤. الواسطي.

بیج بیر در بر سام رسم (۱) سب و رست بن بی سسور ۱۲۱ (۱۵ مر ۱۶۱ مر ۱۶ مر

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيه ٢/٢٧٦. (عيون الحكم والمواعظ) لعليّ بن محمّد (٦) غرر الحكم، ١٤١.

تقدرون على ذلك، ولكن اعينوني بورع واجتهاد، وعفّة وسداد)(١)

[الحديث: ٢٩٢٥] قال الإمام علي وقد سمع رجلا يذمّ الدنيا: (أيّها الذامّ للدنيا المغترّ بغرورها المنخدع بأباطيلها! أتغترّ بالدنيا ثمّ تذمّها، أنت المتجرّم عليها أم هي المتجرّمة عليك؟ متى استهوتك أم متى غرّتك؟ أبمصارع آبائك من البلى، أم بمضاجع أمّهاتك تحت الثرى؟ كم علّلت بكفّيك؟ وكم مرّضت بيديك؟ تبتغي لهم الشفاء وتستوصف لهم الأطبّاء، غداة لا يغنى عنهم دواؤك، ولا يجدي عليهم بكاؤك، لم ينفع أحدهم إشفاقك، ولم تسعف فيه بطلبتك، ولم تدفع عنه بقوّتك! وقد مثلّت لك به الدنيا نفسك، وبمصرعه مصرعك! إنّ الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزوّد منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحبّاء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة، وربحوا فيها الجنّة، فمن ذا يذمّها وقد آذنت ببينها، ونادت بفراقها، ونعت نفسها وأهلها، فمثلت لهم ببلائها البلاء، وشوّقتهم بسرورها إلى السرور؟! راحت بعافية، وابتكرت بفجيعة، ترغيبا وترهيبا وتخويفا وتحذيرا فذمّها رجال غداة الندامة، وحمدها آخرون يوم القيامة، ذكّرتهم الدنيا فتذكّروا، وحدّثتهم فصدّقوا، فوعظتهم فاتّعظوا)(٢)

[الحديث: ٢٩٢٦] قال الإمام علي لرجل سمعه يذمّ الدنيا من غير معرفة بها يجب أن يقول في معناها: (الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزوّد منها، مسجد أنبياء الله، ومهبط وحيه، ومصلّى ملائكته، ومتجر أوليائه، اكتسبوا فيها الرحمة، وربحوا فيها الجنّة، فمن ذا يذمّها وقد أذنت ببينها، ونادت بفراقها، ونعت نفسها،

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة/ ٩٦٦ كتاب ٤٥. (٢) نهج البلاغة، حكمة ٩٦٦/ ١١٤٨.

فشوقت بسرورها إلى السرور، وحذرت ببلائها إلى البلاء تخويفا وتحذيرا وترغيبا وترهيبا. فيا أيّها الذامّ للدنيا، والمغترّ بتغريرها، متى غرّتك؟ أبمصارع آبائك من البلى أم بمضاجع امّهاتك تحت الثرى؟ كم عللت بكفّيك، ومرضت بيديك؟ تبتغي لهم الشفاء، وتستوصف لهم الأطبّاء، وتلتمس لهم الدواء، لم تنفعهم بطلبتك، ولم تشفعهم بشفاعتك، قد مثلت لك الدنيا بهم مصرعك ومضجعك حيث لا ينفعك بكاؤك، ولا يغنى عنك أحباؤك)(١)

[الحديث: ٢٩٢٧] قال الإمام علي: (صن دينك بدنياك تربحها، ولا تصن دنياك بدينك فتخسم هما)(٢)

[الحديث: ٢٩٢٨] قال الإمام علي: (صن الدين بالدنيا ينجيك، ولا تصن الدنيا بالدين فترديك) (٣)

[الحديث: ٢٩٢٩] قال الإمام علي: (المستأكل بدينه حظّه من دينه ما يأكله)(٤) ٢ ـ ما روى عن الإمام السجاد:

[الحديث: ۲۹۳۰] عن الإمام الصادق قال: (كان الإمام السجاد إذا كان اليوم الذي يصوم فيه يأمر بشاة، فتذبح وتقطع أعضاؤها وتطبخ، فاذا كان عند المساء أكبّ على القدور حتى يجد ريح المرق وهو صائم، ثمّ يقول: هات القصاع، اغرفوا لآل فلان، واغرفوا لآل فلان حتى يأتي على آخر القدور، ثمّ يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشاءه)(٥)

[الحديث: ٢٩٣١] عن الزهري قال: كنت عند الإمام السجاد فجاءه رجل من أصحابه فقال له الإمام السجاد: (ما خبرك أيّها الرجل) فقال الرجل: خبري يا ابن رسول

<sup>(</sup>١) الإرشاد/ ١٥٧. (٣) غرر الحكم، ٤٥٧. (٥) المحاسن/ ٣٩٦. (٢) غرر الحكم، ٤٥٧. (٤) غضا العقو لـ/ ٣٩٣.

الله إنَّى أصبحت وعليّ أربع إنه دينار دين لا قضاء عندي لها ولي عيال ثقال ليس لي ما أعود عليهم به، قال: فبكي الإمام السجاد بكاء شديدا فقلت له: ما يبكيك يا ابن رسول الله؟ فقال: (وهل يعدّ البكاء إلّا للمصائب والمحن الكبار) قالوا كذلك يا ابن رسول الله قال: (فأية محنة ومصيبة أعظم على حرّ مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلّة فلا يمكنه سدّها ويشاهد على فاقة فلا يطيق رفعها)، فتفرّ قوا عن مجلسهم ذلك، فقال بعض المخالفين وهو يطعن على الإمام السجاد: عجبا لهؤلاء يدّعون مرّة أن السماء والأرض وكلّ شيء يطيعهم وأن الله لا يردّهم عن شيء من طلباتهم ثمّ يعترفون أخرى بالعجز عن إصلاح خواصّ إخوانهم.. فقال الإمام السجاد: (هكذا قالت قريش للنبيّ على كيف يمضي إلى بيت المقدس ويشاهد ما فيه من آثار الأنبياء من مكّة ويرجع إليها في ليلة واحدة من لا يقدر أن يبلغ من مكَّة إلى المدينة إلَّا اثني عشر يوما، وذلك حين هاجر منها) ثمَّ قال الإمام السجاد: (جهلو ا والله أمر الله وأمر أوليائه معه أن المراتب الرفيعة لا تنال إلَّا بالتسليم لله جلَّ ثناؤه، وترك الاقتراح عليه والرضا بها يدبّرهم به أن أولياء الله صبروا على المحن والمكاره صبرا لم يساوهم فيه غيرهم فجازاهم الله عزّ وجلّ عن ذلك بان أوجب لهم نجح جميع طلباتهم لكنّهم مع ذلك لا يريدون منه إلّا ما يريده لهم)(١)

[الحديث: ٢٩٣٢] قال الإمام السجاد في مناجاة الزاهدين: (إلهي أسكنتنا دارا حفرت لنا حفر مكرها، وعلقتنا بأيدي المنايا في حبائل غدرها، فإليك نلتجئ من مكائد خدعها، وبك نعتصم من الاغترار بزخارف زينتها، فإنها المهلكة طلابها، المتلفة حلالها، المحشوة بالافات، المشحونة بالنكبات.. إلهي فزهدنا فيها، وسلمنا منها بتوفيقك

(١) أمالي الصدوق/ ٤٥٣.

وعصمتك، وانزع عنا جلابيب مخالفتك، وتول أمورنا بحسن كفايتك، وأوفر مزيدنا من سعة رحمتك، وأجمل صلاتنا من فيض مواهبك، واغرس في أفئدتنا أشجار محبتك، وأتمم لنا أنوار معرفتك، وأذقنا حلاوة عفوك، ولذة مغفرتك، وأقرر أعيننا يوم لقائك برؤيتك، وأخرج حب الدنيا من قلوبنا كها فعلت بالصالحين من صفوتك، والأبرار من خاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين)(١)

[الحديث: ٢٩٣٣] كان الإمام السجاد أبرّ الناس وأتقاهم، وكان إذا سافر كتم نسبه وستر وجهه، فقيل له في ذلك فقال: (أكره أن آخذ برسول الله على ما لا أعطى مثله) وكان يقول: (ما أكلت بنسبتي من رسول الله درهما قطّ)(٢)

[الحديث: ٢٩٣٤] قال الإمام السجاد يوصي بعض أصحابه: (يا هذا إيّاك أن تأتي أهل العراق فتخبرهم أنّا استودعناك علما فإنّا والله ما فعلنا ذلك، وإيّاك أن تترأس بنا فيضعك الله، وإيّاك أن تستأكل بنا فيزيدك الله فقرا، واعلم أنّك إن تكن ذنبا في الخير خير لك من أن تكون رأسا في الشرّ)(٣)

# ٣ ـ ما روي عن الإمام الباقر:

[الحديث: ٢٩٣٥] قال الإمام الباقر يوصي بعض أصحابه: (أكثر ذكر الموت، فإنّه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلّا زهد في الدنيا)(٤)

[الحديث: ٢٩٣٦] قال الإمام الباقر: (ملك ينادي كلَّ يوم: ابن آدم لد للموت، واجمع للفناء، وابن للخراب)(٥)

 <sup>(</sup>١) الصحيفة السجادية/ ٣٠٠.
 (٣) رجال الكثيّ/ ١٢٤.
 (٥) أصول الكافي ٢/ ١٣١.
 (٢) الفاضل للمرّد/ ١٠٣٠.

[الحديث: ٢٩٣٧] قال الإمام الباقر: (من أصبح معافا في بدنه مخلّل في سربه في دخوله وخروجه، عنده قوت يوم واحد، فكأنّا حيزت له الدنيا)(١)

[الحديث: ٢٩٣٨] قال الإمام الباقر: (ما ترك عبد شيئا لله عز وجل ففقده)(٢)

[الحديث: ٢٩٣٩] قال الإمام الباقر: (إنّ الله تبارك وتعالى أنزل كتابا من كتبه على نبيّ من أنبيائه، وفيه: إنّه سيكون خلق من خلقي يلحسون الدنيا بالدين، ويلبسون مسوك الضأن على قلوب كقلوب الذئاب، أشدّ مرارة من الصبر، وألسنتهم أحلى من العسل، وأعهم الباطنة أنتن من الجيف، أبي يغترّون؟ أم إيّاي يخادعون؟ أم عليّ يجترون؟ فبعزّي حلفت لا تيحن هم فتنة تطأ في خطامها حتى تبلغ أطراف الأرض، تترك الحليم منهم حبرانا)(٣)

## ٤ ـ ما روي عن الإمام الصادق:

[الحديث: • ٢٩٤٠] قال الإمام الصادق: (من عرف الله خاف الله، ومن خاف الله سخت نفسه عن الدنيا) (٤)

[الحديث: ٢٩٤١] قال الإمام الصادق: (جعل الخير كلّه في بيت، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا)(٥)

[الحديث: ٢٩٤٢] قال الإمام الصادق: (حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان حتى تزهد في الدنيا)(٦)

[الحديث: ٢٩٤٣] قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى موسى عليه السّلام: إن

(١) كتاب عاصم بن حميد/٣٨. (٥) أصول الكافي ٢/ ١٢٨.

(٢) من لا يحضره الفقيه ٣/ ٣٣٣. (٤) أصول الكافي ٢/ ٦٨. (٦) أصول الكافي ٢/ ١٦٨.

عبادي لم يتقربوا إلى بشيء أحبّ إلى من ثلاث خصال: الزهد في الدنيا، والورع عن المعاصي، والبكاء من خشيتي، فقال موسى: يا ربّ فها لمن صنع ذلك؟ قال الله تعالى: أما الزاهدون في الدنيا فأحكمهم في الجنّة، وأما المتورعون عن المعاصي فها أحاسبهم، وأما الباكون من خشيتي ففي الرفيق الأعلى)(١)

[الحديث: ٢٩٤٤] قال الإمام الصادق: (إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا وفقّهه في الدين وبصّره عيوبها، ومن أوتيهن فقد اوتي خير الدنيا والآخرة)(٢)

[الحديث: ٢٩٤٥] قال الإمام الصادق: (لم يطلب أحد الحقّ بباب أفضل من الزهد في الدنيا، وهو ضدّ لما طلب أعداء الحقّ)(٣)

[الحديث: ٢٩٤٦] قال الإمام الصادق: (ألا من صبّار كريم؛ فإنّا هي أيّام قلائل؛ ألا إنّه حرام عليكم أن تجدوا طعم الإيمان حتّى تزهّدوا في الدنيا)(٤)

[الحديث: ٢٩٤٧] قال الإمام الصادق: (إذا تخلّى المؤمن من الدنيا سها، ووجد حلاوة حبّ الله عند أهل الدنيا كأنّه قد خولط، وإنّما خالط القوم حلاوة حبّ الله فلم يشتغلوا بغيره)(٥)

[الحديث: ٢٩٤٨] قال الإمام الصادق: (إنّ القلب إذا صفا ضاقت به الأرض حتّى يسمو)(٦)

[الحديث: ٢٩٤٩] قال الإمام الصادق: (من اجتهد لدنياه أضرّ بآخرته، ومن آثر آخرته آثاه الله رزقه وسعد بلقاء ربّه)(٧)

(١) كتاب الزهد/ ٧٧. (٤) أصول الكافي ٢/ ١٣٠. (٧) مشكاة الأنوار/ ١١٤.

(٢) أصول الكافي ٢/ ١٣٠. (٥) أصول الكافي ٢/ ١٣٠.

(٣) أصول الكافي ٢/ ١٣٠.

[الحديث: ٢٩٥٠] قال الإمام الصادق: (لم يطلب أحد الحقّ بباب أفضل من الزهد في الدنيا، وهو ضدّ لما طلب أعداء الحقّ) قيل: جعلت فداك ممّا ذا؟ قال: (من الرغبة فيها)(١)

[الحديث: ٢٩٥١] قال الإمام الصادق: (الزهد مفتاح باب الآخرة والبراءة من النار)(٢)

[الحديث: ٢٩٥٢] قال الإمام الصادق يوصي بعض أصحابه: (ثمّ إنّي أوصيك بتقوى الله، وإيثار طاعته والاعتصام بحبله، فإنّه من اعتصم بحبل الله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فاتّق الله ولا تؤثر أحدا على رضاه وهواه، فإنّه وصيّة الله عزّ وجلّ إلى خلقه لا يقبل منهم غيرها، ولا يعظم سواها. واعلم أنّ الخلائق لم يوكّلوا بشيء أعظم من التقوى فإنّه وصيّتنا أهل البيت، فإن استطعت أن لا تنال من الدنيا شيئا تسأل عنه غدا فافعل)(٣)

[الحديث: ٢٩٥٣] سئل الإمام الصادق عن الزهد في الدنيا، فقال: (قد حدّ الله عزّ وجلّ ذلك في كتابه فقال: {لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ } [الحديد: (٢٣])(٤)

[الحديث: ٢٩٥٤] قال الإمام الصادق: (الزهد مفتاح باب الآخرة، والبراءة من النار، وهو تركك كلّ شيء يشغلك عن الله، من غير تأسّف على فوتها، ولا إعجاب في تركها، ولا انتظار فرج منها، ولا طلب محمدة عليها، ولا عوض منها، بل ترى فوتها راحة، وكونها آفة، وتكون أبدا هاربا من الآفة، معتصها بالراحة، والزاهد الّذي يختار الآخرة على

<sup>(</sup>١) تنيه الخواطر ٢/ ١٩٢. (٣) رسالة الغيبة للشهيد الثاني/ ٩٥.

<sup>(</sup>٢) مصباح الشريعة/ ٢٢. (٤) أمالي الصدوق/ ٦١٦.

الدنيا، والذلّ على العزّ، والجهد على الراحة، والجوع على الشبع، وعاقبة الأجل على محبّة العاجل، والذكر على الغفلة، ويكون نفسه في الدنيا وقلبه في الآخرة)(١)

[الحديث: ٢٩٥٥] سئل الإمام الصادق عن الزاهد في الدنيا، قال: (الّذي يترك حلالها مخافة حسابه، ويترك حرامها مخافة عقابه)(٢)

[الحديث: ٢٩٥٦] سئل الإمام الصادق عن الزهد في الدنيا، فقال: (و يحك حرامها فتنكّمه)(٣)

[الحديث: ٢٩٥٧] قال الإمام الصادق: (ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال، ولا تحريم الحلال بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بها في يدك أوثق منك بها عند الله عزّ وجلّ)(٤) [الحديث: ٢٩٥٨] قال الإمام الصادق: (كلّ قلب فيه شكّ أو شرك فهو ساقط، وإنّها أرادوا بالزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة)(٥)

[الحديث: ٢٩٥٩] قال الإمام الصادق: (قال عيسى بن مريم عليه السّلام في خطبة قام بها في بني إسرائيل: أصبحت فيكم وإدامي الجوع، وطعامي ما تنبت الأرض للوحوش والأنعام، وسراجي القمر، وفراشي التراب، ووسادتي الحجر، ليس لي بيت يخرب ولا مال يتلف ولا ولد يموت ولا امرأة تحزن، أصبحت وليس لي شيء، وأمسيت وليس لي شيء، وأنا أغنى ولد آدم)(٢)

[الحديث: ۲۹۲۰] قال الإمام الصادق: (كان سليان عليه السّلام يطعم أضيافه اللحم بالحوّاريّ، وعياله الخشكار، ويأكل هو الشعير غير منخول)(٧)

<sup>(</sup>۱) مصباح الشريعة / ۲۳. (۲) الكافي ٥/ ٧٠. (٧) دعوات الراوندي كها في البحار ٧٧ / ٥٥.

<sup>(</sup>٢) معاني الأخبار/٢٨٧. (٥) أصول الكافي ٢/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٥/ ٧٠.

[الحديث: ٢٩٦١] عن الإمام الصادق قال: (إنّ الإمام عليّا كان عندكم فأتى بني ديوان واشترى ثلاثة أثواب بدينار.. القميص إلى فوق الكعب والإزار إلى نصف الساق والرداء من بين يديه إلى ثدييه ومن خلفه، ثمّ رفع يده إلى السهاء فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتّى دخل منزله، ثمّ قال: هذا اللّباس الّذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه)، قال الإمام الصادق: (ولكن لا يقدورن أن يلبسوا هذا اليوم ولو فعلناه لقالوا: مجنون، ولقالوا: مرائيّ والله تعالى يقول: {وَثِيَابَكَ فَطَهّرُ } [المدثر: ٤] قال: وثيابك ارفعها ولا تجرّها، وإذا قام قائمنا كان هذا اللباس)(١)

[الحديث: ٢٩٦٢] قال الإمام الصادق: (يا حفص، والله ما أنزلت الدنيا من نفسي إلّا منزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منها)(٢)

[الحديث: ٢٩٦٣] قال الإمام الصادق: (افترق الناس فينا على ثلاث فرق: فرقة أحبّونا انتظار قائمنا ليصيبوا من دنيانا، فقالوا وحفظوا كلامنا وقصّروا عن فعلنا، فسيحشرهم الله إلى النار، وفرقة أحبّونا وسمعوا كلامنا ولم يقصّروا عن فعلنا؛ ليستأكلوا الناس بنا، فيملأ الله بطونهم نارا، يسلّط عليهم الجوع والعطش.. وفرقة أحبّونا وحفظوا قولنا وأطاعوا أمرنا، ولم يخالفوا فعلنا، فأولئك منّا ونحن منهم)(٣)

[الحديث: ٢٩٦٤] قال الإمام الصادق: (الشيعة ثلاثة: محبّ واد فهو منّا، ومتزيّن بنا ونحن زين لمن تزيّن بنا، ومستأكل بنا الناس ومن استأكل بنا افتقر)(٤)

#### ٥ ـ ما روى عن سائر الأئمة:

<sup>(</sup>۱) الكافي ٦/ ٥٥٥. (٢) تفسير القتى ٢/ ١٤٦. (٤) مشكاة الأنوار/ ٧٨.

[الحديث: ٢٩٦٥] عن جنادة بن أبي أميد قال: دخلت على الإمام الحسن في مرضه الَّذي توفِّي فيه وبين يديه طشت يقذف فيه الدم من السم الَّذي سقاه معاوية؛ فقلت: يا مو لاى مالك لا تعالج نفسك؟ فقال: (يا عبد الله بهاذا أعالج الموت؟) قلت: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.. ثمّ التفت إلى وقال: (والله إنّه لعهد عهده إلينا رسول الله ﷺ، أنّ هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماما من ولد على وفاطمة، ما منّا إلّا مسموم أو مقتول)، ثمّ رفعت الطشت واتَّكأت، فقلت: عظني يا ابن رسول الله، قال: (نعم، استعد لسفرك، وحصّل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنَّك تطلب الدنيا والموت يطلبك، ولا كمل يومك الَّذي له باب على يومك الَّذي أنت فيه.. واعلم انَّك لا تكسب من المال شيئا فوق قوتك الَّا كنت فيه خازنا لغيرك، واعلم أنّ في حلالها حسابا، وحرامها عقابا، وفي الشبهات عتاب، فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك، فإن كان ذلك حلالا كنت قد زهدت فيها، وإن كان حراما لم تكن قد أخذت من الميتة، وإن كان العتاب فإنَّ العقاب يسير، وإعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وإعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، وإذا أردت عزًّا بلا عشرة، وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذلَّ معصية الله إلى عزَّ طاعة الله عزَّ وجلَّ، وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته زانك، وإذا خدمته صانك، وإذا أردت منه معونة فاتك، وإن قلت صدّق قولك، وإن صلت شدّ صولك، وإن مددت يدك بفضل جدّها، وإن بدت منك ثلمة سدّها، وإن رأى منك حسنة عدّها، وإن سألته أعطاك، وإن سكت عنه التداك، وإن نزلت بك أحد الملات اسالك، من لا يأتيك منه البوائق، ولا يختلف عليك منه الطوالق، ولا يخذلك عند الحقائق وإن تنازعتها منفسا آثرك)(١)

(١) كفاية الأثر/ ٢٢٧.

[الحديث: ٢٩٦٦] قال الإمام الكاظم: (إنّ العقلاء زهدوا في الدنيا ورغّبوا في الآخرة لأنّهم علموا أنّ الدنيا طالبة ومطلوبة والآخرة طالبة فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه، ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دينه وآخرته)(۱)

[الحديث: ٢٩٦٧] سئل الإمام الرضاعن صفة الزاهد، فقال: (متبلّغ بدون قوته، مستعدّ ليوم موته، متبرّم بحياته)(٢)

(۱) عَف العقول/ ۳۸۷.

# الحبّ والمودة

وهي من أشرف المنازل، وأعلاها، وهي أم لكل المكارم، ولهذا وصف الله تعالى بها المؤمنين الصادقين، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي الله بِقَوْمٍ المؤمنين الصادقين، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوِلُ الله وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا يُعِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَة عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا يُعْمِمُ فَلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٤٥]، فالله تعالى بدأ الآية الكويمة بالمحبة، ثم عقبها بكل تلك الصفات الطيبة، ليدل على أنها البذرة الطيبة التي أثمرت كل تلك الخلال الزكية.

وهكذا أخبر القرآن الكريم عن شدة حب المؤمنين لله، وهو وصف لم يصفهم به إلا في هذا الموضع، للدلالة على أن شرف المحبة بقدر شدتها، قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ الله أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمُ مُ كَحُبِّ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا للهً ) (البقرة: ١٦٥)

بل إن الله تعالى أخبر أن الإيهان الحقيقي لا يتحقق إلا للمحبين، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإَبْنَاؤُكُمْ وَإَنْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَأَموال اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي اللهِ بِأَمْرِهِ وَالله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٢٤]

ولهذا شرط الله تعالى على المدعين لمحبة الله اتباع رسول الله هَا، ذلك أنه يستحيل على من يدعي محبة أحد ألا يحب رسوله، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ الله ﴾ [آل عمران: ٣١]

ومن تلك الثمار التي تدل على المحبة، والتي تُمتحن بها النفس لتثبت صدق دعواها، [حب لقاء الله]، كما قال تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ الله فَإِنَّ أَجَلَ الله لآتٍ ﴾ [العنكبوت: ٥]

ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى مخاطبا اليهود: ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخرة عِنْدَ الله خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُهُ اللَّوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٩٤) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِهَا عَنْدَ الله خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُهُ اللَّوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٩٤) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِهَا عَلْمَ اللَّالِينَ ﴾ [البقرة: ٩٤، ٩٥]

ثم بين علة ذلك، فقال: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَالله بَصِيرٌ بِهَا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٩٦]

وهي تدل على أن كراهتهم للموت ناشئة من حرصهم الشديد على الحياة، وليس طلبا للاستزادة من أعمال الخير؛ ذلك أنها لا تدل على كراهية لقاء الله.

بناء على هذا سنذكر هنا ما ورد من أحاديث في فضل محبة الله تعالى وما ارتبط بها من محبة رسوله وأوليائه ودينه.. ذلك أنها جميعا مترابطة؛ فحب الله هو البذرة الطيبة التي تنبت كل أنواع الحب الصادق المقدس.

## أولا ـ ما ورد في الأحاديث النبوية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

## ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:

[الحديث: ٢٩٦٨] عن أنس قال: أتى النّبيّ على رجل، فقال: إنّي أحبّك. فقال:

(استعدّ للفاقة)(١)

[الحديث: ٢٩٦٩] عن عمرو بن الحمق الخزاعيّ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا أحبّ الله عبدا عسله)، فقيل: وما عسله؟. قال: (يوفّق له عملا صالحا بين يدي أجله، حتّى يرضى عنه جيرانه) أو قال: (من حوله)(٢)

[الحديث: ۲۹۷٠] قال رسول الله ﷺ: (من أشد أمتي لي حبّا، ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني، بأهله وماله)(٣)

[الحديث: ٢٩٧١] قال رسول الله ﷺ: (إن رجلا زار أخاله في قرية أخرى، فأرصد الله له، على مدرجته ملكا. فلمّا أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخالي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربّها؟ قال: لا. غير أنّي أحببته في الله ـ عزّ وجلّ ـ قال: فإنّي رسول الله إليك، بأنّ الله قد أحبّك كما أحببته فيه)(٤)

[الحديث: ۲۹۷۲] عن أنس بن مالك أنّ رجلا سأل النّبيّ ﷺ: متى السّاعة يا رسول الله؟ قال: (ما أعددت لها؟). قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكنّى أحبّ الله ورسوله. قال: (أنت مع من أحببت)(٥)

[الحديث: ٢٩٧٣] عن أنس بن مالك أنّ رجلا كان عند النّبيّ على، فمرّ به رجل، فقال: يا رسول الله، إنّي لأحبّ هذا، فقال له النّبيّ على: (أعلمه). فقال: إنّي أحبّك في الله. قال: (أحبّك الله الّذي أحببتني له)(٢)

[الحديث: ٢٩٧٤] عن أبي ذرّ أنه قال لرسول الله ﷺ: بأبي أنت يا رسول الله، أيّ

(۱) البزار، المجمع (۱/ ۲۷۶) (۳) مسلم (۲۸۳۲) (۵) البخاري (۱۷۱۱) ومسلم (۲۳۳۹) (۲) البزار، المجمع (۱/ ۲۸۷۱) (۲) أحد (۱/ ۲۸۳۶) (۶) أحد (۱/ ۲۸۳۶) (۶) مسلم (۲۰۳۷) (۲) مسلم (۲۰۳۷)

الكلام أحبّ إلى الله؟ فقال: (ما اصطفاه الله لملائكته، سبحان ربّي وبحمده، سبحان ربّي وبحمده)(١)

[الحديث: ٢٩٧٥] عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ﷺ لأشبّ عبد القيس: (إنّ فيك لخصلتين يحبّها الله: الحلم والأناة)(٢)

[الحديث: ٢٩٧٦] عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النّبيّ على، قال: (إنّ الله ـ تعالى ـ ليحمي عبده المؤمن من الدّنيا وهو يحبّه، كما تحمون مريضكم الطّعام والشّراب تخافون عليه) (٣)

[الحديث: ٢٩٧٧] قال رسول الله على: (إنّ الله إذا أحبّ عبدا دعا جبريل فقال: إنّ الله إحبّ فلانا فأحبّوه. أحبّ فلانا فأحبّه. قال: فيحبّه جبريل. ثمّ ينادي في السّماء فيقول: إنّ الله يحبّ فلانا فأحبّوه. فيحبّه أهل السّماء. قال: ثمّ يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إنّي أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل. ثمّ ينادي في أهل السّماء: إنّ الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه. ثمّ توضع له البغضاء في الأرض)(٤)

[الحديث: ۲۹۷۸] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله يحبّ أن يرى أثر نعمته على عبده)(٥) [الحديث: ۲۹۷۸] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله يقول يوم القيامة: أين المتحابّون بجلالى اليوم أظلّهم في ظلّى. يوم لا ظلّ إلّا ظلّى)(٦)

[الحديث: ۲۹۸۰] قال رسول الله ﷺ: (إنّ من الإيمان أن يحبّ الرّجل رجلا لا يحبّه إلّا لله من غير مال أعطاه، فذلك الإيمان)(٧)

[الحديث: ٢٩٨١] عن عائشة أنَّ النَّبِيِّ ﷺ بعث رجلا على سريّة، وكان يقرأ

(۱) الترمذي(٣٥٩) (١) البخاري (٧٤٨٠) (١) الطبراني في الأوسط، الهيثمي (١٠/ ٢٧٤) (٧) الطبراني في الأوسط، الهيثمي (١٠/ ٢٧٤) (١) مسلم (١٧)

(۳) الحاكم (۶/ ۲۰۸) (۲) مسلم (۲،۲۰۲)

لأصحابه في صلاته فيختم ب (قل هو الله أحد) فلمّا رجعوا ذكروا ذلك للنّبيّ عَلَى، فقال: (سلوه لأيّ شيء يصنع ذلك؟). فسألوه، فقال: لأنّم صفة الرّحمن، وأنا أحبّ أن أقرأ بها فقال النّبيّ على: (أخبروه أنّ الله يحبّه)(١)

[الحديث: ٢٩٨٢] قال رسول الله ﷺ: (ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيهان: من كان الله ورسوله أحبّ إليه ممّا سواهما، ومن أحبّ عبدا لا يحبّه إلّا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كها يكره أن يلقى في النّار)(٢)

[الحديث: ٢٩٨٣] قال رسول الله ﷺ: (ثلاث هنّ حقّ، لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، ولا يتولّى الله عبد فيولّيه غيره. ولا يحبّ رجل قوما إلّا حشر معهم)(٣)

[الحديث: ٢٩٨٤] عن صفوان بن عسّال قال: جاء أعرابي جهوري الصّوت، قال: يا محمّد، الرّجل يحبّ القوم ولمّا يلحق بهم، فقال رسول الله على: (المرء مع من أحبّ)(٤)

[الحديث: ٢٩٨٥] عن عبد الله بن مسعود جاء رجل إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله على أحبّ قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله على: (المرء مع من أحبّ)(٥)

[الحديث: ٢٩٨٦] عن عروة بن الزّبير أنّ عائشة زوج النّبيّ ، قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله ﷺ فقالوا: السّام عليكم. قالت عائشة: فهمتها فقلت: وعليكم السّام واللّعنة. قالت: فقال رسول الله ﷺ: (مهلا يا عائشة، إنّ الله يحبّ الرّفق في الأمر

(٥) البخاري (٦١٦٩) ومسلم(٢٦٤٠)

 <sup>(</sup>۳) الطبراني في الصغير (۲/ ۱۱٤)
 (٤) الترمذي (۲۳۸۷)

كلّه)، فقلت: يا رسول الله، أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله ﷺ: (قد قلت: وعليكم)(١)

[الحديث: ٢٩٨٧] سئل النّبيّ ﷺ: أيّ الأعمال أحبّ إلى الله؟ قال: (أدومها وإن قلّ)(٢)

[الحديث: ٩٨٨] عن ابن مسعود، قال سألت النّبيّ على: أيّ العمل أحبّ إلى الله؟ قال: (الصّلاة على وقتها). قلت: ثمّ أيّ؟ قال: (الجهاد في سبيل الله)(٣)

[الحديث: ٢٩٨٩] قال رسول الله ﷺ: (سبعة يظلّهم الله تعالى في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه: إمام عدل، وشابّ نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلّق في المساجد، ورجلان تحابّا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنّي أخاف الله، ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّى لا تعلم شهاله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه)(٤).

[الحديث: ۲۹۹۰] قال رسول الله ﷺ: (السّمع والطّاعة على المرء المسلم فيما أحبّ وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)(٥)

[الحديث: ٢٩٩١] قال رسول الله ﷺ: (قال لي جبريل: إنّه قد حبّب إليك الصّلاة، فخذ منها ما شئت)(٦)

[الحديث: ٢٩٩٢] عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أيّ ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: (قولى: اللهمّ إنّك عفوّ كريم تحبّ العفو فاعف عنّى)(٧).

(٣) البخاري (٥٢٧) ومسلم (٨٥)

٥٣٨

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۲۶) ومسلم (۲۱۳) (٤) البخاري (۱۶۲۳) ومسلم (۱۰۳۱) (۷) أحمد (۲/ ۱۷۱) والترمذي (۳۵۱۳) (۲) البخاري (۲۶ البخاري (۲۶۴۷) ومسلم (۱۸۳۹)

[الحديث: ٣٩٩٣] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله يحبّ العبد التّقيّ، الغنيّ، الخفيّ)(١) [الحديث: ٣٩٩٤] عن أسامة بن شريك قال: كنّا جلوسا عند النّبيّ ﷺ كأنّما على رءوسنا الطّير ما يتكلّم منّا متكلّم، إذ جاءه أناس فقالوا: من أحبّ عباد الله إلى الله؟ قال: (أحسنهم خلقا)(٢)

[الحديث: ٢٩٩٥] قال رسول الله ﷺ: (كلمتان خفيفتان على اللّسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرّحن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم)(٣)

[الحديث: ٢٩٩٦] قال رسول الله ﷺ: (لا تدخلون الجنّة حتّى تؤمنوا. ولا تؤمنوا حتّى تحابّوا. أولا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السّلام بينكم)(٤)

[الحديث: ٢٩٩٧] قال رسول الله ﷺ: (لا يجد أحد حلاوة الإيهان حتّى يحبّ المرء لا يحبّه إلّا لله، وحتّى أن يقذف في النّار أحبّ إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتّى يكون الله ورسوله أحبّ إليه ممّا سواهما)(٥)

[الحديث: ٢٩٩٨] قال رسول الله ﷺ: (لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر). قال رجل: إنّ الرّجل يحبّ أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: (إنّ الله جميل يحبّ الجمال. الكبر بطر الحقّ وغمط النّاس)(١)

[الحديث: ٢٩٩٩] قال رسول الله ﷺ: (لا يؤمن أحدكم حتّى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه)(٧)

[الحديث: • • • ٣] قال رسول الله على: (من أحبّ لقاء الله، أحبّ الله لقاءه. ومن

(۱) مسلم (۲۹۲۰) (ع.) مسلم (۱۰) مسلم (۱۰) (۱۰) مسلم (۱۰) (۱۰) البخاري الفتح (۱۳) ومسلم (۱۰) (۲۰) الطبراني في الكبير، المجمع (۸/ ۲۶) (۱۰) البخاري (۲۰۶۱) ومسلم (۲۰۶۱) (۲) البخاري (۲۰۶۱) ومسلم (۲۰۱۱) (۲) مسلم (۱۹)

049

كره لقاء الله، كره الله لقاءه). فقلت: يا نبيّ الله! أكراهية الموت؟ فكلّنا نكره الموت. فقال: (ليس كذلك. ولكنّ المؤمن إذا بشّر برحمة الله ورضوانه وجنّته، أحبّ لقاء الله، فأحبّ الله لقاءه. وإنّ الكافر إذا بشّر بعذاب الله وسخطه، كره لقاء الله، وكره الله لقاءه)(١)

[الحديث: ٢٠٠١] قال رسول الله ﷺ: (ما من أيّام العمل الصّالح فيها أحبّ إلى الله من هذه الأيّام العشر). فقالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله ﷺ: (ولا الجهاد في سبيل الله، إلّا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء)(٢)

[الحديث: ٢٠٠٢] قال رسول الله ﷺ: (من أحبّ لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان)(٣)

[الحديث: ٣٠٠٣] قال رسول الله على: (من الغيرة ما يحبّ الله، و منها ما يبغض الله؛ فأمّا الّتي يجبّها الله فالغيرة في الرّيبة، وأمّا الغيرة الّتي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. وإنّ من الخيلاء ما يبغض الله، ومنها ما يحبّ الله؛ فأمّا الخيلاء الّتي يحبّ الله فاختيال الرّجل بنفسه عند القتال، واختياله عند الصّدقة، وأمّا الّتي يبغض الله فاختياله في البغي والفخر)(٤)

[الحديث: ٤ • • ٣] قال رسول الله ﷺ: (المؤمن القويّ خير وأحبّ إلى الله من المؤمن الضّعيف، وفي كلّ خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنّي فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإنّ لو تفتح عمل الشّيطان)(٥)

(۱) البخاري (۲۵۰۷) ومسلم (۲۸۲۶) (۳) أبو داود (۲۸۱۱) (۵) مسلم (۲۲۲۶) (۲۰ (۲۲۲۶) (۲۲۲۶) (۲۲۲۶) (۲۲۳۶) (۲۲۳۶) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۳۸) (۲۳ (۲۳۸) (۲۳ (۲۳۸) (۲۳ (۲۳۰۸) (۲۳ (۲۳۸) (۲۳ (۲۳)) (۲۳ (۲۳ (۲۳۸)) (۲۳ (۲۳ (۲۳۸)) (۲۳ (۲۳ (۲۳۸)) (۲۳ (۲۳ (۲۳۸)) (۲۳ (۲۳ (۲۳۸)) (۲۳ (۲۳ (۲۳۸)) (۲۳ (۲۳ (۲۳۸)) (۲۳ (۲۳ (۲۳۸)) (۲۳ (۲۳ (۲۳۸)) (۲۳ (۲۳ (۲۳۸)) (۲۳ (۲۳ (۲۳۸)) (۲۳ (۲۳ (۲۳۸)) (۲۳ (۲۳ (۲۳۸)) (۲۳ (۲۳ (۲۳۸)) (۲۳ (۲۳ (۲۳۸)) (۲۳ (۲۳ (۲۳۸)) (۲۳ (۲۳ (۲۳)) (۲۳ (۲۳ (۲۳۸)) (۲۳ (۲۳ (۲۳)) (۲۳ (۲۳)) (۲

[الحديث: ٢٠٠٥] قال رسول الله ﷺ: (قال الله عزّ وجلّ ـ قد حقّت محبّتي للّذين يتحابّون من أجلي، وقد حقّت محبّتي للّذين يتزاورون من أجلي، وقد حقّت محبّتي للّذين يتصادقون من أجلي. ما من مؤمن ولا مؤمنة يتباذلون من أجلي، وقد حقّت محبّتي للّذين يتصادقون من أجلي. ما من مؤمن ولا مؤمنة يقدّم الله له ثلاثة أو لاد من صلبه، لم يبلغوا الحنث إلّا أدخله الله الجنّة بفضل رحمته إيّاهم)(١)

[الحديث: ٢٠٠٣] قال رسول الله على: (يا أيّها النّاس، اسمعوا واعقلوا، واعلموا أنّ لله عزّ وجلّ عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشّهداء على مجالسهم وقربهم من الله) فجاء رجل من الأعراب من قاصية النّاس وألوى بيده إلى نبىّ الله على فقال: يا نبيّ الله! ناس من النّاس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشّهداء على مجالسهم وقربهم من الله؟! انعتهم لنا ـ يعنى: صفهم لنا ـ فسرّ وجه رسول الله على لسؤال الأعرابي، فقال رسول الله على: (هم ناس من أفناء النّاس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابّوا في الله، وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور، ويجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا. يفزع النّاس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يجزنون)(٢)

[الحديث: ٧٠٠٧] قال رسول الله ﷺ: (لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحبّ إليه من ماله وولده والنّاس أجمعين)(٣)

[الحديث: ٢٠٠٨] قال رسول الله ﷺ: (يقول الله عزّ وجلّ ـ: أنا عند ظنّ عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني: إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرّب منى شبرا، تقرّبت إليه ذراعا. وإذا تقرّب إليّ ذراعا، تقرّبت

(۱) الهيشمي (۱۰/ ۲۷۹) (۲) أحمد (٥/ ٣٤٣) (۳) البخاري (١٥)، ومسلم (٤٤)

منه باعا، وإذا أتاني يمشى، أتيته هرولة)(١)

[الحديث: ٣٠٠٩] قال رسول الله ﷺ: (لولا أن أشقّ على أمتي ما تخلّفت عن سريّة، ولكن لا أجد حمولة، ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشقّ عليّ أن يتخلّفوا عنّي، ولوددت أنّي قاتلت في سبيل الله فقتلت ثمّ أحييت، ثمّ قتلت، ثمّ أحييت)(٢)

[الحديث: ٢٠١٠] عن معاذ بن جبل أنّ رسول الله ﷺ أخذ بيده وقال: (يا معاذ، والله إنّي لأحبّك)، فقال: (أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كلّ صلاة تقول: اللهمّ أعنّى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)(٣)

### ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر الشيعية:

[الحديث: ٢٠١١] قال رسول الله ﷺ: (ثلاث من كنّ فيه وجد طعم الإيهان، من كان الله ورسوله أحبّ إليه ممّا سواهما، ومن كان يحبّ المرء لا يحبّه إلّا لله ومن كان يلقى في النار أحبّ إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه)(٤)

[الحديث: ٢٠ • ٣] قال رسول الله ﷺ: (إذا أحبّ الله عبدا من أمتي قذف في قلوب أصفيائه وأرواح ملائكته وسكّان عرشه محبّته ليحبّوه فذلك المحبّ حقّا، طوبى له ثمّ طوبى له، وله عند الله شفاعة يوم القيامة)(٥)

[الحديث: ٣٠١٣] عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: (بكى شعيب عليه السّلام من حبّ الله عزّ وجلّ حتى عمى، فردّ الله عزّ وجلّ عليه بصره، ثمّ بكى حتّى عمى فردّ الله

(۱) مسلم (۲۲۷۰) (۳) أبو داود (۲۲۷۰) (۵) مصباح الشريعة/ ۱۹۲ . (۲) البخاري (۲۷۷۲) (٤) مشكاة الأنوار (۲۲۳ . عليه بصره، ثمّ بكى حتّى عمى فردّ الله عليه بصره، فلمّ كانت الرابعة أوحى الله إليه: يا شعيب، إلى متى يكون هذا أبدا منك، إن يكن هذا خوفا من النار فقد أجرتك، وإن يكن شوقا إلى الجنّة فقد أبحتك، قال: إلهي وسيّدي أنت تعلم أنّي ما بكيت خوفا من نارك ولا شوقا إلى جنّتك، ولكن عقد حبّك على قلبي فلست أصبر أو أراك(١)، فأوحى الله جلّ جلاله إليه: أمّا إذا كان هكذا فمن أجل هذا سأخدمك كليمي موسى بن عمران)(٢)

[الحديث: ٢٠١٤] قال رسول الله في في وصيّته لأبي ذرّ: (يا أبا ذرّ جعل الله جلّ ثناؤه قرّة عيني في الصلاة وحبّب إليّ الصلاة كم حبّب إلى الجائع الطعام وإلى الظمآن الماء وإنّ الجائع إذا أكل شبع، وإنّ الظمآن إذا شرب روى وأنا لا أشبع من الصلاة)(٣)

[الحديث: ٣٠١٥] قال رسول الله ﷺ: (قال عيسى بن مريم للحواريّين: تحبّبوا إلى الله وتقرّب؟ قال: ببغض أهل المعاصي والتمسوا رضى الله بسخطهم. قالوا: يا روح الله فمن نجالس إذا؟ قال: من يذكّركم الله رؤيته، ويزيد في علمكم منطقه ويرغّبكم في الآخرة عمله)(٤)

[الحديث: ٢٠١٦] قال رسول الله ﷺ: (أحبّوا الله لما يغدوكم به من نعمه وأحبّوني لحبّ الله وأحبّوا أهل بيتي لحبّى)(٥)

[الحديث: ١٧ • ٣] قال رسول الله ﷺ: (أحبّوا الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبّوني لله تعالى وأحبّوا قرابتي لي)(١)

[الحديث: ١٨ • ٣] قال رسول الله ؟ (لا يؤمن عبد حتّى أكون أحبّ إليه من نفسه

(١) المراد بالرؤية القلبية.
 (٣) مكارم الأخلاق/ ٢٦٤.
 (٥) علل الشرائع/ ١٣٩.
 (٤) غف العقول/ ٤٤.
 (٢) علل الشرائع/ ٩٥٥.

054

وتكون عترتي إليه أعز من عترته ويكون أهلي أحبّ إليه من أهله وتكون ذاتي أحبّ إليه من ذاته)(١)

[الحديث: ١٩ • ٣] سئل رسول الله ﷺ عن الإيمان فقال: (أن يكون الله ورسوله أحتّ إليك ممّا سواهما)(٢)

[الحديث: ٣٠٢٠] قال رسول الله ﷺ: (لا يؤمن العبد حتّى أكون أحبّ إليه من أهله وماله والناس أجمعين)(٣)

[الحديث: ٢٠٢١] روي أنّ غلاما دون البلوغ سلم على رسول الله وبشّ له وبشّ له وتبسّم فرحا برسول الله فقال له: (أتحبّني يا فتى؟) فقال: أي والله يا رسول الله، فقال له: (مثل عينيك) فقال: أكثر فقال: (مثل عينيك) فقال: أكثر فقال: (مثل أبيك) فقال: أكثر فقال: (مثل نفسك) فقال: أكثر والله يا رسول الله، فقال: (أمثل ربّك) فقال: الله الله الله يا رسول الله فيا ليس هذا لك ولا لأحد، فإنها احببتك لحبّ الله فالتفت رسول الله في إلى من كان معه وقال: (هكذا كونوا أحبّوا الله لإحسانه إليكم وإنعامه عليكم وأحبّوني لحبّ الله)(٤)

[الحديث: ٣٠٢٢] عن أنس قال: جاء رجل من أهل البادية، وكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية يسأل رسول الله على فقال يا رسول الله: متى قيام الساعة فحضرت الصلاة فليًا قضى صلاته قال: (أين السائل عن الساعة) قال: أنا يا رسول الله قال: (فها أعددت لها؟) قال: والله ما أعددت لها من كثير عمل لا صلاة ولا صوم إلّا أنّي أحبّ الله ورسوله فقال له رسول الله على: (المرء مع من أحبّ) قال أنس: فها رأيت المسلمين فرحوا

<sup>(</sup>۱) علل الشرائع/ ۱۱۰۰ (۳) تنبيه الخواطر ۲۳۳۱.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الخواطر ٢/ ٢٢٣. (٤) إرشاد القلوب/ ١٦١.

بعد الإسلام بشيء أشدّ من فرحهم بهذا(١).

[الحديث: ٣٠٢٣] عن الإمام عليّ قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي شفال: يا رسول الله ما استطيع فراقك وإنّي لأدخل منزلي فأذكرك فأترك ضيعتي وأقبل حتّى أنظر إليك حبّا لك، فذكرت إذا كان يوم القيامة وادخلت الجنّة فرفعت في أعلا عليين فكيف لي بك يا نبي الله، فنزلت { وَمَنْ يُطِعِ الله وَالرَّسُولَ فَأُولئك مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِيِّينَ وَالصَّالِينَ وَحَسُنَ أُولئك رَفِيقًا } [النساء: ٦٩] فدعا رسول الله شالرجل فقرأها عليه وبشّره بذلك)(٢)

[الحديث: ٣٠٢٤] قام ثوبان مولى رسول الله ﷺ: فقال: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله متى قيام الساعة؟ فقال رسول الله ﷺ: (ما ذا أعددت لها إذ تسأل عنها؟) فقال ثوبان: يا رسول الله ما أعددت لها كثير عمل إلّا أنّي أحبّ الله ورسوله. فقال رسول الله ﷺ: (وإلام بلغ حبّك لرسول الله؟) قال: والّذي بعثك بالحقّ نبيّا إنّ في قلبي من محبّتك ما لو قطّعت بالسيوف، ونشرت بالمناشير، وقرّضت بالمقاريض، وأحرقت بالنيران، وطحنت بأرحاء الحجارة كان أحبّ إليّ وأسهل عليّ من أن أجد لك في قلبي غشّا أو دغلا أو بغضا أو لأحد من أهل بيتك، وأحبّ الخلق إليّ بعدك أحبّهم لك، وأبغضهم إليّ من لا يحبّك ويبغضك ويبغض أحدا ميّن تحبّه، يا رسول الله هذا ما عندي من حبّك وحبّ من يحبّك، وبغض من يبغضك أو يبغض أحدا ميّن تحبّه، فإن قبل هذا مني فقد سعدت، وإن أريد منّي عمل غيره، فيا أعلم لي عملا أعتمده وأعتد به غير هذا، فقال رسول الله ﷺ: (أبشر فإنّ المرء يحشر يوم القيامة مع من أحبّ. يا ثوبان لو أنّ عليك من الذنوب ملء ما بين الثرى إلى العرش القيامة مع من أحبّ. يا ثوبان لو أنّ عليك من الذنوب ملء ما بين الثرى إلى العرش

 <sup>(</sup>۱) علل الشرائع/ ۱۳۹ .
 (۲) أمالي الطوسي ٢/ ٢٣٣ .

لانحسرت وزالت عنك بهذه الموالاة أسرع من انحدار الظلّ عن الصخرة الملساء المستوية إذا طلعت عليها الشمس ومن انحسار الشمس إذا غابت عنها الشمس)(١)

[الحديث: ٣٠٢٥] قال رسول الله ﷺ: (ثلاث من كنّ فيه وجد طعم الإيهان؛ من كان الله ورسوله أحبّ إليه ممّا سواهما ومن كان يحبّ المرء لا يحبّه إلّا لله ومن كان يلقى في النار أحبّ إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه (٢)

[الحديث: ٣٠٢٦] قال رسول الله ﷺ: (من أحبّنا كان معنا يوم القيامة، ولو أنّ رجلا أحبّ حجرا لحشره الله معه)(٣)

[الحديث: ٣٠٢٧] روى عن رسول الله في في حديث المعراج: (قال الله تعالى: يا أحمد هل تدري متى يكون العبد عابدا؟ قال: لا يا ربّ قال: اذا اجتمع فيه سبع خصال: ورع يحجزه عن المحارم، وصمت يكفّه عمّا لا يعنيه، وخوف يزداد كلّ يوم بكاؤه، وحياء يستحيي منّي في الخلاء، وأكل ما لا بدّ منه، ويبغض الدنيا لبغضي لها، ويحبّ الأخيار لحبّي إيّاهم)(٤)

[الحديث: ٢٠٢٨] قال رسول الله ﷺ: (أحب الصالحين فإنّ المرء مع من أحبّ)(٥)
[الحديث: ٣٠٢٩] أتى رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله رجل يحبّ من يصلّي ولا يصلّي إلّا الفريضة، ويحبّ من يتصدّق ولا يتصدق إلّا بالواجب، ويحبّ من يصوم ولا يصوم إلّا شهر رمضان، فقال رسول الله ﷺ: (المرء مع من أحبّ)(٢)

[الحديث: ٣٠٣٠] قال رسول الله ﷺ: (يا ربّ أيّ عبادي أحبّ إليك؟ قال: الّذي

0 27

<sup>(</sup>۱) تفسير العسكري [منسوب] ۲۷۰. (۳) مشكاة الأنوار/ ۸۴. (۵) مكارم الأخلاق/ ۶۵۲. (۵) مكارم الأخلاق/ ۶۵۹. (۲) مشكاة الأنوار/ ۱۲۳. (۲) أمالي الطوسي ۲۴۶. (۲) أرشاد القلوب/ ۶۹۹.

يبكي لفقد الصالحين، كما يبكي الصبيّ على فقد أبويه)(١)

[الحديث: ٣٠٣١] قال رسول الله ﷺ: (من أنظر معسرا كان له على الله في كلّ يوم صدقة بمثل ماله عليه حتّى يستو في حقّه)(٢)

## ثانيا ـ ما وردعن أئمة الهدى:

وهي أحاديث كثيرة، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى ما يلي:

## ١ ـ ما روي عن الإمام على:

[الحديث: ٣٠٣٢] قال الإمام على: (إذا أكرم الله عبدا شغله بمحبّته)(٣)

[الحديث: ٣٠٣٣] قال الإمام علي: (حبّ الله نار لا يمرّ على شيء إلّا أحرقه ونور الله لا يطّلع على شيء إلّا أضاء، وسهاء الله ما ظهر من سحاب تحته من شيء إلّا غطّاه وريح الله ما تهبّ في شيء إلّا حرّكته، وماء الله يحيى به كلّ شيء، وأرض الله ينبت منها كلّ شيء، فمن أحبّ الله أعطاه كلّ شيء من الملك والملكوت)(٤)

[الحديث: ٣٠٣٤] عن الإمام علي في دعاء كميل: (هبني صبرت على حرّ نارك فكيف أصبر على فراقك.. ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا وليّ المؤمنين)(٥)

[الحديث: ٣٠٣٥] قال الإمام علي: (ما ضرّك إن أحببت الله ورسوله وأحبّك الله ورسوله، من أبغضك فإنّه ليس أحد من أولياء الله يبغض أحباء الله ولا أحد من غيره يحبّك فينفعك حبّه)(٦)

(١) بحار الأنوار ٧٩/ ١٧٢. (٣) غرر الحكم، ١٩٩. (٥) مكارم الأخلاق/ ٤٦١ .

(۲) نفسير العياشي ١/ ١٥٤. (٤) مشكاة الأنوار/ ١٢٥.

[الحديث: ٣٠٣٦] قال الإمام علي: (لو أنّ رجلا قام الليل وصام النهار وذبح بين الركن والمقام لم يبعثه الله يوم القيامة إلّا مع من أحبّ بالغا ما بلغ إن جنّة فجنّة وإن نارا فنارا)(١)

[الحديث: ٣٠٣٧] عن الإمام الحسن أنّ الإمام علي قال له عند وفاته: (وواخ الإخوان في الله وأحبّ الصالح لصلاحه ودار الفاسق عن دينك وأبغضه بقلبك وزائله بأعمالك لئلّا تكون مثله)(٢)

[الحديث: ٣٠٣٨] قال الإمام علي لمّا أظفره الله تعالى بأصحاب الجمل وقد قال له بعض أصحابه: وددت أنّ أخي فلانا كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك، فقال الإمام علي: (أهوى أخيك معنا؟) قال: نعم، قال: (فقد شهدنا في عسكرنا هذا قوم في أصلاب الرجال وأرحام النساء، سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان)(٣)

[الحديث: ٣٠٣٩] قال الإمام عليّ: (أفضل الناس من عشق العبادة وعانقها وأحبّها بقلبه وباشرها بجسده وتفرّغ لها فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على يسر أم على عسر)(٤)

[الحديث: • ٤ • ٣] قال الإمام علي: (من أعطى في الله سبحانه، ومنع في الله، وأحبّ في الله، فقد استكمل الإيمان)(٥)

### ٣ ـ ما روى عن الإمام السجاد:

[الحديث: ٢١٤ ٣٠٠] قال الإمام السجّاد في بعض أدعيته: (إلهي من الّذي ذاق حلاوة

(۱) مشكاة الأنوار/ ۱۸۸. (۳) غيج البلاغة / ٦٣. (٥) غور الحكم، ٧٠٦. (٢) أمالي المفيد/ ٢٧٢. (٤) الأشعثيّات/ ٢٣٢. محبّتك فرام منك بدلا، ومن الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا)، وفيه: (يا منى قلوب المشتاقين ويا غاية آمال المحبّين أسألك حبّك وحبّ من يحبّك)، وفيه: (اللهمّ إنّي أسألك أن تملأ قلبي حبّا لك وخشية منك، حبّب إليّ لقائك واحبب لقائي)، وفيه: (لا تحرقني بالنار فأنت موضع أملى ولا تسكنّى الهاوية فإنّك قرّة عينى)(١)

[الحديث: ٢٠٤٢] قال الإمام السجّاد في مناجاة المحبين: (يامن أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة، وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة، يا منى قلوب المشتاقين، ويا غاية آمال المحبين أسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلى مما سواك وأن تجعل حبي إيّاك قائدا إلى رضوانك، وشوقي إليك ذائدا عن عصيانك، وامنن بالنظر إليك علي، وانظر بعين الود والعطف إلى، ولا تصرف عني وجهك، واجعلنى من أهل الاسعاد والحظوة عندك، يا مجيب، يا أرحم الراحمين)(٢)

[الحديث: ٣٠٤٣] قال الإمام السجّاد في مناجاة المحبين: (إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك، وأخلصته لودك ومحبتك، وشوقته إلى لقائك، ورضيته بقضائك، ومنحته بالنظر إلى وجهك، وحبوته برضاك، وأعدته من هجرك وقلاك، وبوأته مقعد الصدق في جوارك، وخصصته بمعرفتك، وأهلته لعبادتك، وهيمت قلبه لارادتك، واجتبيته لمشاهدتك، وأخليت وجهه لك، وفرغت فؤاده لحبك، ورغبته فيها عندك، وألهمته ذكرك، وأوزعته شكرك، وشغلته بطاعتك، وصيرته من صالحي بريتك، واخترته لمناجاتك، وقطعت عنه كل شيء يقطعه عنك)(٣)

[الحديث: ٤٤ • ٣] قال الإمام السجّاد في مناجاة المحبين: (اللهم اجعلنا ممن دأبهم

<sup>(</sup>۱) مكارم الأخلاق/ ٤٦١ . (٢) الصحيفة السجادية ٢٩٥ . (٣) الصحيفة السجادية ٢٩٥ .

الارتياح إليك والحنين، ودهرهم الزفرة والانين، جباههم ساجدة لعظمتك، وعيونهم ساهرة في خدمتك، ودموعهم سائلة من خشيتك، وقلوبهم متعلقة بمحبتك، وأفئدتهم منخلعة من مهابتك، يامن أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة، وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة، يا منى قلوب المشتاقين، ويا غاية آمال المحبين أسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك وأن تجعل حبي إيّاك قائدا إلى رضوانك، وشوقي إليك ذائدا عن عصيانك، وامنن بالنظر إليك علي، وانظر بعين الود والعطف إلي، ولا تصرف عني وجهك، واجعلني من أهل الاسعاد والحظوة عندك، يا محيب، يا أرحم الراحمين)(۱)

## ٤ ـ ما روي عن الإمام الصادق:

[الحديث: ٥٤ ٠٣] قال الإمام الصادق: (من أحبّ الله وأبغض عدوّه لم يبغضه لوتر وتره في الدنيا ثمّ جاء يوم القيامة بمثل زبد البحر ذنوبا كفّرها الله له)(٢)

[الحديث: ٣٠٤٦] قال الإمام الصادق: (هل الدين إلّا الحبّ؟ إنّ الله عزّ وجلّ يقول: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ ثُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله} [آل عمران: ٣١])(٣)

[الحديث: ٣٠٤٧] سئل الإمام الصادق عن الحبّ والبغض؛ أمن الإيهان هو؟ قال: (وهل الإيهان إلّا الحبّ والبغض؟) ثمّ تلا هذه الآية {حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيهان وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ الْأِيهان وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْر وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولئك هُمُ الرَّاشِدُونَ} [الحجرات: ٧])(٤)

[الحديث: ٤٨ ٢٠] قال الإمام الصادق: (القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير

<sup>(</sup>۱) الصحيفة السجادية ٢٩٥. (٣) الخصال ٢١/١.

<sup>(</sup>٢) المحاسن/ ٢٦٥ كتاب مصابيح الظلم. (٤) المحاسن/ ٢٦٢ كتاب مصابيح الظلم.

[الحديث: ٣٠٤٩] قال الإمام الصادق: (إذا تحلّى المؤمن من الدنيا بسيهاء ووجد حلاوة حبّ الله عزّ وجلّ كان عند أهل الدنيا كأنّه قد خولط وإنّها خالط القوم حلاوة حبّ الله فلم يشتغلوا بغيره)(٢)

[الحديث: ٥٠ ٣] تلا الإمام الصادق قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله} [آل عمران: ٣١] ثمّ قال: (الحبّ أفضل من الخوف) ثمّ قال: (والله ما أحبّ الله من أحبّ الدنيا ووالى غيرنا ومن عرف حقّنا وأحبّنا فقد أحبّ الله تبارك وتعالى)، فبكى رجل، فقال: (أتبكي؟ لو أنّ أهل السهاوات والأرض كلّهم اجتمعوا يتضرّعون إلى الله عزّ وجلّ أن ينجّيك من النار ويدخلك الجنّة لم يشفّعوا فيك، ثمّ إن كان لك قلب حيّ لكنت أخوف الناس لله عزّ وجلّ في تلك الحال)، ثمّ قال له: (يا حفص كن ذنبا ولا تكن رأسا، يا حفص قال رسول الله على: من خاف الله كلّ لسانه)(٣)

[الحديث: ٢٥٠١] قال الإمام الصادق: (حبّ الله إذا أضاء على سرّ عبده أخلاه عن كلّ شاغل وكلّ ذكر سوى الله؛ والمحبّ أخلص الناس سرّ الله، وأصدقهم قولا، وأوفاهم عهدا، وأذكاهم عملا، وأصفاهم ذكرا، وأعبدهم نفسا تتباهى الملائكة عند مناجاته وتفتخر برؤيته، وبه يعمّر الله تعالى بلاده، وبكرامته يكرم الله عباده، يعطيهم إذا سألوا بحقّه، ويدفع عنهم البلايا برحمته، فلو علم الخلق ما محلّه عند الله ومنزلته لديه ما تقرّبوا إلى الله إلا بتراب قدميه)(٤)

<sup>(</sup>١) جامع الأخبار/ ١٨٥. (٣) روضة الكافي/ ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) مشكاة الأنوار/ ١٢١. (٤) مصباح الشريعة/ ١٩٢.

[الحديث: ٣٠٥٢] كان للإمام الصادق ابن فبينا هو يمشي بين يديه إذ غصّ فهات، فبكى وقال: (لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت) ثمّ حمل إلى النساء، فلمّا رأينه صرخن، فأقسم عليهن أن لا يصرخن، فلمّا أخرجه للدفن قال: (سبحان من يقتل أولادنا ولا نزداد له إلّا حبّا)، فلمّا دفنه قال: (يا بنيّ وسّع الله في ضريحك، وجمع بينك وبين نبيّك) وقال: (إنّا قوم نسأل الله ما نحبّ فيمن نحبّ فيعطينا، فإذا أحبّ ما نكره فيمن نحبّ رضينا)(۱)

[الحديث: ٣٠٥٣] عن يونس بن ظبيان، قال: دخلت على الإمام الصادق فقلت: يا ابن رسول الله إنّي دخلت على مالك وأصحابه فسمعت بعضهم يقول: إنّ الله له وجها كالوجوه، وبعضهم يقول: له يدان، واحتجّوا بذلك قول الله تعالى {خَلَقْتُ بِيدَيَّ أَسْتَكُبَرْتَ} [ص: ٧٥] وبعضهم يقول: هو كالشاب من أبناء ثلاثين سنة، فها عندك في هذا يا ابن رسول الله؟ قال: فكان متّكئا فاستوى جالسا وقال: (اللهم عفوك عفوك) ثم قال: (يا يونس من زعم أنّ لله وجها كالوجوه فقد أشرك، ومن زعم أنّ لله جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله، فلا تقبلوا شهادته ولا تأكلوا ذبيحته، تعالى الله عمّا يصفه المشبهون بصفة المخلوقين، فوجه الله أنبياؤه، وقوله {خَلَقْتُ بِيدَيَّ أَسْتَكْبَرُتَ} [ص: ٧٥] فاليد القدرة كقوله { وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ} [الأنفال: ٢٦] فمن زعم أنّ الله في شيء أو على شيء أو يتحل من شيء إلى شيء أو يخلو منه شيء أو يشغل به شيء فقد وصفه بصفة المخلوقين، والله خالق كلّ شيء لا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس، لا يخلو منه مكان ولا يشغل به مكان، خالق كلّ شيء بعده بعيد في قربه، ذلك الله ربّنا لا إله غيره، فمن أراد الله وأحبّه بهذه الصفة فهو

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار) ۱۸/٤٧ عن(دعوات الراوندي).

من الموحّدين، ومن أحبّه بغير هذه الصفة فالله منه بريء ونحن منه براء)

ثمّ قال: (إنّ أولي الألباب الّذين عملوا بالفكرة حتّى ورثوا منه حبّ الله، فإنّ حبّ الله إذا ورثه القلب استضاء به وأسرع إليه اللطف، فإذا نزل منزلا صار من أهل الفوائد، فإذا صار من أهل الفوائد تكلّم بالحكمة، فإذا تكلّم بالحكمة صار صاحب فطنة، فإذا نزل منزلة الفطنة عمل في القدرة؛ فإذا عمل في القدرة عرف الأطباق السبعة، فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحبّته في خالقه، فإذا فعل ذلك نزل منزل الكبرى فعاين ربّه في قلبه وورث الحكمة بغير ما ورثه الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت، وإنّ العلماء ورثوا العلم بالطلب، وإنّ الصديقين ورثوا الصدق بالخشوع وطول العبادة، فمن أخذه بهذه السيرة إمّا أن يسفل وإمّا أن يرفع، وأكثرهم الّذي يسفل ولا يرفع إذا لم يرع حقّ الله ولم يعمل بها أمر به، فهذه صفة من لم يعرف الله حقّ معرفته فلم يحبّه حقّ محبّته، فلا يغرّنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وعلومهم فإنّهم حمر مستنفرة)(۱)

[الحديث: ٣٠٥٤] قال الإمام الصادق: (مرّبي أبي وأنا بالطواف، وأنا حدث وقد اجتهدت في العبادة، فرآني وأنا أتصابّ عرقا فقال لي: يا جعفر يا بنيّ إنّ الله إذا أحبّ عبدا أدخله الجنّة، ورضى منه باليسير)(٢)

[الحديث: ٥٥ • ٣] قال الإمام الصادق: (اجتهدت في العبادة وأنا شاب، فقال لي أبي: يا بنيّ دون ما أراك تصنع، فإنّ الله عزّ وجلّ إذا أحبّ عبدا رضي منه باليسير)(٣)

[الحديث: ٣٠٥٦] قيل للإمام الصادق: أصلحك الله من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه؟ قال: (نعم)، قيل: فو الله إنّا لنكره الموت، فقال:

كفاية الأثر/ ٢٥٥.
 أصول الكافى ٢/ ٨٦.
 أصول الكافى ٢/ ٨٦.

(ليس ذلك حيث تذهب إنّها ذلك عند المعاينة إذا رأى ما يحبّ فليس شيء أحبّ إليه من أن يتقدّم والله تعالى يحبّ لقاءه وهو يحبّ لقاء الله حينئذ وإذا رأى ما يكره فليس شيء أبغض إليه من لقاء الله والله يبغض لقاءه)(١)

[الحديث: ٧٥٠٣] قال الإمام الصادق: (لو أنّ أهل الساوات والأرض لم يحبّوا أن يكونوا شهدوا مع رسول الله على لكانوا من أهل النار)(٢)

[الحديث: ٥٨ • ٣] قال الإمام الصادق: (إنّ الرجل ليحبّ وليّ الله وما يعلم ما يقول فيدخله الله الجنّة، وإنّ الرجل ليبغض وليّ الله وما يعلم ما يقول فيموت فيدخل النار)(٣)

[الحديث: ٩٥٠٣] قال الإمام الصادق: (حبّ الأبرار للأبرار ثواب للأبرار، وحبّ الفجّار للأبرار، وبغض الأبرار، وبغض الفجّار للأبرار زين للأبرار، وبغض الأبرار للفجّار خزي على الفجّار)(٤)

[الحديث: ٣٠٦٠] قال الإمام الصادق: (الناس على أربعة أصناف: جاهل متردي معانق لهواه، وعابد متقوّي كلّم ازداد عبادة ازداد كبرا، وعالم يريد أن يوطأ عقباه ويحبّ معدة الناس، وعارف على طريق الحقّ يحبّ القيام به فهو عاجز أو مغلوب، فهذا أمثل أهل زمانك وأرجحهم عقلا)(٥)

[الحديث: ٣٠٦١] قال الإمام الصادق: (قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي الصدّيقين تنعّموا بعبادتي في الدنيا فإنّكم تتنعّمون بها في الآخرة)(٢)

[الحديث: ٣٠٦٢] قال الإمام الصادق: (إنّ العبّاد ثلاثة: قوم عبدوا الله عزّ وجلّ

(١) الكافي ٣/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) المحاسن/ ٢٦٥ كتاب مصابيح الظلم.

<sup>-</sup>م.

<sup>(</sup>٤) المحاسن/ ٢٦٦ كتاب مصابيح الظلم.

<sup>(</sup>٢) المحاسن/ ٢٦٢ كتاب مصابيح الظلم.

 <sup>(</sup>٥) الخصال ١/ ٢٦٢.
 (٦) أصول الكافى: ٢/ ٨٣.

خوفا فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء، وقوم عبدوا الله عزّ وجلّ حبّا له، وتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة)(١)

[الحديث: ٣٠٦٣] قال الإمام الصادق: (من أوثق عرى الإيهان أن تحبّ في الله وتبغض في الله وتعطي في الله، وتمنع في الله عزّ وجلّ)(٢)

## ٥ ـ ما روي عن سائر الأئمة:

[الحديث: ٣٠٦٤] من دعاء الإمام الحسين عند قبر رسول الله على حين عزم على الخروج من المدينة: (اللهم إنّ هذا قبر نبيّك محمّد على وأنا ابن بنت نبيّك وقد حضرني من الأمر ما قد علمت، اللهم إنّي أحبّ المعروف، وأنكر المنكر وإنّي أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحقّ هذا القبر ومن فيه إلّا اخترت من أمري ما هو لك رضى، ولرسولك رضى، وللمؤمنين رضى)(٣)

[الحديث: ٢٠١٥] قال الإمام الباقر: (الإيمان حب وبغض)(٤)

[الحديث: ٣٠٦٦] عن الإمام الباقر قال: (للَّا اشتد على أبي ذرّ الأمر قال: ربّ خنقنى خناقك فو عزّتك إنّك تعلم أنّ قلبي يجبّك)(٥)

[الحديث: ٣٠٦٧] قال الإمام الباقر: (إذا أردت أن تعلم أنّ فيك خيرا فانظر إلى قلبك، فإن كان يحبّ أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففيك خير والله يحبّك، وإن كان يبغض أهل طاعة الله ويحبّ أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك، والمرء مع من أحبّ)(١)

(١) أصول الكافي ٢/ ٨٣. (٣) الخصال ١/ ٢٦٢. (٥) المشكاة/ ١٣٢. (١) أصول الكافي ٢/ ١٣٦. (٢) أصول الكافي ٢/ ١٣٦. (٢) أصول الكافي ٢/ ١٣٦.

000

[الحديث: ٦٨ • ٣] قال الإمام الباقر: (وهل الدين إلّا الحبّ، ألا ترى إلى قول الله: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله} [آل عمران: ٣١] أو لا ترى قول الله لمحمّد عِيهِ: {وَلَكِنَّ الله حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيهِان وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ} [الحجرات: ٧]، وقال: {يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ } [الحشر: ٩] الدين هو الحبّ، والحبّ هو الدين)(١)

[الحديث: ٢٩ - ٣] قال الإمام الرضا: (لَّا كلُّم الله عزَّ وجلَّ موسى بن عمران عليه السّلام قال موسى: إلهي فها جزاء من أحبّ أهل طاعتك، قال: يا موسى أحرّمه على ناري)(۲)

[الحديث: ٣٠٧٠] قال الإمام الرضا: (من أحبّ عاصيا فهو عاص، ومن أحبّ مطيعا فهو مطيع، ومن أعان ظالما فهو ظالم، ومن خذل عادلا فهو ظالم، إنّه ليس بين الله وبين أحد قرابة ولا ينال أحد ولاية الله إلّا بالطاعة، ولقد قال رسول الله على لبني عبد المطّلب: ايتوني بأعمالكم لا بأحسابكم وأنسابكم قال الله تعالى: { فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (١٠١) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولئك هُمُ المُفْلِحُونَ (١٠٢) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولئك الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفسهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ} [المؤمنون: (\*)([1.4-1.1)(\*)

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ٢/ ٢٣٥ . (٢) أمالي الصدوق/ ١٧٣ . (١) المحاسن/ ٢٦٢ كتاب مصابيح الظلم.

# الولاية والولاء

وهي من أعلى المنازل وأشرفها، ذلك أنها المنزلة التي وصف الله تعالى أهلها بالقرب، وكونهم من عباد الله المخلَصين الذين وصلوا إلى الدرجة التي لا يستطيع الشيطان فيها إغواءهم، كما قال تعالى: {قَالَ رَبِّ بِهَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزْيِّنَنَّ لَمُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٩) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ (٤٠) قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (٤١) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} [الحجر: ٣٩ - ٤٢]

ولهذا؛ فإن هذه الهبة الإلهية التي تحققت لهذا الصنف ـ كما يذكر القرآن الكريم، وما يوافقه من الأحاديث ـ ليست مجرد هبة، وإلا لخالف ذلك العدالة الإلهية، وإنها لما فيهم من الاستعدادات وألقابليات المبنية على المجاهدات، ولهذا فهم مثل غيرهم من البشر يتعرضون للفتن، لكن الفرق بينهم وبين غيرهم هو في مراقبتهم لله، ومجاهدتهم لأنفسهم كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ} [يوسف: ٢٤]

فيوسف عليه السلام - كما تنص الآية الكريمة - كان مثل سائر البشر يملك نفس الهمة الدافعة إلى الشر، ولكن الفرق بينه وبينهم هو في مجاهدته لنفسه، بسبب برهان ربه الذي ملأ قلبه، وجعله لا يتحرك أي حركة إلا وفق القيم التي أمر الله بمراعاتها.

وهذا هو معنى العصمة، والخلاص، والذي في إمكان أي شخص أن يحصل عليه إذا أدمن الرياضات والمجاهدات الروحية، كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ الله لَعَ المُحْسِنِينَ} [العنكبوت: ٦٩]

ولهذا، فإن أصحاب هذه المنزلة هم الذين انشغلوا في الدنيا بتحقيق الغاية من خلقهم، وهي البحث عن سبل الهداية، والسير على ضوئها، والتحول بعد ذلك إلى منارة من مناراتها، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: {وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنّا بِهِ عَالَمِينَ} [الأنبياء: ٥١]، وقال: {وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ اللَّوقِنِينَ} [الأنعام: ٧٥]

وقد أشار إليهم القرآن الكريم في سورة الفاتحة، ودعا إلى الالتزام بسراطهم المستقيم، قال تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: ٢،٧]

وقد عرف هؤلاء، والمجامع الكبرى لهم، فقال: {وَمَنْ يُطِعِ الله وَالرَّسُولَ فَأُولئك مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئك رَفِيقًا} [النساء: ٢٩]، وقد وردت بعد قوله تعالى: {وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيبًا} [النساء: ٦٨]

وهذا يدل على أن الصراط المستقيم ليس مجرد قيم نظرية جامدة، وإنها هو قيم واقعية حية يمثلها هؤلاء المقربون الذين جعلهم الله تعالى حججا على عباده، ومنارات يهتدون بها. ولهذا؛ فإن الكثير من الأحاديث التي سنذكرها في هذا الفصل، وخاصة تلك التي وردت عن أئمة الهدى تشير إلى نوع الصادقين في اتباعهم والولاء لهم، حتى لا يدعي ذلك المدعون كذبا وزورا.

## أولا ـ ما ورد في الأحاديث النبوية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

#### ١ ـ ما ورد في المصادر السنية:

[الحديث: ٣٠٧١] قال رسول الله على: (من خير معاش النّاس لهم، رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلّما سمع هيعة أو فزعة طار عليه. يبتغي القتل مظانّه. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشّعف. أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصّلاة ويؤتي الزّكاة، ويعبد ربّه حتّى يأتيه اليقين، ليس من النّاس إلّا في خير)(١)

[الحديث: ٣٠٧٧] قال رسول الله على: (إنّ أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذّ ذو حظّ من الصّلاة، أحسن عبادة ربّه وأطاعه في السّرّ، وكان غامضا في النّاس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك، ثمّ نفض بيده، فقال: عجّلت منيّته، قلّت بواكيه، قلّ تراثه) (٢)

[الحديث: ٣٠٧٣] قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب. وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ ممّا افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنّوافل حتّى أحبّه، فإذا أحببته كنت سمعه الّذي يسمع به، وبصره الّذي يبصر به، ويده الّتي يبطش بها، ورجله الّتي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنّه، وما تردّدت عن شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته)(٣)

[الحديث: ٤٥٠] قال رسول الله ﷺ: (إن موسى صلوات الله وسلامه عليه قال: أي رب عبدك المؤمن تقتر عليه في الدنيا؟ قال: فيفتح له باب من الجنة فينظر إليها، قال له: يا موسى: هذا ما أعددت له، فقال موسى: أي رب وعزتك وجلالك لو كان أقطع اليدين والرجلين يسحب على وجهه منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة، وكان هذا مصيره لم ير بؤسا

(۱) مسلم (۱۸۸۹) (۲) الترمذي (۲۳٤۷). (۳) البخاري (۲۰۰۲)

قط. قال: ثم قال موسى: أي رب عبدك الكافر توسع عليه في الدنيا؟ قال: فيفتح له باب من النار، فيقال له: يا موسى هذا ما أعددت له. فقال موسى: أي رب وعزتك وجلالك لو كان له الدنيا منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة، وكان هذا مصيره كأن لم ير خيرا قط)(١)

[الحديث: ٢٥١] قال رسول الله على: (هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور، وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطع لها قضاء، فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة: ربنا نحن سكان سائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادا يعبدوني، ولا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور، وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك، فيدخلون عليهم همن كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِهَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ الله الرعد: ٢٣، ٢٤])(٢)

[الحديث: ٢٥٤] قال رسول الله على: (إن حوضي ما بين عدن إلى عهان أكوابه عدد النجوم، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، وأكثر الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. قلنا: يا رسول الله صفهم لنا قال: شعث الرؤوس دنس الثياب الذين لا ينكحون المتنعهات، ولا تفتح لهم السدد الذين يعطون ما عليهم، ولا يعطون ما لهم)(٣)

[الحديث: ٤٥٣] قال رسول الله على: (حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأوانيه عدد النجوم، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا

<sup>(</sup>۱) أحمد، الترغيب: ٤/١٣٣. (٢) البزار ، الترغيب: ٤/١٣٣. (٣) الترمذي الترغيب: ٤/١٣٤.

ينكحون المنعمات، ولا تفتح لهم السدد)(١)

[الحديث: ٤٥٤] قال رسول الله ﷺ: (يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا)، فقيل: صفهم لنا؟ قال: (الدنسة ثيابهم الشعثة رؤوسهم الذين لا يؤذن لهم على السدات، ولا ينكحون المنعات توكل بهم مشارق الأرض ومغاربها يعطون كل الذي عليهم، ولا يعطون كل الذي لهم)(٢)، وفي رواية: (إن فقراء أمتي المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا)(٣)

[الحديث: ٥٥٤] قال رسول الله على: (يجتمعون يوم القيامة، فيقال: أين فقراء هذه الأمة؟ قال: فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتلينا فصبرنا، ووليت الأموال والسلطان غيرنا، فيقول الله جل وعلا: صدقتم. قال: فيدخلون الجنة قبل الناس، ويبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان. قالوا: فأين المؤمنون يومئذ؟ قال: يوضع لهم كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار)(٤)

[الحديث: ٤٥٧] قال رسول الله ﷺ: (طوبي للغرباء) قيل: من الغرباء؟ قال: (أناس صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم)(١)

<sup>،</sup> الترغيب: ١٣٦/٤. (٥) أحمد، الترغيب: ١٣٨/٤.

 <sup>(</sup>١) الترمذي، الترغيب: ٤/ ١٣٥.
 (٣) مسلم ، الترغيب: ٤/ ١٣٦.
 (٢) الطبراني في الكبير ، الترغيب: ٤/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) أحمد ، الترغيب: ١٣٨/٤.

#### ٢ ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر الشيعية:

[الحديث: ٣٠٧٤] قال الإمام الباقر: سئل رسول الله عن الأولياء، فقال: (إذا احسنوا بشروا، وإذا أساؤا استغفروا، وإذا اعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا غضبوا غفروا)(١)

[الحديث: ٢٠٨] قال رسول الله ﷺ: (من أسبغ وضوءه، وأحسن صلاته، وأدى وأحلى النصيحة لاهل بيت رسوله وكانة ماله، وخزن لسانه، وكف غضبه واستغفر لذنبه، وأدى النصيحة لاهل بيت رسوله الله فقد استكمل حقائق الإيمان وأبواب الجنة مفتحة له)(٢)

[الحديث: ١٠٠]قال رسول الله على: (الإيمان في عشرة: المعرفة، والطاعة، والعلم، والعمل، والورع، والاجتهاد، والصبر، واليقين والرضا، والتسليم، فأيها فقد صاحبه بطل نظامه)(٣)

[الحديث: ٣٠٧٥] قال رسول الله ﷺ: (من عرف الله وعظمه منع فاه من الكلام، وبطنه من الطعام، وعني نفسه بالصيام والقيام)، قالوا: بآبائنا وامهاتنا يا رسول الله هؤلاء أولياء الله، قال: (إنّ أولياء الله سكتوا وكان سكوتهم ذكرا ونظروا وكان نظرهم عبرة ونطقوا فكان نطقهم حكمة، ومشوا وكان مشيهم بين الناس بركة، ولولا الآجال الّتي كتبت عليهم لم تقرّ أرواحهم في أجسادهم خوفا من العذاب وشوقا إلى الثواب)(٤)

ثانيا ـ ما وردعن أئمة الهدى:

 <sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار/٧٩.
 (٣) بحار الأنوار (٢٩/ ١٧٥)، كنز (٤) مشكاة الأنوار/ ٦٠.
 (٢) أمالي الصدوق: ٢٠٠.

وهي أحاديث كثيرة، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى ما يلي: ١ ـ ما روي عن الإمام علي:

[الحديث: ٣٠٧٦] خرج الإمام علي من باب المسجد بالكوفة فلقيته كوكبة من الناس فقالوا: السّلام عليك يا أمير المؤمنين، فأنكرهم فقالوا له: إنّا أصحابك ومن شيعتك، فقال: (ما لي لا أرى عليكم سياء الشيعة) فقالوا: وما سياء الشيعة؟ فقال: (عمش عيونهم من البكاء خمص بطونهم من الطوى يبس شفاههم من الظهاء مطوية ظهورهم من السجود وطيبة أفواههم من الذكر ومن لم يكن كذلك ليسوا منّي وأنا منهم بريء)(۱)

[الحديث: ۲۰۷۷] قال الإمام عليّ: (إنّ أولياء الله وأولياء رسوله من شيعتنا، من إذا قال صدق، وإذا وعد وفي، وإذا ائتمن أدّى، وإذا حمّل في الحقّ احتمل، وإذا سئل الواجب أعطى، وإذا أمر بالحقّ فعل، شيعتنا من لا يعدو علمه سمعه، شيعتنا من لا يمدح لنا معيّبا ولا يواصل لنا مبغضا، ولا يجالس لنا قاليا، إن لقي مؤمنا أكرمه، وإن لقي جاهلا هجره، شيعتنا من لا يهرّ هرير الكلب، ولا يطمع طمع الغراب، ولا يسأل أحدا إلّا من إخوانه وإن مات جوعا، شيعتنا من قال بقولنا وفارق أحبّته فينا، وأدنى البعداء في حبنا، وأبعد القرباء في بغضنا)، فقال له رجل ممّن شهد: جعلت فداك، أين يوجد مثل هؤلاء؟ وقال: (في أطراف الأرضين، أولئك الخفيض عيشهم، القريرة أعينهم، إن شهدوا لم يعرفوا، وإن غابوا لم يفتقدوا، وإن مرضوا لم يعادوا، وإن خطبوا لم يزوّجوا، وإن وردوا طريقا وتنكبوا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ويبيتون لربّم سجّدا وقياما)(٢)

 <sup>(</sup>۱) جامع الأخبار/ ٣٤.
 (۲) دعائم الاسلام ١/ ٦٤.

[الحديث: ٣٠٧٨] قال الإمام علي: (أنا الراعي راعي الأنام، أفترى الراعي لا يعرف غنمه؟) فقام إليه جويرية وقال: يا أمير المؤمنين فمن غنمك؟ قال: (صفر الوجوه، ذبل الشفاه من ذكر الله)(١)

[الحديث: ٢٠٧٩] قال الإمام عليّ: (شيعتي الذبل الشفاه، الخمص البطون، الّذين تعرف الرهبانيّة والربّانيّة في وجوههم، رهبان باليل أسد بالنهار الّذين إذا جنّهم الليل اتّزروا على أوساطهم، وارتدوا على أطرافهم، وصفّوا أقدامهم، وافترشوا جباههم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم وأمّا النهار فحلماء علماء كرام نجباء أبرار أتقياء.. شيعتي الّذين اتّخذوا الأرض بساطا، والماء طيبا، والقرآن شعارا إن شهدوا لم يعرفوا، وإن غابوا لم يفتقدوا، شيعتي الّذين في قبورهم يتزاورون وفي أموالهم يتواسون، وفي الله يتباذلون.. درهم ودرهم، وثوب وثوب، وإلّا فليس من شيعتي من لا يهرّ هرير الكلب، ولا يطمع طمع الغراب، ولم يسأل الناس وإن مات جوعا، إن رأى مؤمنا أكرمه، وإن رأى فاسقا هجره، هؤلاء والله يا نوف شيعتي شرورهم مأمونة، وقلوبهم محزونة، وحوائجهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة، اختلف بهم الأبدان، ولم تختلف قلوبهم)(٢)

[الحديث: ٢٠٨٠] قال الإمام عليّ: (شيعتنا المتباذلون في ولايتنا، المتحابّون في مودّتنا المتوازرون في أمرنا، الّذين إن غضبوا لم يظلموا، وإن رضوا لم يسرفوا، بركة على من جاوروه، سلم لمن خالطوه، أولئك هم السائحون الناحلون، الذابلون ذابلة شفاههم، خميصة بطونهم متغيّرة ألوانهم، مصفرّة وجوههم، كثير بكاؤهم، جارية دموعهم، يفرح الناس وينام الناس ويسهرون، إذا شهدوا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا

(١) فضائل الشيعة/ ١٥٠.

خطبوا الأبكار لم يزوّجوا، قلوبهم محزونة، وشرورهم مأمونة، وأنفسهم عفيفة، وحوائجهم خفيفة، ذبل الشفاه من العطش، خمص البطون من الجوع، عمش العيون من السهر، الرهبانية عليهم لائحة، والخشية لهم لازمة، كلّما ذهب منهم سلف خلف في موضعه خلف، أولئك الّذين يردون القيامة وجوههم كالقمر ليلة البدر، تغبطهم الأولون والآخرون، ولا خوف عليهم ولا يجزنون)(۱)

[الحديث: ٣٠٨١] عن محمّد بن الحنفيّة قال: لمّا قدم الإمام علي البصرة بعد قتال أهل الجمل دعاه الأحنف بن قيس واتخذ له طعاما فبعث إليه وإلى أصحابه فأقبل ثمّ قال: (يا أحنف ادع لي أصحابي) فدخل عليه قوم متخشّعون كأنهم شنان بوالي، فقال الأحنف: يا أمير المؤمنين ما هذا الّذي نزل بهم؟ أمن قلّة الطعام أو من هول الحرب؟ فقال: (لا يا أحنف إنّ الله سبحانه أجاب أقواما تنسّكوا له في دار الدنيا تنسّك من هجم على ما علم من قربهم من يوم القيامة، من قبل أن يشاهدوها: فحملوا أنفسهم على مجهودها وكانوا إذا ذكروا صباح يوم العرض على الله سبحانه توهموا خروج عنق يخرج من النار يحشر الخلائق إلى ربّهم تبارك وتعالى وكتاب يبدو فيه على رؤوس الأشهاد فضائح ذنوبهم، فكادت أنفسهم تسيل سيلانا أو تطير قلوبهم بأجنحة الخوف طيرانا، وتفارقهم عقولهم إذا غلت بهم مراجل المحرد إلى الله سبحانه غليانا، فكانوا يحتون حنين الواله في دجى الظلم، وكانوا يفجعون من خوف ما أوقفوا عليه أنفسهم، فمضوا ذبل الأجسام، حزينة قلوبهم، كالحة وجوههم، ذابلة شفاههم، خامصة بطونهم، تراهم سكارى سيّار وحشة الليل متخشّعون كأنّهم شنان بوالي، قد أخلصوا لله أعهالا سرّا وعلانية، فلم تأمن من فزعه قلوبهم، بل كانوا

(١) بحار الأنوار ٧٥/ ٢٦.

كمن حرسوا قباب خراجهم فلو رأيتهم في ليلتهم وقد نامت العيون، وهدأت الأصوات، وسكنت الحركات، من الطير في الوكور، وقد نهنههم هول يوم القيامة بالوعيد عن الرقاد كما قال سبحانه: { أَفَأُمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَاتَمُونَ } [الأعراف: ٩٧] فاستيقظوا لها فزعين، وقاموا إلى صلاتهم معولين، باكين تارة وأخرى مسبّحين، يبكون في عاريبهم، ويرنّون، يصطفّون ليلة مظلمة بهاء يبكون.. فلو رأيتهم يا أحنف في ليلتهم قياما على أطرافهم منحنية ظهورهم، يتلون أجزاء القرآن لصلواتهم قد اشتدّت إعوالهم ونحيبهم وزفيرهم، إذا زفروا خلت النار قد أخذت منهم إلى حلاقيمهم، وإذا أعولوا حسبت السلاسل قد صفّدت في أعناقهم فلو رأيتهم في نهارهم إذا لرأيت قوما يمشون على الأرض هونا، ويقولون للنّاس حسنا {وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجُاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} [الفرقان: ٣٣] { وَإِذَا مَا السَاسِ وسجموا أشاعهم أن يلجها خوض خائض، وكحّلوا أن يتكلّموا في أعراض الناس وسجموا أساعهم أن يلجها خوض خائض، وكحّلوا أبصارهم بغضّ البصر عن المعاصي وانتحوا دار السّلام الّتي من دخلها كان آمنا من الريب والأحزان)(۱)

[الحديث: ٣٠٨٢] قال الإمام علي: (لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجملتها على المنافق على أن يحبّني ما أحبّني وذلك أنه قضي فانقضى على لسان رسول الله الأمّي أنه قال: يا عليّ لا يبغضك مؤمن ولا يحبّك منافق)(٢)

[الحديث: ٣٠٨٣] عن ربيعة بن ناجد قال: سمعت الإمام عليّا يقول: (إنَّها مثل

<sup>(1)</sup> صفات الشيعة ص $^{\circ}$ 9.

شيعتنا مثل النحلة في الطير ليس شيء من الطير إلّا وهو يستضعفها فلو أن الطير تعلم ما في أجوافها من البركة لم تفعل بها ذلك)(١)

[الحديث: ٢٠٨٤] قال الإمام علي: (ليس من شيعتي من أكل مال امرئ حراما) (٢) [الحديث: ٣٠٨٥] عن الإمام السجاد قال: صلّى الإمام علي ثمّ لم يزل في موضعه حتّى صارت الشمس على قيد رمح وأقبل على الناس بوجهه فقال: (والله لقد أدركنا أقواما كانوا يبيتون لربّهم سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وركبهم كأن زفير النار في آذانهم، إذا ذكر الله عندهم مادوا كما يميد الشجر كأن القوم باتوا غافلين)، قال الإمام السجاد: (ثمّ قام فما رؤي ضاحكا حتّى قبض) (٣)

[الحديث: ٣٠٨٦] قيل للإمام علي: إنّ فلانا مسر ف على نفسه بالذنوب الموبقات، وهو مع ذلك من شيعتكم.. فقال الإمام علي: (قد كتبت عليك كذبة أو كذبتان، إن كان مسر فا بالذنوب على نفسه، يحبّنا ويبغض أعداءنا، فهو كذبة واحدة، هو من محبّينا لا من شيعتنا.. وإن كان يوالي أولياءنا ويعادي أعداءنا، وليس هو بمسر ف على نفسه في الذنوب كما ذكرت فهو منك كذبة، لأنّه لا يسر ف في الذنوب.. وإن كان لا يسر ف في الذنوب ولا يوالينا ولا يعادي أعداءنا، فهو منك كذبتان)(٤)

### ٢ ـ ما روى عن الإمام الباقر:

[الحديث: ٣٠٨٧] عن جابر، قال: قال لي الإمام الباقر: (يا جابر أيكتفي من انتحل التشيّع أن يقول بحبّنا أهل البيت، فو الله ما شيعتنا إلّا من اتّقى الله وأطاعه، وما كانوا

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار ٢٠. (٣)

<sup>(</sup>٢) إرشاد القلوب/ ٦٩ . (٤) تفسير العسكري [منسوب]،٣٠٧.

يعرفون يا جابر إلّا بالتواضع والتخشّع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبرّ بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكفّ الألسن عن الناس إلّا من خير؛ وكانوا امناء عشائرهم في الأشياء) قال جابر: فقلت: يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم أحدا بهذه الصفة، فقال: (يا جابر لا تذهبن بك المذاهب حسب الرجل أن يقول: أحبّ عليّا وأتولّاه ثمّ لا يكون مع ذلك فعّالا؟ فلو قال: إنّي أحبّ رسول الله على في في في خير من الإمام عليّ ـ ثمّ لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبّه إيّاه شيئا فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة، أحبّ العباد إلى الله عز وجلّ وأكرمهم عليه] أتقاهم وأعملهم بطاعته، يا جابر والله ما يتقرّب إلى الله تبارك وتعالى إلّا بالطاعة وما معنا براءة من النار ولا على الله لأحد من حجّة، من كان لله مطيعا فهو لنا وليّ ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدوّ؛ ما تنال ولايتنا إلّا بالعمل والورع)(۱)

[الحديث: ٨٨٠٣] قال الإمام الباقر: (لا تذهب بكم المذاهب، فو الله ما شيعتنا إلّا من أطاع الله عزّ وجلّ)(٢)

[الحديث: ٣٠٨٩] قال الإمام الباقر: (إنّم شيعة عليّ الحلماء، العلماء، الذبل الشفاه تعرف الرهبانيّة على وجوههم)(٣)

[الحديث: ٩٠،٩٠] عن ميسرة قال: قال الإمام الباقر: (يا ميسر ألا أخبرك بشيعتنا؟) قلت: بلى جعلت فداك، قال: (إنهم حصون حصينة، في صدور أمينة، واحلام رزينة، ليسوا

 بالمذاييع البذر(١) ولا بالجفاة المرائين، رهبان بالليل، اسد بالنهار)(٢)

[الحديث: ٣٠٩١] قال الإمام الباقر: (إنَّما شيعة علىَّ الشاحبون الناحلون الذابلون ذابلة شفاههم من القيام خميصة بطونهم مصفرة ألوانهم متغيّرة وجوههم إذا جنّهم الليل اتخذوا الأرض فراشا واستقبلوها بجباههم، باكية عيونهم، كثيرة دموعهم، صلاتهم كثيرة، ودعاؤهم كثر، تلاوتهم كتاب الله، يفرحون الناس وهم يجزنون (٣)

[الحديث: ٣٠٩٢] عن أبي إسهاعيل قال: قلت للإمام الباقر: جعلت فداك إنَّ الشيعة عندنا كثير فقال: (فهل يعطف الغنيّ على الفقير؟ وهل يتجاوز المحسن عن المسيء ويتواسون؟) فقلت: لا، فقال: (ليس هؤ لاء شيعة، الشيعة من يفعل هذا)(٤)

[الحديث: ٣٠٩٣] قال رجل عند الإمام الباقر لآخر فخر عليه: أتفاخرني وأنا من شيعة آل محمّد الطبّين؟! فقال له الإمام الباقر: (ما فخرت عليه وربّ الكعبة، وغين منك على الكذب يا عبد الله، آمالك معك تنفقه على نفسك أحبِّ إليك أم تنفقه على إخوانك المؤمنين؟) قال: بل أنفقه على نفسى.. قال: (فلست من شيعتنا، فانّا نحن ما ننفق على المنتحلين من إخواننا أحبّ إلينا من أن ننفق على أنفسنا.. ولكن قل: أنا من محبّيكم ومن الراجين للنجاة بمحبّتكم)(٥)

[الحديث: ٣٠٩٤] قال الإمام الباقر: (ما من عبد من شيعتنا يقوم إلى الصلاة إلَّا اكتنفته بعدد من خالفه ملائكة يصلُّون خلفه يدعون الله حتَّى يفرغ من صلاته)(١٦)

[الحديث: ٣٠٩٥] قال الإمام الباقر: (أما والله إنّ أحبّ أصحابي إلى أورعهم

(٣) صفات الشيعة/ ١٠.

(٤) أصول الكافي ٢/ ١٧٣.

(١) البذر القوم الّذين لا يكتمون الكلام. (٢) المشكاة/ ٦٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير العسكري [منسوب]،٣٠٨. (٦) مشكاة الأنوار/ ٨١.

وأكتمهم لحديثنا، وإنّ أسوأهم عندي حالا وامقتهم إليّ الّذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروي عنا، فلم يعقله ولم يقبله قلبه)(١)

[الحديث: ٣٠٩٦] قال الإمام الباقر: (الشيعة ثلاثة أصناف: صنف يتزيّنون بنا، وصنف يستأكلون بنا، وصنف منّا وإلينا، يأمنون بأمننا ويخافون بخوفنا ليسوا بالبذر المذيعين ولا بالجفاة المرائين إن غابوا لم يفقدوا، وإن يشهدوا لم يؤبه بهم أولئك مصابيح الهدى)(٢)

# ٣ ـ ما روي عن الإمام الصادق:

[الحديث: ٣٠٩٧] قال الإمام الصادق: (إذا أردت أن تعرف أصحابي فانظر إلى من اشتد ورعه وخاف خالقه ورجا ثوابه، وإذا رأيت هؤلاء فهؤلاء أصحابي)(٣)

[الحديث: ٣٠٩٨] عن حنان بن سدير قال: قال أبو الصباح الكناني للإمام الصادق: ما نلقي من الناس فيك؟! فقال الإمام الصادق: (وما الذي تلقي من الناس فيك؟! فقال الإمام الصادق: لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام فيقول جعفريّ خبيث، فقال. (يعيّركم الناس بي؟) فقال له أبو الصباح: نعم قال: فقال: (ما أقلّ والله من يتّبع جعفرا منكم، إنّما أصحابي من اشتدّ ورعه، وعمل لخالقه، ورجا ثوابه، فهؤلاء أصحابي)(٤)

[الحديث: ٣٠٩٩] عن أبي الصباح الكنانيّ قال: قلت للإمام الصادق: إنّا نعيّر بالكوفة فيقال لنا جعفريّة، قال: فغضب الإمام الصادق، ثمّ قال: (إنّ أصحاب جعفر منكم لقليل إنّا أصحاب جعفر من اشتدّ ورعه، وعمل لخالقه)(٥)

(٢) مشكاة الأنوار/ ٦٠.

01.

<sup>(</sup>١) التمحيص/ ٦٧. (٥) رجال الكثير / ٢٣٦. (٥) رجال الكثير / ٢٥٥.

[الحديث: ٢١٠٠] قال الإمام الصادق: (إيّاك والسفلة فإنّما شيعة عليّ من عفّ بطنه وفرجه، واشتدّ جهاده، وعمل لخالقه، ورجا ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر)(١)

[الحديث: ٢٠١٠] قال الإمام الصادق: (والله ما شيعة عليّ إلّا من عفّ بطنه وفرجه، وعمل لخالقه، ورجا ثوابه وخاف عقابه)(٢)

[الحديث: ٣١٠٢] عن أبي بصير قال الإمام الصادق: (إيّاك والسفلة من الناس) قلت: جعلت فداك وما السفلة؟ قال: (من لا يخاف الله إنّا شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه وعمل لخالقه، وإذا رأيت أولئك فهم أصحاب جعفر)(٣)

[الحديث: ٣١٠٣] قال الإمام الصادق: (شيعتنا أهل الهدى وأهل التّقى وأهل الخير وأهل الإيهان وأهل الفتح والظفر)(٤)

[الحديث: ٢١٠٤] قال الإمام الصادق: (إنّ شيعة عليّ كانوا خمص البطون، ذبل الشفاه؛ أهل رأفة وعلم وحلم يعرفون بالرهبانيّة فأعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد)(٥)

[الحديث: ٣١٠٥] سئل الإمام الصادق عن شيعته، فقال: (شيعتنا من قدم ما استحسن وأمسك ما استقبح، وأظهر الجميل، وسارع بالأمر الجليل رغبة إلى رحمة الجليل، فذاك منّا وإلينا ومعنا حيث ما كنّا)(٢)

[الحديث: ٣١٠٦] قال الإمام الصادق: (شيعتنا أهل الورع والاجتهاد، وأهل

(۱) أصول الكافي ٢/ ٣٣٣. (١) المشكاة/ ٣٣. (٥) أصول الكافي ٢/ ٣٣٣. (٥) أصول الكافي ٢/ ٣٣٣. (٢) صفات الشيعة/ ١٧. (٢) صفات الشيعة/ ١٧.

الوفاء والأمانة، وأهل الزهد والعبادة، وأصحاب الإحدى وخمسين ركعة في اليوم والليلة، القائمون بالليل، الصائمون بالنهار يزكّون أموالهم، ويحجّون البيت، ويجتنبون كلّ محرّم)(١)

[الحديث: ٣١٠٧] قال الإمام الصادق: (ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا في أعمالنا وأثارنا وعمل بأعمالنا أولئك في أعمالنا وأثارنا وعمل بأعمالنا أولئك من شيعتنا)(٢)

[الحديث: ٢٠١٨] قال الإمام الصادق: (إن شيعة عليّ خمص البطون ذبل الشفاه من الذكر)(٣)

[الحديث: ٣١٠٩] قال الإمام الصادق: (إن شيعة عليّ خمص البطون ذبل الشفاه يعرفون بالرهبانية)(٤)

[الحديث: ٢١١٠] قال الإمام الصادق: (شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه: ولا شحناؤه بدنه ولا يمتدح بنا معلنا ولا يجالس لنا عائبا ولا يخاصم لنا قاليا؛ إن لقي مؤمنا أكرمه وإن لقي جاهلا هجره)، قيل: جعلت فداك فكيف نصنع بهؤلاء المتشيعة؟ قال: (فيهم التمييز وفيهم التبديل وفيهم التمحيص؛ تأتي عليهم سنون تفنيهم وطاعون يقتلهم واختلاف يبددهم؛ شيعتنا من لا يهر هرير الكلب ولا يطمع طمع الغراب ولا يسأل عدونا وإن مات جوعا) قيل: جعلت فداك فأين نطلب هؤلاء؟ قال: (في أطراف الأرض؛ أولئك الخفيض عيشهم؛ المنتقله ديارهم)(٥)

[الحديث: ٣١١١] عن أبي بصير، قال: قلت للإمام الصادق: جعلت فداك صف لي

 <sup>(</sup>١) صفات الشيعة / ٢.
 (٣) مشكاة الأنوار / ٦٦.
 (٥) أصول الكافي ٢/ ٢٣٨.
 (٢) السرائر . مستطر فاته / ٩١ ٤.
 (٤) مشكاة الأنوار / ٨٩.

شيعتك، فقال: (شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه، ولا شحناؤه بدنه، ولا يطرح كلّه على غيره، ولا يسأل غير إخوانه، ولو مات جوعا، شيعتنا من لا يهرّ هرير الكلب، ولا يطمع طمع الغراب، شيعتنا الخفيفة عيشهم المنتقلة ديارهم، شيعتنا الّذين في أموالهم حقّ معلوم، ويتوانسون، وعند الموت لا يجزعون، وفي قبورهم يتزاورون) قال: قلت: جعلت فداك فأين اطلبهم قال: (في أطراف الأرض وبين الأسواق، كها قال الله عزّ وجلّ في كتابه {أَذِلَّةٍ عَلَى الْكَافِرينَ} [المائدة: ١٥])(١)

[الحديث: ٢١١٢] قال الإمام الصادق يوصي أصحابه: (وما شيعة جعفر إلّا من كفّ لسانه وعمل لخالقه ورجا سيّده وخاف الله حقّ خيفته، ويجهم أفيهم من قد صار كالحنايا من كثرة الصلاة، أو قد صار كالتّائه من شدّة الخوف أو كالضرير من الخشوع، أو كالضني من الصيام، أو كالآخرس من طول الصمت والسكوت، أو هل فيهم من قد أدأب ليله من طول القيام وأدأب نهاره من الصيام، أو منع نفسه لذّات الدنيا ونعيمها خوفا من الله وشوقا إلينا ـ أهل البيت ـ أنّى يكونون لنا شيعة وإنّهم ليخاصمون عدوّنا فينا حتّى يزيدوهم عداوة وإنّهم ليهرّون هرير الكلب ويطمعون طمع الغراب)(٢)

[الحديث: ٣١١٣] قال الإمام الصادق لابن جندب: (يا ابن جندب بلّغ معاشر شيعتنا وقل لهم: لا تذهبن بكم المذاهب فو الله لا تنال ولايتنا إلّا بالورع والاجتهاد في الدنيا ومواساة الإخوان في الله. وليس من شيعتنا من يظلم الناس.. يا ابن جندب إنّما شيعتنا يعرفون بخصال شتّى: بالسخاء والبذل للإخوان وبأن يصلّوا الخمسين ليلا ونهارا. شيعتنا لا يهرون هرير الكلب ولا يطمعون طمع الغراب ولا يجاورون لنا عدوّا ولا يسألون لنا

<sup>(</sup>١) صفات الشيعة/ ١٧.

مبغضا ولو ماتوا جوعا. شيعتنا لا يأكلون الجرّيّ ولا يمسحون على الخفّين ويحافظون على الزوال ولا يشربون مسكرا)، قال: جعلت فداك فأين أطلبهم؟ قال: (على رؤوس الجبال وأطراف المدن، وإذا دخلت مدينة فسل عمّن لا يجاورهم ولا يجاورونه فذلك مؤمن كما قال الله: وجاء مِنْ أَقْصَا المُدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى والله لقد كان حبيب النجّار وحده)(١)

[الحديث: ٢١١٤] قال الإمام الصادق: (خرجت أنا وأبي حتى إذا كنّا بين القبر والمنبر إذا هو بأناس من الشيعة فسلّم عليهم فردّوا عليه السّلام ثمّ قال: إنّي والله لأحبّ ريحكم وأرواحكم فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد واعلموا أن ولايتنا لا تنال إلّا بالعمل والاجتهاد من ائتمّ منكم بعبد فليعمل بعمله أنتم شيعة الله وأنتم أنصار الله وأنتم السابقون الأولون والسابقون في الآخرة إلى الجنّة الأولون والسابقون أي المخرون السابقون في الدنيا إلى ولايتنا السابقون في الآخرة إلى الجنّة وقد ضمنًا لكم الجنّة بضهان الله وضهان رسوله ما على درجات الجنّة أحد أكثر أزواجا منكم فتنافسوا في فضائل الدرجات أنتم الطيّبون ونسائكم الطيّبات كلّ مؤمنة حوراء عيناء وكلّ مؤمن صديق)(٢)

[الحديث: ٣١١٥] قال الإمام الصادق لبعض أصحابه: (ليس منّا ـ ولا كرامة ـ من كان في مصر فيه مائة ألف أو يزيدون وكان في ذلك المصر أحد أورع منه)(٣)

[الحديث: ٣١١٦] قال الإمام الصادق: (امتحنوا شيعتنا عند ثلاث: عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها، وعند أسرارهم كيف حفظهم لها عند عدوّنا، وإلى أموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها)(٤)

 <sup>(</sup>۱) تحف العقول/ ۳۰۳.
 (۲) أصول الكافي ۲/۸۷.
 (۲) أمالي الصدوق/ ۲۲۳.

[الحديث: ٣١١٧] عن المفضل قال: قال الإمام الصادق: (ليس الأمر والاحتمال بالقول فقط لكن قبوله واحتماله أن تصونوه كما صانه الله، وتعظموه كما عظمه الله وتؤدوا حقّه كما أمر الله)(١)

[الحديث: ٣١١٨] سئل الإمام الصادق بأي شيء يعرفون شيعتك؟ قال: (الذين يأتونا من تحت أقدامنا)(٢)

[الحديث: ٣١١٩] قال الإمام الصادق: (الناس طبقات ثلاث: طبقة منا ونحن منهم، وطبقة يتزينون بنا، وطبقة يأكل بعضهم بعضا بنا)(٣)

[الحديث: ٣١٢٠] قال الإمام الصادق: (إنّ أصحاب عليّ كانوا المنظور إليهم في القبائل، وكانوا أصحاب الودائع، مرضيّين عند الناس سهار الليل مصابيح النهار)(٤)

[الحديث: ٣١٢١] قال الإمام الصادق: (ينبغي لمن ادّعى هذا الأمر في السرّ أن يأتي عليه ببرهان في العلانية؟ قال: (يحلّ حلال عليه ببرهان في العلانية؟ قال: (يحلّ حلال الله ويحرّم حرام الله، ويكون له ظاهر يصدّق باطنه)(٥)

## ٤ ـ ما روى عن الإمام الكاظم:

[الحديث: ٣١٢٢] قال الإمام الكاظم: (من عادى شيعتنا فقد عادانا، ومن والاهم فقد والانا، من أحبّهم فهو منّا، ومن أبغضهم فليس منّا، شيعتنا ينظرون بنور الله، ويتقلّبون في رحمة الله، ويفوزون بكرامة الله، ما من أحد من شيعتنا يمرض إلّا مرضنا لمرضه، ولا اغتم إلّا اغتممنا لغمّه، ولا يفرح إلّا فرحنا لفرحه، ولا يغيب عنّا أحد من شيعتنا أين كان

(۲) مشكاة الأنوار/ ٦٠.
 (٤) مشكاة الأنوار/ ٦٣.

010

<sup>(</sup>۱) مشكاة الأنوار/ ۲۰. (۵) بحار الأنوار ۲۰/ ۱٦٤.

في شرق الأرض أو غربها، ومن ترك من شيعتنا دينا فهو علينا، ومن ترك منهم مالا فهو لورثته، شيعتنا اللذين يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويحجّون البيت الحرام، ويصومون شهر رمضان ويوالون أهل البيت، ويتبرّؤون من أعدائهم، أولئك أهل الإيان والتقى، وأهل الورع والتقوى، من ردّ عليهم فقد ردّ على الله، ومن طعن عليهم فقد طعن على الله لأنّهم عباد الله حقّا، وأولياؤه صدقا، والله إنّ أحدهم ليشفع في مثل ربيعة ومضر فيشفّعه الله فيهم لكرامته على الله عزّ وجلّ)(١)

[الحديث: ٣١٢٣] قال الإمام الكاظم: (كثيرا ما كنت أسمع أبي يقول: ليس من شيعتنا من لا تتحدّث المخدّرات بورعه في خدورهن وليس من أوليائنا من هو في قرية فيها عشرة آلاف رجل فيهم من خلق الله أورع منه)(٢)

[الحديث: ٣١٢٤] قال الإمام الكاظم لبعض أصحابه: (إني لأقول لك قولا قد كانت آبائي تقوله: لو كان فيكم عدة أهل بدر لقام قائمنا يا عبد الله إنا نداوي الناس ونعلم ما هم، فمنهم من يصدقنا المودة ويبذل مهجته لنا، ومنهم من ليس في قلبه حقيقة ما يظهر بلسانه، ومنهم من هو عين لعدونا علينا يسمع حديثنا وإن أطمع في شيء قليل من الدنيا كان أشد علينا من عدونا، وكيف يرون هؤلاء السرور وهذه صفتهم، أن للحقّ أهلا وللباطل اهلا، فأهل الحقّ في شغل عن أهل الباطل ينتظرون أمرنا ويرغبون إلى الله أن يروا دولتنا ليسوا بالبذر المذبعين ولا بالجفاة المرائين، ولا بنا مستأكلين، ولا بالطمعين، خيار الأمة نور في ظلهات الأرض، ونور في ظلهات الفتن، ونور هدى يستضاء بهم، لا يمنعون الخير أوليائهم، ولا يطمع فيهم أعداؤهم، إن ذكرنا بالخير استبشروا وابتهجوا واطمأنت

<sup>(</sup>١) صفات الشيعة/ ٣.

قلوبهم وأضاءت وجوههم، وإن ذكرنا بالقبح اشمئزت قلوبهم واقشعرت جلودهم وكلحت وجوههم وأبدوا نصرتهم وبدا ضمير أفئدتهم، قد شمروا فاحتذوا بحذونا، وعملوا بأمرنا تعرف الرهبانية في وجوههم، يصبحون في غير ما الناس فيه ويمسون في غير ما الناس فيه، يجأرون إلى الله في إصلاح الأمة بنا، وإن يبعثنا الله رحمة للضعفاء والعامّة، يا عبد الله أولئك شيعتنا وأولئك منّا، وأولئك حزبنا، وأولئك أهل ولايتنا)(١)

#### ٥ ـ ما روي عن الإمام الرضا:

[الحديث: ٣١٢٥] قال الإمام الرضا: (شيعتنا المسلّمون لأمرنا الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا.. فمن لم يكن كذلك فليس منّا)(٢)

[الحديث: ٣١٢٦] قال الإمام الرضا يوصي بعض أصحابه: (أخذ قوم كذا وقوم كذا وقوم كذا - حتى وصف خمسة أصناف - وأخذتم بأمر أهل بيت نبيّكم فعليكم بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة فإنّه لا ينال ما عند الله إلّا بطاعته)(٣)

[الحديث: ٣١٢٧] عن الإمام العسكري قال: استأذن بعضهم على الإمام الرضا، وهم يقولون: نحن من شيعة عليّ. فقال: أنا مشغول فاصر فهم!.. فصر فهم إلى أن جاءوا هكذا يقولون ويصر فهم شهرين، ثم أيسوا من الوصول فقالوا: قل لمولانا إنا شيعة أبيك عليّ قد شمت بنا أعداؤنا في حجابك لنا، ونحن ننصر ف عن هذا الكرة، ونهرب من بلادنا خجلا وآنفة مما لحقنا، وعجزا عن احتمال مضض ما يلحقنا من أعدائنا.. فقال الإمام الرضا: ائذن لهم ليدخلوا، فدخلوا عليه فسلموا عليه فلم يرد عليهم ولم يأذن لهم بالجلوس، فبقوا قياما. فقالوا: يا ابن رسول الله ما هذا الجفاء العظيم، والاستخفاف بعد هذا الحجاب

الصعب، أيّ باقية تبقى منا بعد هذا؟ فقال الإمام الرضا اقرأوا: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبَهَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ } [الشورى: ٣٠] والله ما اقتديت إلّا بربيّ عزّ وجلّ وبرسوله وبالإمام على ومن بعده من آبائي الطاهرين عتوا عليكم فاقتديت بهم).. قالوا: لماذا يا ابن رسول الله؟ قال: (لدعواكم أنكم شيعة الإمام على! ويحكم إنَّ شيعته: الحسن والحسين وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمار ومحمّد بن أبي بكر، الذين لم يخالفوا شيئا من أوامره، وأنتم في أكثر أعمالكم له مخالفون، وتقصرون في كثير من الفرائض وتتهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله، وتتقون حيث لا تجب التقية، وتتركون التقية حيث لا بد من التقية، لو قلتم: إنكم مواليه ومحبوه، والموالون لأوليائه والمعادون لأعدائه، لم انكره من قولكم، ولكن هذه مرتبة شريفة ادعيتموها إن لم تصدقوا قولكم بفعلكم هلكتم، إلَّا أن تتدارككم رحمة ربّكم.. قالوا: يا ابن رسول الله! فإذا نستغفر الله ونتوب إليه من قولنا بل نقول كما علمنا مولانا: نحن محبوكم ومحبو أوليائكم، ومعادو أعدائكم.. قال: (فمرحبا بكم إخواني وأهل ودي ارتفعوا! فما زال يرفعهم حتّى ألصقهم بنفسه)، ثمّ قال لحاجبه: كم مرّة حجبتهم؟ قال: ستّين مرّة.. قال: (فاختلف إليهم ستّين مرّة متوالية، فسلّم عليهم واقرأهم سلامي فقد محوا ما كان من ذنوبهم باستغفارهم وتوبتهم، واستحقوا الكرامة لمحبتهم لنا وموالاتهم، وتفقد أمورهم وأمور عيالاتهم، فأوسعهم نفقات ومرّات وصلات و دفع معرات)(١)

[الحديث: ٣١٢٨] قال الإمام الرضا: (من واصل لنا قاطعا أو قطع لنا واصلا أو مدح لنا عائبا أو أكرم لنا مخالفا فليس منّا ولسنا منه)(٢)

. (1)  $V = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)$  (1)  $V = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)$ 

## ٦ ـ ما روى عن سائر الأثمة:

[الحديث: ٣١٢٩] قال رجل للإمام الحسن: يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم، فقال: (يا عبد الله إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدقت، وإن كنت بخلاف ذلك فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلها لا تقل: أنا من شيعتكم، ولكن قل: أنا من مواليكم ومحبيكم، ومعادي أعدائكم، وأنت في خير، وإلى خير)(١)

[الحديث: ٣١٣٠] قال رجل للإمام الحسين: يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم.. فقال: (اتّق الله ولا تدعينّ شيئا يقول الله تعالى لك: كذبت وفجرت في دعواك. إنّ شيعتنا من سلمت قلوبهم من كلّ غشّ وغلّ ودغل ولكن قل: أنا من مواليكم ومن محبّيكم)(٢)

[الحديث: ٣١٣١] عن الإمام الصادق قال: كان الإمام السجاد قاعدا في بيته إذ قرع قوم عليهم الباب فقال: يا جارية انظري من بالباب فقالوا: قوم من شيعتك فوثب عجلان حتى كاد ان يقع فلما فتح الباب ونظر اليهم رجع وقال: (كذبوا فأين السمت في الوجوه اين أثر العبادة، اين سيهاء السجود إنّها شيعتنا يعرفون بعبادتهم وشعثهم قد قرحت العبادة منهم الآناف ودثرت الجباه والمساجد، خمص البطون، ذبل الشفاه، قد هبجت العبادة وجوههم، وأخلق سهر الليالي وقطع الهواجر جثثهم، المسبّحون إذا سكت الناس والمحزونون إذا فرح الناس، يعرفون بالزهد، كلامهم الرحمة وتشاغلهم بالجنة)(٣)

[الحديث: ٣١٣٢] قال رجل للإمام السجاد: يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم الخلّص فقال له: (يا عبد الله فإذن أنت كإبراهيم الخليل عليه السّلام الّذي قال الله فيه: {

<sup>(</sup>١) تفسير العسكوي [منسوب]،٣٠٨. (٢) تفسير العسكوي [منسوب]،٣٠٨.

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ (٨٣) إِذْ جَاء رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ [الصافات: ٨٣، ٨٤] فإن كان قلبك كقلبه، وهو طاهر من الغشّ والغلّ فأنت من شيعتنا وإن لم يكن قلبك كقلبه، وهو طاهر من الغشّ والغلّ فأنت من محبّينا وإلّا فإنّك إن عرفت أنّك بقولك كاذب فيه، إنك لمبتلى بفالج لا يفارقك إلى الموت أو جذام ليكون كفّارة لكذبك هذا)(١)

[الحديث: ٣١٣٣] قال الإمام السجاد: (إذا قام قائمنا أذهب الله عن شيعتنا العاهة وجعل قلوبهم كزبر الحديد وجعل قوة الرجل منهم قوة أربعين رجلا ويكونون حكام الأرض وسنامها)(٢)

[الحديث: ٣١٣٤] قال الإمام الجواد: (إنّم كانت شيعة عليّ المتباذلون في ولايتنا، المتحابّون في مودّتنا، المتزاورون لإحياء أمرنا إن غضبوا لم يظلموا، وإن رضوا لم يسرفوا، بركة لمن جاوروا، سلم لمن خالطوا)(٣)

[الحديث: ٣١٣٥] قال الإمام العسكري: دخل رجل على الإمام الجواد، وهو مسرور فقال: مالي أراك مسرورا? قال: يا ابن رسول الله سمعت أباك يقول أحق يوم بأن يسر العبد فيه يوم يرزقه الله صدقات ومبرات ومدخلات من إخوان له مؤمنين، فانه قصدني اليوم عشرة من إخواني الفقراء، لهم عيالات، فقصدوني من بلد كذا وكذا فأعطيت كل واحد، منهم، فلهذا سروري.. فقال الإمام: (لعمري إنك حقيق بأن تسر إن لم تكن أحبطته أو لم تحبطه فيها بعد)، فقال الرجل: فكيف أحبطته وأنا من شيعتكم الخلص؟ قال: (هاه قد أبطلت برك بإخوانك وصدقاتك)، قال: وكيف ذاك يا بن رسول الله؟ قال له الإمام: (اقرأ قول الله عز وجل: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بالمُنِّ وَالأذى ﴾

(۱) تفسير العسكري [منسوب]،۳۰۸. (۲) مشكاة الأنوار/۷۹. (۳) الخصال ۲/۹۹۷.

[البقرة: ٢٦٤])، فقال: يا ابن رسول الله ما مننت على القوم الذين تصدقت عليهم ولا آذيتهم، قال له الإمام: (إن الله عز وجل إنها قال ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمُنِّ وَالأَذِي ﴾ [البقرة: ٢٦٤] ولم يقل بالمن على من تتصدقون عليه، وبالأذي لمن تتصدقون عليه وهو كل أذى، أفترى أذاك القوم الذين تصدقت عليهم أعظم أم أذاك لحفظتك وملائكة الله المقربين حواليك أم أذاك لنا؟)، فقال الرجل: بل هذا يا ابن رسول الله فقال: (لقد آذيتني وآذيتهم، وأبطلت صدقتك)، قال: لماذا؟ قال: (لقولك، وكيف أحبطته وأنا من شيعتكم الخلص؟).. ثم قال: ويحك أتدرى من شيعتنا الخلص؟ قال: لا، قال: (فان شيعتنا الخلص مؤمن آل فرعون، وصاحب يس الذي قال الله تعالى فيه: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمُدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى ﴾ [يس: ٢٠] وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمار، سويت نفسك هؤ لاء أما آذيت هذا الملائكة، وآذيتنا؟) فقال الرجل: أستغفر الله وأتوب إليه، فكيف أقول؟ قال: (قل: أنا من مواليك ومحبيك ومعادى أعدائك، وموالى أوليائك)، قال: فكذلك أقول، وكذلك أنا يا ابن رسول الله، وقد تبت من القول الذي أنكرته وأنكرته الملائكة، في أنكرتم ذلك إلا لإنكار الله عز وجل، فقال الإمام: (الآن قد عادت إليك مثوبات صدقاتك، وزال عنها الإحباط)(١)

(١) تفسير العسكري [منسوب]٢١٤.

# هذا الكتاب

يجمع هذا الكتاب أكثر من ٢٠٠٠ حديث من المصادر السنية والشيعية حول السلوك الروحي ومنازله]، ونقصد به ما ورد من الأحاديث في العلاقة مع الله، وتهذيب النفس لتصبح أهلا لتلك العلاقة.

وبهذا الكتاب يبدأ القسم الثاني من هذه السلسلة، ذلك أن القسم الأول منها [الأجزاء التسعة الأولى] كان مرتبطا بالحقائق والموازين والمفاهيم وغيرها مما لا علاقة مباشرة له بالعمل، أما هذا القسم [الأجزاء الإحدى عشر]؛ فهو مرتبط بالقيم والأعمال المتعلقة بها.

وبها أن أشرف الأعمال السلوك إلى الله تعالى؛ فقد بدأنا هذه القسم بالأحاديث المرتبطة به، ذلك أن من حسنت علاقته مع الله، تطهرت نفسه، وزكت، وأصبحت أهلا لكل المكارم.

وهذه عناوين المنازل التي احتواها الكتاب:

1. الإخلاص والنية ٢. التوبة والإنابة ٣. الورع والتقوى ٤. المجاهدة والمرابطة ٥. العبودية والعبادة ٦. الخوف والخشية ٧. الرجاء وحسن الظن ٨. الصبر والرضا ٩. الحمد والشكر ١٠. المعرفة واليقين ١١. التسليم والتوكل ١٢. الزهد والقناعة ١٣. الحبّ والمودة ١٤. الولاية والولاء.